# أسئلة بخم اللاين الكاتبي عن المعالم لفخز اللاين الراني مع تعاليق عِزَاللولة ابن كمونة مع تعاليق عِزَاللولة ابن كمونة

تحقیق و مقدّمه نرابیده اشمیت کر سرضا پورجوادی

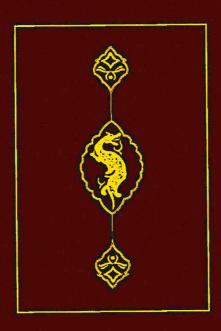

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران و موسسه مطالعات اسلامی دانشکاد آزاد برلین -آلمان أسئلة نجمالدين الكاتبي عن كتاب المعالم لفخرالدين الرازي مع تعاليق عزّالدولة ابن كمونة

# سلسلة متون و مطالعات فلسني وكلامي

زير نظر:

زابینه اشمیتکه، شهین اعوانی، غلامرضا اعرانی، رضا پورجوادی، نصرالله پورجوادی، ویلفرد مادلونگ، سیّد محمود یوسف ثانی

انتشارات: مؤسسهٔ پژوهشي حکمت و فلسفهٔ ايران و مؤسسهٔ مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين ـآلمان أُسئلة بَجُم الدّين الكاتبي عن المعَالِم لِفِزَ الدّين الراني مع تعاليق عِزَ الدّولة ابن كمونة

تحقیق و مقد سر نرابید اشمیت سر ضا پور جوادی





### مؤسسهٔ مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین

### مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران

# أسئلة نجمالدين الكاتبي عن كتاب المعالم لفخرالدين الرازي مع تعاليق عزّالدولة ابن كمونة

تحقیق و مقدمه: زابینه اشمیتکه - رضا پورجوادی

چاپ اول: ۱۳۸۶

شمارگان: ۱۰۰۰؛ قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال

چاپ: چاپخانه علمی و فرهنگی کتیبه

صحافي: سيدين

سرشناسه

حق چاپ و نشر برای مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران محفوظ است

۶۸۳ ق، حاشیهنویس. این کمونة، سعدین منصور،

عنوان قراردادي

المعالم في اصول الدين. شرح؛ المعالم في اصول الفقه. شرح؛ أسئلة نجمالدين الكاتبي عن كتاب المعالم لفخرالدين الرازي مع تعاليق عنوان و نام پدیداور

عزالدولة ابن كمونة / تحقيق و مقدمة زابينه اشميتكه، رضا يورجوادي.

تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران، ۱۳۸۶. مشخصات نشر

شانزده + ۳۵۴ + xx ص. مشخصات ظاهرى

سلسله متون و مطالعات فلسفى و كلامى؛ ع فروست

978-964-8036-44-2 شابک

وضعيت فهرستنويسي

عربي همراه با مقدمه فارسي. ىادداشت

عنوان به انگلیسی: يادداشت

Critical Remarks by Najm al-Dīn al-kātibī on the Kitāb al-Ma'ālim

by Fakhr al-Dīn al-Rāzī,

together with the Commentaries by 'Izz al-Dowla Ibn Kammūna

کتابنامه به صورت زیرنویس؛ نمایه. ىادداشت

زير نظر: زابينه اشميتكه، شهين اعواني، غلامرضا اعواني، رضا پورجوادي، يادداشت

نصراله پورجوادي، ويلفرد مادلونگ، محمود يوسف ثاني.

المعالم في اصول الدين، نقد و تفسير؛ المعالم في اصول الفقه، نقد و موضيوع

تفسير؛ كلام شافعي، قرن ع ق ؛ اصول فقه شافعي، قرن ع ق

أسئلة نجمالدين الكاتبي عن كتاب المعالم مع تعاليق عزالدولة ابن كمونة عنوان دیگر

> فض رازی، محمد بن عمر، ۵۲۴ ـ ۶۰۶ق. شناسه افزوده

كاتبى قزوينى، على بن عمر، ٥٠٥ ـ ٤٧٥ ق. شارح. شناسه افزوده

اشميتكه، زابينه (Schmidtke, Sabine)، محقق. شناسه افزوده

> يورجوادي، رضا، محقق. شناسه افزوده

مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران. شناسه افزوده

۶۰۲۱۲م م ۳ف / BP ۲۰۵۸

ردەبندى كنگرە Y9V/014

ردەبندى ديويى شمارة كتابشناسى ملى: 1107918

### مقدمه'

کتاب المعالم که در اینجا به همراه حواشی نجمالدین دبیران کاتبی قزوینی (متوفی ۶۷۷) و تعلیقات عزّالدوله ابن کمونه (متوفی ۴۸۳) بر آن به چاپ میرسد، جزو آثار نسبتاً کوتاه فخرالدین رازی (متوفی ۴۰۶) است، که ظاهراً آن را در سالهای یایانی عمر خود تألیف کرده است. ۲ متنی که امروز از معالم باقی است شامل دو

Ayman Shihadeh, The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Leiden 2006, p. 10.

از نسخههای خطی این اثر که در اختیار ماست قرینهای که زمان نگارش آن را نشان دهد وجود ندارد. تنها به جهت ارجاع مؤلف به کتاب المحصول می دانیم که پس از محصول نوشته شده است. دربارهٔ ترتیب تاریخی آثار فخر رازی بنگرید به

A. Shihadeh, "From al-Ghazālī to al-Rāzī, 6th/12th Century Developments in Muslim Philosophical Theology," *Arabic Sciences and Philosophy* 15 (2005), pp. 141-79; Frank Griffel, "On Fakhr al-Dīn al-Rāzī's life and the patronage he received", *Journal of Islamic Studies* 18 (2007), pp. 313-44.

دربارهٔ زندگی فخر رازی و آثار او، بنگرید به احمد طاهری عراقی، «زندگی فخر رازی»، معارف، دورهٔ سوم (۱۳۶۵)، شهارهٔ ۱، ص۲۸-۵ و نیز مقالات دیگر این شهارهٔ معارف که ویژه نامهٔ فخر رازی است. همچنین نگاه کنید به مقدمهٔ سیدعلی آل داود بر جامع العلوم فخر رازی (تهران ۱۳۸۲). برای منابع دیگر بنگرید به محسن کدیور و محمد نوری، مأخذ شناسی علوم عقلی. منابع چاپی علوم عقلی از ابتدا تا ۱۳۷۵ (۲۳۹)، تهران ۱۳۷۸، ج۲، ص۱۶۰-۱۷۰۹.

۱) از پروفسور ویلفرد مادلونگ که متن تصحیح شده را خواند و پیشنهادهای ارزندهای به ما داد، همچنین از مرتضی کریمی نیا که در خواندن بعضی عبارات متن به ما کمک کرد و کمیلا ادنگ که در بهبود مقدمهٔ کتاب مؤثر بود متشکریم.

۲) بنگرید به

قسم یا به تعبیر نویسنده دو «نوع» است، یکی در اصول دین و دیگری در اصول فقد. با این حال کاملاً روشن نیست که کتاب در اصل شامل چند قسم بوده است. کتاب مقدمهٔ کو تاهی دارد که پیش از قسم اصول دین آمده و در آن طرح کلی آن توصیف شده است. این طرح بر اساس اکثر نسخ مورد استفادهٔ ما شامل پنج قسم بوده که نویسنده خود قصد داشته است در این کتاب تألیف کند: علم اصول دین، علم فقه، اصول معتبر در خلافیات و اصول معتبر در ادب نظر و جدل. آاما قرینه ای نیست که نشان دهد فخر رازی علاوه بر دو قسمی که از این کتاب بسر جای مانده اقسام دیگری نیز تألیف کرده است.

از میان نسخه های خطیی که از این متن در اختیار است، سه نسخه (کوپرولو میان نسخه های خطیی که از این متن در اختیار است، سه نسخه (کوپرولو ۵۲۹، ازهر ۴۹۵–۱۱۷، ظاهریه ۲۹۴۸) شامل دو قسم کتاب می شود و شانه های دیگری هم هست دال بر آنکه این دو قسم بعدها نیز اغلب در کنار هم دیده شده اند. اما به طور مجزا هم این دو قسم استنساخ شده اند و مقایسهٔ نسخه های خطی و چاپی نشان می دهد که به معالم اصول الدین بیشتر اقبال شده

نيز همو (G. Anawati)، «فخرالدين الرازى» در دائرة المعارف اسلام، ويسرايش جديد، ج ٢، ص ٥٥٤؛ حاجى خليفه، كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون (٢٤)، ج ٢، استانبول ١٩٤٣/١٣٤٢، م ١٧٢٤ م

س) نک. ص ۱۱ متن عربی. همچنین نگاه کنید به: ج. قنواتی، «فخرالدین الرازي. تمهید لدراسات حیاته ومؤلفاته»، در

Mélanges Taha Hussein. Offerts pas ses Amis et ses disciples à l'occasion de son 70ième anniversaire, ed. Abdurrahman Badawi, Cairo 1962, p. 221 no. 119.

۴) مشخصات نسخدهای خطی کوپرولو ۵۲۹ و ازهر ۴۴۹۵-۱۱۷ در ذیل آمده است. میکروفیلم نسخهٔ خطی ظاهریه ۲۹۴۸ در مرکز جمعة الماجد الثقافة والتراث در دبی موجود است (شهارهٔ ۲۰۷۲).

۵) ابن كمونه در مقدمة تعليقات خود (ص۱۲) از اين اثر با عنوان «معالم في الأصولين» ياد كرده و اشاره مى كند كه در زمان او اين اثر در عراق رايج بوده است. كاتبى نيز به دو قسم كتاب اشاره مى كند («نوعي كتاب المعالم») (ص۱۱). علاوه بر اين مولوى در مثنوى خود از «اصولين» سخن مى گويد كه به نظر مى رسد اشارة او به معالم فخر رازى باشد:

از اصولینت اصول خویش به تا بدانی اصل خود ای مرد مه (دفتر سوم، بیت ۲۶۵۶)

است تا به قسم اصول فقه <sup>۶</sup> از قسم اصول فقه تاکنون تنها چند نسخهٔ خطی مستقل پیدا شده <sup>۷</sup> و ظاهراً این قسم کتاب بیشتر همراه با شرح شرفالدین عبدالله بن محمّد بن التلمسانی (متوفی ۴۵۸) استنساخ می شده است. <sup>۸</sup>

از میان شروحی که به باب اصول دین کتاب نوشته شده است، شرحی است بدون ذکر نام شارح که در ربیعالثانی ۷۳۱ به اتمام رسیده است و نسخه ای ظاهراً منحصر به فرد از آن باقی مانده است (ولی الدین ۲۱۴۷). ۹ علی طبری آملی نیز شرحی انتقادی بر این اثر نگاشته به نام نقض المعالم که در حدود سال ۶۷۵ هجری به پایان رسیده است. نسخه های این شرح ظاهراً از میان رفته و به همین

۶) برای اطلاع بیشتر بنگرید به ادامهٔ مطلب در ذیل.

۷) یکی از این نسخ، نسخهٔ خطی احمد ثالث ۱۳۰۱ (۱۰۴ برگ، ۱۵ سطر در هر صفحه) مورخ ۱۰۶ سخ، نک. فهرست کتابخانهٔ طویقاپوسرای (تألیف فهمی ادهم کرتوی و اُ. رشر)، ج ۲، استانبول ۱۹۶۴، ص ۳۱۱، ش ۳۱۹۴، این نسخه در اختیار ما نبود، اما علی محمد عود و عادل احمد عبد الموجود در تصحیح خود (۱۹۹۴) از این نسخه استفاده کرده آند. نک، به مقدمهٔ این تصحیح، ص ۲۴.

۸) از جمله نسخهٔ خطی احمد ثالث ۱۳۵۳. بنگرید به فهرست کتابخانهٔ طوپقاپوسرای، تألیف فهمی ادهم کرتوی و اُ. رشر، ج ۲، ص ۲۱۲، ش ۳۱۹۷. برای دیگر شروح قسم اصول فقه، بنگرید به مقدمهٔ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض بر شرح المعالم فی اصول الفقه لابن التلمسانی، بیروت ۱۹۹۹/۱۴۱۹، ج ۱، ص ۳۱–۱۳۰.

<sup>9)</sup> نک. رمضان شیشین، نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبة ترکیا (۳یم)، بیروت ۱۹۷۵، ج۲، ص۲۹-۲۰ از آنجا که این نسخه در اختیارمان بود گزارش شیشین را می توانیم تأیید کنیم. بسروکلهان (۸۵۱، ج۱، ص۲۰۰؛ GALک، ج۱، ص۲۲۰) و قسنواتی («فسخرالدیسن الرازی»، ص۲۲-۲۲، ش۱۱۹ هر دو از شروح دیگری بر کتاب معالم نام بردهاند. اما مطالب آنها چه در مورد نسخههای خطی معالم و چه در مورد شروح آن نه روشن است و نه چندان قابل اطمینان، برای مونه نسخهٔ خطی لاله لی ۷۸۷که هر دو بدان ارجاع دادهاند محتوی معالم اللاین وملاذالمجتهدین از خسن بن علی بحرانی (متوفی ۱۰۱۱) فرزند شهید تانی است. چهار شرح از شروحی که بروکلهان و قنواتی نام بردهاند نیز بر همین کتاب بحرانی نوشته شده است، نه بر معالم فخررازی. این شروح عبارتاند از: شرح علاءالدین حسین بن میرزا رفیع الدین محمد آملی اصفهانی (متوفی ۱۰۶۴). شرح علاوه بر این نسخههای خطی معالم در کتابخانههای ترکیه نیز در گزارش شیشین (منبع سابق الذکر) و علیرضا کربولوت در: معجم المخطوطات الموجودة فی مکتبات استانبول و آناطولی (قیصریه و علیرضا کربولوت در: هبرست آن دو قرار گرفته است.

دلیل معلوم نیست به چه قسم یا اقسام کتاب مربوط می شده است. ۱ به علاوه گویا ابن التلمسانی قسم اصول الدین کتاب را نیز شرح کرده است. ۱۱

رسالهٔ کاتبی مشتمل بر حواشی انتقادی او بر کتاب معالم که «اسئله» نامیده شده اند، ظاهراً در طول تاریخ چندان شناخته نبوده و در پژوهشهای جدید نیز به کلی مغفول عنه مانده است. ۲۰ تنها نسخهٔ موجود از این اثر که شامل تعلیقات ابن کمونه نیز می شود، نوشتهٔ هندوشاه بن سنجر صاحبی معروف به دولتشاه (متوفی پس از ۷۲۴) است. دولتشاه یکی از دولتردان اهل فضل ایلخانی بوده که رابطهٔ نزدیکی با خانوادهٔ جوینی داشته است. ابن فوطی که او را در ۶۷۹ دیده است میگوید که او نجوم و ریاضیات و فلسفه می دانسته و اهل ادب و شعر بوده است و به فارسی و عربی شعر می سروده است. ۲۰ دولتشاه با ابن کمونه از نزدیک آشنا بوده است، به طوری که اثر بلند ابن کمونه، کاشف یا الجدید فی الحکمة، به او تقدیم شده است. در مقدمهٔ این اثر ابن کمونه می نویسد که کتاب را به تشویق، در

۱۰) بنگرید به آغابزرگ الطهرانی، *الذریعه إلی تصانیف الشیعه* (۲۵جج)، بسیروت ۶–۱۴۰۳/ ۸۶–۱۹۸۳، ج ۲۴، ص ۲۹. از حسن انصاری که ما را متوجه این شرح کرد متشکریم.

<sup>(</sup>۱۱) عبد الرحمن بن حسن اسنادی (متوفی ۷۷۱) و ابن قاضی شهبه (متوفی ۸۵۱) هر دو در طبقات الشافعیه خود اشاره می کنند که ابن التلمسانی مؤلف «شرحان علی معالمین» است. دقیقاً روشن نیست که منظور آنها از این عبارت چیست. بنگرید به مقدمهٔ شرح المعالم فی أصول الفقه لابن التلمسانی، ج۱، ص ۲۹–۱۲۸.

۱۲) این اثر در فهرستهایی که تاکنون از آثار کاتبی تنظیم شده است وجود ندارد. نک. بروکلهان (۱۲) م ۱۰ م (GALs)، ج ۱، ص ۶۷–۴۸۶؛ محمّدتتی مدرس رضوی، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ۱۳۲۴، جای جای؛

Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic, Pittsburg 1964, pp. 203-4, no. 90,

و مقدمهٔ عباس صدری بر حکمه العین کاتبی، تهران ۱۳۸۴، ص۵۰–۳۶.

۱۳) ابن فوطی در مجمع  $| \vec{V} | \cdot | \cdot | \cdot | \cdot |$  تصحیح محمّد کاظم، تهران ۱۳۷۴) دو مدخل دربارهٔ دولتشاه دارد. یکی در ج ۱، ص ۸۳–۱۸۲، ش ۱۸۵۰ با عنوان عزالدین ابوالفضل دولتشاه بن سنجر بن عبدالله الصاحبی الأدیب الکاتب و دیگری در ج ۲، ص ۲۶–۲۲۵، ش ۲۵۲۱ با عنوان فخرالدین ابوالفضل هندو بن سنجر الصاحبی الحکیم المنجم الأدیب.

ملازمت و با استفاده از «آراء صائب» دولتشاه تألیف کرده است. ۱۴ دولتشاه همچنین جامع الدقائق فی کشف الحقائق کا تبی ۱۵ و نیز شرح حکمة الاشراق قطب الدین شیرازی را کتابت کرده است. ۱۶

در اسئلهٔ کاتبی هیچ اشاره ای نیست که زمان تألیف این اثر را بر ما معلوم کند. در مقدمهٔ کوتاه آن سخنی از قصد مؤلف از نگارش این اثر به میان نیامده است. او صرفاً می نویسد: «این رساله ای است مشتمل بر «اسئله» ای که ما بر دو نوع کتاب معالم ایراد کرده ایم». ۱۷

کاتبی در سراسر حواشی خود سعی کرده است به متن معالم نزدیک بماند و جزئیات استدلال رازی را نقد کند. به جز یک مورد (ارجاع به محصل در صفحهٔ ۱۴۴) او به آثار دیگر فخر رازی ارجاع نمی دهد، اگرچه می دانیم که با آثار دیگر او به خوبی آشنا بوده است. گواه این مدعا دو شرحی است که او بر دو کتاب دیگر فخر رازی نگاشته است: یکی شرح کتاب المحصل با عنوان المفصل فی شرح المحصل (مورخ رمضان ۲۶۲) و دیگر شرح کتاب الملخص با عنوان

۱۴) بنگرید به

Reza Pourjavady and Sabine Schmidtke, A Jewish Philosopher of Baghdad. Izz al-Dawla Ibn Kammūna (d. 683/1284) and His Writings, Leiden 2006, pp. 11f, 87ff.

١٥) كتابت ٤٨٣؛ نك. ابن الفوطى، معجم، ج٣، ص٢٢٤، ش١.

۱۶) نسخهٔ خطی ترهان والده ۲۰۷ کتابت ۴ محرم ۷۲۱. برای اطلاع بیشتر دربارهٔ دولتشاه بنگرید به کتاب ما دربارهٔ ابن کمونه (A Jewish Philosopher of Baghdad)، ص۱۱ پانوشت. (۱۷) ص۱۱، متن.

۱۸) دو نسخهٔ قدیم از این شرح در کتابخانهٔ لیدن موجود است: مجموعهٔ ۵۰ شرقی، ۱۷۶ برگ. مورخ رمضان ۶۷۰ که در شوال ۶۷۰ با نسخهٔ خط مؤلف مقابله شده است (نک. انجامه در ص۱۷۶ب) و مجموعهٔ ۲۹۲۵ شرقی، ۳۰۳ برگ، مورخ ربیعالاول ۶۸۰ (نک. انجامه در ص۱۳۰۳)، بنگرید به

P. Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and Other Collections in The Netherlands, Leiden 1980, p. 228.
برای منابع دیگر بنگرید به بروکلهان، GAL، ج۱، ص۲۰۷، ش ۲۲؛ قنواتی، «فخرالدین الرازی»، ص۲۱۸، ش ۲۱۸،

المنصص في شرح الملخص (مورخ ٢٨ شعبان ٤٧١). ١٩

تاریخ نگارش رسالهٔ ابن کمونه مشتمل بر تعلیقات او بر حواشی انتقادی کاتبی تا اندازهای از روی ارجاعی که ابن کمونه در شرح خود بر تلویحات سهروردی بدان داده است، معلوم می شود. ۲۰ از آنجا که شرح تلویحات را ابن کمونه در اوائل ۴۶۷ به پایان رسانیده است، این رساله باید پیش از این تاریخ نوشته شده باشد. ابن کمونه در مقدمهٔ خود اظهار می کند که با آنکه معالم یکی از سودمند ترین و دقیقترین آثار مختصر فخر رازی است، بعضی از مواضع نویسنده در آن به خوبی منقد و مهذب نشده است و اضافه می کند که او حتی پیش از آنکه «رسالهٔ» کاتبی را در این موضوع ببیند قصد نگارش نقدی بر آن را داشته است. ۲۱ حواشی او بنابراین به دو جهت نوشته شده است. اول آنکه پاسخی بر نوشته کاتبی باشد و دیگر آنکه مطالبی دربارهٔ چند مسئلهٔ خاص در قسم اصول دین کاتبی باشد و دیگر آنکه مطالبی دربارهٔ چند مسئلهٔ خاص در قسم اصول دین کتاب مطرح کند. وی اظهار می کند که ضیق وقت ناشی از اشتغالات دنیوی او را از انجام بحث مبسوط تر در این باره باز داشته است. ۲۲ این مباحث اضافی که او

۱۹) نسخه ای از این اثر در کتابخانهٔ دانشگاه لیدن موجود است (مجموعهٔ Or. ۳۶). بنگرید به فهرست فورهوه (Voorhoeve)، ص ۲۳۱. این نسخه که ۲۹۹ برگ دارد با ۳۹ سطر در هر صفحه، در ۶۹۲ به دست محمّد بن اسعد الثومنی در مدرسهٔ نظامیهٔ بغداد کتابت شده است (نک. انجامه در برگهای ۴۹۰ به و ۲۹۹ ب). در انتهای بخش دوم متن (برگ ۲۰۶آ)، کاتب می گوید که این بخش را از روی کراسیسی استنساخ کرده که مؤلف آنها را تصحیح کرده بوده است. برای نسخههای دیگر این اثر بنگرید به بروکلهان (GAL)، ج ۱، ص ۵۰۷، ش ۲۴. برای تاریخ اتمام این اثر و همچنین اطلاع دربارهٔ دو نسخهٔ دیگر آن در کتابخانههای ایران، بنگرید به مدرس رضوی، احوال و آثار، ص ۲۲۸. به جز بخش منطق ملخص که احد فرامرز قراملکی و آدینه اصغر نژاد تحت عنوان منطق الملخص تصحیح و چاپ کردهاند (تهران ۱۳۸۱)، بقیهٔ قسمتهای کتاب الملخص و نیز المنصص کاتبی هنوز به چاپ نرسیده است.

۲۰) التنقیحات فی شرح التلویحات، تصحیح سید حسین سید موسوی، پایانامهٔ دکتری دانشگاه تهران، ۷۶–۱۳۷۵، ص ۷۰۱ و ۷۱۴. بنگرید به کتاب ما دربارهٔ ابن کمونه (A Jewish Philosopher of Baghdad) ص ۱۰، ۷۷–۷۷.

۲۱) صفحات ۱۲–۱۱ متن.

۲۲) ابن کمونه در آثار دیگر خود نیز عبارت مشابهی به همین معنا دارد. بنگرید به کتاب ما دربارهٔ ابن کمونه (A Jewish Philosopher Baghdad)، ص۱۵.

«فصوص» می نامد در باب اول در علم و نظر (یک فص)، در باب سوم در اثبات علم به صانع (دو فص)، در باب چهارم در باب قدرت و علم و صفات دیگر باری (دو فص)، در باب هفتم در نبوت (سه فص)، در باب هشتم در نفس ناطقه (سه فص)، و در باب نهم در احوال قیامت (دو فص) است.

رویکرد ابن کمونه بر معالم فخر رازی متفاوت از کاتبی است. او پیوسته آراء فخر رازی در معالم را با آراء او در آثار دیگرش مقایسه میکند. به طور خاص به کتاب الأربعین (ص ۶۹، ۱۰۵)، کتاب المحصل (ص ۹۶، ۱۰۵، ۱۴۵)، و کتاب نهایةالعقول (ص ۱۳۱) ارجاع می دهد که به نظر می رسد همه را به دقت خوانده بوده است. ۲۳ در حالی که کاتبی صرفاً به تحلیل متن و نقد منطق معانی ضمنی عبارات نظر دارد، توجه ابن کمونه بیشتر معطوف به فحوای کلام و استدلالهای فخر رازی است و سعی میکند بر اساس متن معالم یا قرائنی که در آثار دیگر او هست آراء او را تشریح کند. علاوه بر این ابن کمونه در بسیاری موارد از مواضع فخر رازی در برابر نقدهای کاتبی، که او را «امام معترض» میخواند، دفاع میکند.

کاتبی در آخرین حاشیه ای که به قسم اول کتاب در ابتدای باب نهم (فی أحوال القیامة) نوشته است، می گوید که قصد ندارد که در این باب و باب بعدی دربارهٔ امامت مطلبی بنویسد و خواننده می تواند با احاطه بر حواشیی که پیشتر نوشته است مواضع او را در این امور دریابد (ص۱۱۷). این اظهار نظر را ابن کمونه بر خلاف واقع می داند و ابراز می دارد که آنچه کاتبی تاکنون گفته است هیچ ربطی به مباحث قیامت و امامت ندارد (ص۱۱۸). اما خود او نیز به جز یک مورد در انتهای باب مربوط به قیامت، به این دو مبحث التفات نکرده است. ابن کمونه انتهای باب مربوط به قیامت، به این دو مبحث التفات نکرده است. ابن کمونه

۲۳) گواه دیگر بر آشنایی ابن کمونه با محصل فخر رازی، فوائدی است که او در سال ۶۷۰ از کتاب تلخیص المحصل نصیرالدین طوسی (متوفی ۴۷۲) فراهم کرده است. علاوه بر این در تنقیع الأبحاث که ابن کمونه قریب به بیست سال بعد نوشته است، نقل قولهای متعددی از آثار فخر رازی وجود دارد، من جمله از معالم و کتاب الأربعین. بنگرید به: کتاب ما دربارهٔ ابن کمونه (Philosopher of Baghdad)، ص ۲۷–۲۶.

همچنین بر حواشی کاتبی بر باب پنجم (ادامهٔ بحث صفات باری) و باب ششم (در جبر و قدر) تعلیق ننوشته است. اما او سه فص بر باب نبوت نوشته است در حالی که کاتبی بر این باب حاشیه ای ندارد.

بعضی از مباحثی که در این باب مطرح شده در باب ششم قسم دوم نیز آمده است. این باب دربارهٔ نسخ است و ابن کمونه در آن نظر اسلامی نسخ تورات را رد میکند و ملاحظاتی نیز دربارهٔ اعجاز قرآن می نویسد (ص۲۱۵ و بعد، ۲۲۸ و بعد) هر دو این موارد در تنقیح الأبحاث للملل الثلاث ابن کمونه نیز به تفصیل بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. ۲۴

کتاب حاضر شامل سه متن است: (۱) کتاب المعالم فخرالدین رازی، (۲) اسئلهٔ نجمالدین کاتبی بر معالم و (۳) تعلیقات ابن کمونه در جواب کاتبی همراه با حواشی مستقیم ابن کمونه به قسم اصول دین کتاب که فصوص نامیده شدهاند. در نسخه های خطی فصوص ابن کمونه به صورت جداگانه در انتهای تعلیقات او بر قسم اصول دین کتاب آمده است. در متن حاضر این تر تیب تغییر کرده و هر یک از این فصوص متعاقب قطعه مورد بحث در معالم قرار گرفته است. افزون بر این، در نسخ خطی کل متن معالم با حواشی کاتبی و ابن کمونه همراه نیست. در چاپ حاضر ما حواشی کاتبی و تعلیقات ابن کمونه را متعاقب موضع آن در متن معالم قرار داده ایم و عبارات مورد نظر آن دو را نیز در متن معالم با حروف درشت متایز کرده ایم تا کار خواننده در تعقیب و فهم بحث آسان شود. در انتهای کتاب نیز تصویر نسخهٔ اسد ۱۹۳۲ (برگ ۹۹ آ تا ۱۲۸ب) را ضمیمه کرده ایم، بدین منظور که تر تیب اسئلهٔ کاتبی و تعلیقات و فصوص ابن کمونه را چنانکه در نسخههای خطی است، نشان دهیم.

<sup>24)</sup> Sa'd b. Mānsūr Ibn Kammūna's Examination of the Inquiries into the Three Faiths. A Thirteenth-Century Essay in Comparative Religion, ed. Moshe Perlmann, Los Angeles 1967, pp. 67ff.

٢٥) از مسئولين كتابخانهٔ سلمانيه (استانبول) بهخصوص مدير سابق اين كتابخانه، دكتر نوزت

(۱) هر دو قسم کتاب معالم بارها به چاپ رسیده اند. قسم اصول دین اولین بار در ۱۹۰۵/۱۳۲۳ در حاشیهٔ کتاب المحصل الأفکار المتقدمین والمتأخرین فخر رازی (قاهره: مطبعة الحسینیة المصریة) چاپ شده است. چاپ دیگری به کوشش طه عبدالرئوف سعد آماده شده که در قاهره تحت عنوان اصول اللاین للرازی، وهوالکتاب المسمی معالم اصول اللاین منتشر گردیده است. این کتاب بارها تجدید چاپ شده است و ما از چاپ سال ۲۰۰۴ آن استفاده کرده ایم. مورتی که متن در چاپ طه عبدالرئوف سعد دارد مبتنی بر همان متن چاپی ۱۹۰۵ است. البته در هیچ یک از این دو چاپ منبع و نسخهٔ خطی مورد استفاده ذکر نشده است. در ۱۹۹۲ مسیح دغیم کتاب معالم اصول اللاین لإمام فخرالرازی را در بیروت چاپ کرد. با آنکه این چاپ سازوارهٔ انتقادی ندارد، دغیم میگوید که از نسخ خطی متعددی استفاده کرده است. این نسخ عبارت است از: نسخهٔ خطی کتابخانهٔ میگی پاریس ۱۹۷۸؛ ۱۳۰۲ احمد ثالث (استانبول) ۱۳۰۲/۱؛ جارالله کتابخانهٔ میگی پاریس ۱۸۷۹؛ دارالک تب (قیاهره) مجموعهٔ ۱۹۶۸؛ ظاهریه (دمشق) ف ۳۹.

مقایسهٔ متن مصحّح دغیم با متن چاپهای پیشین نشان می دهد که این چاپ هم عمد تا مبتنی بر همان چاپهای گذشته است و نه نسخه هایی که مصحّح نام برده است. به علاوه، متن مصحَّح دغیم افتادگی ها و اغلاطی دارد که در چاپهای پیشین نیست. در ۱۴۲۱/۲۰۰۰ احمد عبدالرحیم سایح و سامی عفیف حجازی

کایا (Dr. Nevzat Kaya) که به ما اجازهٔ چاپ تصویر نسخهٔ خطی اسد ۱۹۳۲ را دادند، بسیار متشکریم.

۲۶) البته این نسخه تنها شامل منتخباتی از کتاب می شود، نک.

M. de Slane, Catalogue des Manuscrits Arabes de la Bibliothèque Nationale, Premier fascicule, Paris 1883, p. 45.

۲۷) با مراجعه ای که به این نسخه کردیم دریافتیم که این نسخه اصلاً حاوی کـتاب المعالم ست.

این متن را مجدداً تحت عنوان معالم اصول الله بن منتشر کردند (قاهره: مرکز الکتاب للنشر). این دو هم ادعای «ضبط و تحقیق» کرده اند که واقعاً چنین نیست. متن آنها هم مبتنی بر هم چاپ طه عبدالرئوف سعد است منتها با اغلاطی بیشتر از آنجا که هیچ یک از صورتهای متن که تاکنون منتشر شده است قابل اعتاد نبود، در تصحیح حاضر ما اصل را بر قدیمترین نسخهٔ موجود از این متن که در اختیار مان بود نهادیم:

نسخهٔ خطی رئیس الکتّاب ۵۵۷ (۷۶برگ) که کتابت آن در ۲۰ ربیعالأول ۷۱۹ به دست سلیان سلیم بن عبدالناصر الشافعی در «مسجد اعظم» به پایان رسده است.۲۸

به علاوه آن را با چند نسخهٔ دیگر این متن مقابله کردیم که مشخصات آنها چنین است:

لاله لی (استانبول) ۲۲۴۰/۲ (برگ ۱۰ آ تا ۱۶۰)، ۱۹ سطر در هـر صفحه ۲۰/۲ در ۱۴/۶ سانتی متر، که در ۱۰۹۹ به دست علی بن تاج الدین السنجری در مکه به اتمام رسیده است.۲۹

• فولرز (لایپزیگ) ۸۵۵، ۴۶ بـرگ، ۱۶ سـطر در هـر صـفحه، ۱۴ در ۱۸ سانتی متر، بدون تاریخ این نسخه افتادگی قابل توجهی در برگهای ۲-۱ و ۲-۳ دادد. ۳

• مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (ريـاض) ٩٩٣۴، ١٢۶

۲۸) این متن در صفحهٔ عنوان (برگ ۱ آ) با عنوان «کتاب المعالم في اصول الدین» معرفی شده است.
 ۲۹) متن در صفحهٔ عنوان (برگ ۱۰ آ) با عنوان «النوع الأول من المعالم للفخر الدیس الرازي الشهیر بابن الخطیب الري» معرفی شده است.

۳۰) برای مشخصات این نسخه بنگرید به

Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig von K. Vollers. Mit einem Beitrag von J. Leipoldt, Leipzig 1906, p. 283.

صفحه، ۱۷ سطر در هر صفحه، بدون تاریخ (قرن دوازدهم؟). ۳۱

ازهر (قاهره) ۴۴۹۵–۴۲۰، ۱۲۰ برگ، ۱۹ سطر در هر صفحه، بدون تاریخ
 و با افتادگی در ابتدا، برگهای ۱ آ تا ۵۹ب. ۳۲

• نسخهٔ کوپرولو (استانبول) ۷۶، ۷۶ برگ، ۱۹ سطر در هر صفحه، ۱۶/۵ در ۲۳/۶ سانتی متر، کتابت عِوَض بن محمّد الشافعی. قسم اول آن در اصول دین در ۹ ربیعالأول ۷۰۷به اتمام رسیده است. (نک برگ ۱۳۶) و قسم دوم در اصول فقه در ۲۴ جمادی الأول ۷۰۷ (مطابق انجامهٔ موجود در برگ ۷۶ب) به اتمام رسیده است. این نسخه اشکالاتی دارد. کاتب خود می نویسد که نسخهٔ سقیمی داشته است و برای آنکه مشکلات متن را برطرف کند پس از مقابلهٔ متن با نسخهٔ اصلی (النسخة الأصلیة) در کنار صفحات تصحیحات متعدد و بلندی اضافه کرده است (برگ ۱۳۷۷). ۳۳

قسم دوم در اصول فقه در متن حاضر مبتنی بر دو چاپ پیشین این متن است: یکی معالم فی أصول الفقه، تصحیح علی محمّد عَوَد و عادل احمد عبدالموجود، قاهره ۱۹۹۴، (۲) شرح المعالم فی أصول الفقه لابن التلمسانی، تصحیح علی محمّد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۹۹۹/۱۴۱۹ که آن هم شامل کل متن فخر رازی است.

علاوه بر این، بی آنکه ذکر کنیم در مواردی متن با استفاده از چند نسخهٔ خطی آن که در اختیارمان بود اصلاح شد. مشخصات این نسخ خطی چنین است:

• داماد ابراهیم (استانبول) ۴۶۳، شامل متن فخر رازی همراه با شرح شرفالدین عبدالله بن محمد ابن التلمسانی.

<sup>(</sup>۳) از مسئولین مرکز ملک فیصل در ریاض که زیراکس این نسخهٔ خطی را برای ما فرستادند بسیار متشکریم.

۳۲) از مسئولین مرکز ملک فیصل در ریاض که زیراکس این نسخه را برایمان فرستادند متشکریم. میکروفیلم این نسخه به شهارهٔ (ف الف ۲۹۰۴) در آن مرکز موجود است.

- رئیس الکتاب ۵۴۹، که همانند نسخهٔ پیشین شامل متن فخر رازی و شرح ابن التلمسانی است.
  - ازهر ۴۴۹۵–۱۱۷، برگهای ۶۰ آتا ۱۲ب (سابق الذکر).
    - کوپرولو ۵۲۹، برگهای ۳۷ب تا ۷۶ب (سابقالذکر).

(۲) اسئلهٔ نجم الدین کاتبی بر معالم در یک نسخه باقی مانده است: اسد ۱۹۳۲، برگهای ۹۹ آتا ۱۹۷۷ب (=أ)، مورخ ۱۱ رمضان ۷۲۱ در نخجوان که کتابت آن به دست فخرالدین هندوشاه بن سنجر بن عبدالله الصاحبی (دولتشاه) انجام شده است. این نسخه فاقد متن معالم فخر رازی است. تنها اول عبارات مورد بحث نقل شده و متعاقب آن نقد کاتبی آمده است.

(۳) از تعلیقات ابن کمونه دو نسخهٔ خطی باقی مانده است: ۱) نسخهٔ خطی اسد ۱۹۳۲، برگهای ۱۱۸ آتا ۱۲۸ب (=ب) که کتابت آن را فخرالدین هندوشاه در ۱۱ رمضان ۲۷۱به پایان رسانیده است. ۲) نسخهٔ خطی ایاسوفیا (استانبول) ۴۸۶۲ برگهای ۱۹۳۳ب تا ۱۵۱ آ (=ج)، بدون تاریخ. این نسخه اختلافات بسیاری با نسخهٔ اسد دارد. مقدمهٔ ابن کمونه را ندارد و به عبارات کاتبی هم با اختصار بیشتری اشاره شده است. اما در بیشتر موارد متن این نسخه صحیحتر است و به همین جهت عمدتاً ترجیح داده شده است.

رسم الخط را در این تصحیح به صورت امروزی درآورده ایم. کو ته نوشتهایی هم که در نسخه های خطی بود نظیر خ برای یخلو، ایش برای أی شيء، ظ برای ظاهر و نس برای نسلم، بدون ذکر در پانوشت تغییر داده ایم.

# محتويات

النوع الأول في أصول الدين

[خطبة الكتاب]

خطبة الكاتبي ١١؛ مقدمة ابن كمونة ١١

الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مساتل

المسألة الأولى ١٣؛ سؤال الكاتبي ١٣؛ تعليق ابن كونة ١٤؛ المسألة الثانية ١٦؛ المسألة الثانية ١٦؛ سؤال الكاتبي ٢٠؛ المسألة الرابعة ١٩؛ المسألة الكاتبي ٢٠؛ المسألة الخامسة ٢٠؛ سؤال الكاتبي ٢٠؛ تعليق ابن كمونة ٢٠؛ المسألة السابعة ٢١؛ المسألة الثامنة ٢٢؛ المسألة التاسعة ٢٢؛ المسألة العاشرة ٢٢؛ المسألة التاسعة ٢٢؛ المسألة العاشرة ٢٢؛ فق أبن كمونة ٣٣

الباب الثاني في أحكام المعلومات وفيه مسائل

المسألة الأولى ٢٤؛ سؤال الكاتبي ٢٤؛ تعليق ابن كمونة ٢٤؛ المسألة الثانية ٢٥؛ سؤال الكاتبي ٢٧؛ سؤال الكاتبي ٢٧؛ المسألة الثالثة ٢٧؛ سؤال الكاتبي ٢٩؛ تعليق ابن كمونة ٢٩؛ المسألة الخامسة ٢٩؛ سؤال الكاتبي ٣١؛ المسألة السالة السالة السالة ٢٣؛ المسألة السالة ٣٢؛ المسألة السالة السالة المسألة المسألة

٩

1.

۱۳

72

٣٧

### الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل

المسألة الأولى ٣٧؛ سؤال الكاتبي ٣٩؛ تعليق ابن كونة ٤١؛ فض ابن كونة ٤٤؛ المسألة الثانية في إثبات العلم بالصانع ٤٤؛ سؤال الكاتبي ٤٤؛ تعليق ابن كونة ٥٥؛ المسألة الثالثة ٤٦؛ المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهراً ٤٧؛ المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان ٤٨؛ سؤال الكاتبي ٤٩؛ تعليق ابن كمونة ٥٠؛ المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال ٥١؛ المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية ٥١؛ سؤال الكاتبي ٢٥؛ المسألة التاسعة ٥٣؛ فض ابن كمونة ٥٣؛ المسألة الخادية عشرة ٥٦؛ المسألة الحادية عشرة ٥٦؛

07

### الباب الرابع في صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل

المسألة الأولى ٥٧؛ سؤال الكاتبي ٥٧؛ المسألة الثانية ٥٩؛ سؤال الكاتبي ٥٩؛ تعليق ابن كمونة تعليق ابن كمونة ١٦؛ فض ابن كمونة ٢٦؛ المسألة الرابعة ٢٦؛ سؤال الكاتبي ٢٦؛ المسألة الطامسة ٣٣؛ المسألة السادسة ٣٣؛ المسألة السابعة ٤٤؛ الحالمية ٤٦؛ المسألة السادسة ٣٠؛ المسألة التاسعة ٥٠؛ سؤال الكاتبي ٢٥؛ المسألة التاسعة ٥٠؛ سؤال الكاتبي ٢٥؛ المسألة التاسعة ٢٥؛ سؤال الكاتبي ٢٧؛ المسألة العاشرة ٢٧؛ المسألة الحادية عشرة في إثبات أنه تعالى عالم وله علم ٢٧؛ سؤال الكاتبي ٨٠؛ تعليق ابن كمونة ٢١؛ المسألة الثانية عشرة ٢٠؛ سؤال الكاتبي ٢٠؛ تعليق ابن كمونة ٢١؛ المسألة الرابعة عشرة ٢٠؛ المسألة الخامسة عشرة ٣٧؛ المسألة السابعة عشرة ٢٠؛ المسألة السابعة عشرة ٢٠؛ المسألة السابعة عشرة ٢٠؛ المسألة العشرون ٢٢؛ المسألة العشرون ٢٠؛ المسألة العشرون ٢٠؛

البآب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل

المسألة الأولى ٧٨؛ المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالى ٨٢؛ المسألة الرابعة ٨٣؛ سؤال الكاتى ٨٤

الباب السادس في الجبر والقدر وما يتعلق بها من المباحث وفيه مسائل

المسألة الأولى ٨٦؛ المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد ٨٨؛ المسألة الثالثة ٨٩؛ المسألة الثالثة ٩٨؛ المسألة الرابعة ٩٩؛ المسألة السادسة ٩٠؛ سؤال الكاتبي ٩٠؛ المسألة الباسعة في بيان أن العقل لا مجال له في أن يحكم في أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح ٩٢؛ المسألة العاشرة في أن يحكم في أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح ٩٣؛ المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات ٩٣

الباب السابع في النبوات وفيه مسائل

المسألة الأولى ٩٤؛ فص ابن كمونة ٩٦؛ المسألة الثانية ٩٨؛ فص ابن كمونة ١٠١؛ المسألة الرابعة الرابعة المسألة الثالثة في أن الأنبياء أفضل من الأولياء ١٠١؛ المسألة الحامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت الرسالة ٢٠١؛ المسألة السادسة في أن نبينا أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام ١٠٠؛ المسألة السابعة ١٠٤؛ المسألة التاسعة ١٠٠؛ المسألة التاسعة ١٠٠؛ المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه ١٠٠؛ فص ابن كمونة 1٠٠

الباب الثامن في النفوس الناطقة وفيه مسائل

المسألة الأولى ١٠٧؛ المسألة الثانية ١٠٨؛ سؤال الكاتبي ١٠٩؛ تعليق ابن كمونة ١١٠؛ المسألة الرابعة ١١٢؛ فض ابن كمونة ١١٢؛ المسألة السابعة الخامسة ١١٢؛ المسألة السابعة السابعة السابعة السابعة السابعة السابعة السابعة السابعة السابعة المسألة التاسعة في مراتب المسألة التاسعة في مراتب النفوس ١١٥؛ المسألة العاشرة ١١٦؛

۲٨

٧٨

9 2

1.7

117

# الباب التاسع في أحوال القيامة وفيه مسائل

المسألة الأولى ١١٧؛ سؤال الكاتبي ١١٧؛ تعليق ابن كمونة ١١٨؛ المسألة الثانية ١١٩؛ المسألة الرابعة ١٢١؛ المسألة الرابعة ١٢١؛ المسألة الرابعة ١٢١؛ المسألة الشامنة الخامسة ١٢١؛ المسألة السابعة ١٢٢؛ المسألة الثامنة ١٢٢؛ المسألة العاشرة ١٢٣؛ المسألة الحادية عشرة ١٢٤؛ المسألة الثانية عشرة ١٢٥؛ المسألة الثانية عشرة ١٢٥؛ المسألة الثانية عشرة ١٢٥؛ المسألة السادسة عشرة ١٢٧؛ المسألة السادسة عشرة ١٢٨؛ المسألة التاسعة عشرة ١٢٨؛ المسألة العشرون ١٢٩؛ إفض] ابن كمونة ١٣٠؛

127

### الباب العاشر في الإمامة وفيه مسائل

المسألة الأولى ١٣٢؛ المسألة الثانية ١٣٢؛ المسألة الثالثة ١٣٣؛ المسألة الرابعة ١٣٣؛ المسألة الخامسة ١٣٣؛ المسألة السادسة ١٢٥؛ المسألة السابعة ١٣٨؛ المسألة الثامنة ١٣٩؛ المسألة التاسعة ١٣٩؛ المسألة العاشرة ١٣٩

121

# النوع الثاني في أصول الفقه

# الباب الأول في أحكام اللغات وفيه مسائل

المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ ١٤٢؛ سؤال الكاتبي ١٤٣؛ تعليق ابن كمونة ١٤٤؛ المسألة الثانية في بيان أن الأصل عدم الاشتراك ١٤٦؛ سؤال الكاتبي ١٤٨؛ المسألة الثالثة في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ١٤٧؛ سؤال الكاتبي ١٤٨؛ المسألة الخامسة ١٥٠؛ سؤال الكاتبي ١٥٠؛ المسألة الخامسة ١٥٠؛ سؤال الكاتبي ١٥٠؛ المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ ١٥٠؛ المسألة السابعة ١٥٥؛ سؤال الكاتبي ١٥٥؛ تعليق ابن كمونة ١٥٧؛ المسألة الثامنة ١٥٨؛ سؤال الكاتبي ١٦٠؛ المسألة النامنة ١٥٨؛ سؤال الكاتبي ١٦٠؛ المسألة العاشة ١٥٠؛ سؤال الكاتبي ١٦٠؛ المسألة العاشة ١٥٠؛ سؤال الكاتبي ١٦٠؛

المسألة الأولى ١٦١؛ سؤال الكاتبي ١٦١؛ المسألة الثانية ١٦٣؛ سؤال الكاتبي ١٦٢؛ المسألة الثائة ١٧٠؛ المسألة الرابعة ١٧١؛ سؤال الكاتبي ١٧٧؛ تعليق ابن كونة ١٧٧؛ المسألة السابعة ١٧٨؛ المسألة السابعة ١٧٨؛ المسألة الشامنة المسألة السابعة ١٨٨؛ المسألة الشامنة ١٧٨؛ سؤال الكاتبي ١٨٨؛ المسألة السابعة ١٨٨؛ المسألة الثامنة المائبي ١٨٨؛ المسألة العاشرة ١٨٨؛ المسألة الثائبة عشرة ١٨٨؛ المسألة الثائبة عشرة ١٨٨؛ المسألة الثائبة عشرة ١٨٥؛ المسألة الرابعة عشرة ١٨٨؛ المسألة الخامسة عشرة ١٨٨؛ المسألة الخامسة عشرة ١٨٨؛ المسألة الخامسة عشرة ١٩٨؛ المسألة السابعة عشرة ١٩٨؛ عليق ابن كمونة ١٩٨؛ المسألة المسألة الثامنة عشرة ١٩٨؛ سؤال الكاتبي ١٩٠؛ تعليق ابن كمونة ١٩١؛ المسألة النامنة عشرة ١٩٩؛ سؤال الكاتبي ١٩٤؛ تعليق ابن كمونة ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ١٩٩؛ المسألة التاسعة عشرة ١٩٩؛ سؤال الكاتبي ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ١٩٩؛ المسألة العشرون ١٩٩؛ سؤال الكاتبي ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ١٩٠؛ المسألة العشرون ١٩٩؛ سؤال الكاتبي ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ١٩٠؛ المسألة العشرون ١٩٩؛ سؤال الكاتبي ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ١٩٩؛ المسألة العشرون ١٩٩؛ سؤال الكاتبي ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ١٩٠؛ المسألة العشرون ١٩٩؛ سؤال الكاتبي ١٩٩؛ تعليق ابن كمونة ٢٠٠؛

# الباب الثالث في العام والخاص وفيه مسائل

المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام ٢٠٢؛ المسألة الثانية في بيان أن لفظة «من» و«ما» في معرض الشرط والاستفهام للعموم ٢٠٢؛ سؤال الكاتبي ٢٠٠٠ المسألة التالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم ٢٠٣؛ سؤال الكاتبي ٢٠٠٠ تعليق ابن كونة ٢٠٠؛ المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة ٢٠٠؛ المسألة الخامسة ٢٠٨؛ المسألة السادسة ٢٠٠؛ سؤال الكاتبي ٢١٠؛ تعليق ابن كمونة ٢١٠؛ المسألة السابعة ٢١١؛ المسألة الثامنة ٢١٢؛ المسألة الثامنة ٢١٢؛ المسألة التاسعة ٢١٢؛ المسألة العاشرة ٢١٢؛ المسألة العاشرة ٢١٢؛ المسألة التاسعة ٢١٢؛ المسألة العاشرة ٢١٢؛ المسألة التاسعة ٢١٢؛ المسألة العاشرة ٢١٢؛ المسألة التاسعة ٢١٢؛ المسألة التاسعة ٢١٢؛ المسألة التاسعة ٢١٢؛ المسألة العاشرة ٢١٢؛ المسألة التاسعة ٢١٠؛ المسألة العاشرة ٢١٠؛ المسألة العاشرة ٢١٠؛ المسألة التاسعة ٢١٠؛ المسألة العاشرة ٢٠٠؛ المسألة العاشرة ٢١٠؛ المسألة العاشرة ٢١٠؛ المسألة العاشرة ٢٠٠؛ المسألة العاشرة ٢١٠؛ المسألة العاشرة ٢٠٠؛ المسألة العاشرة ٢٠٠٪ المسألة العاشرة ٢٠٠٪ المسألة العاشرة ٢٠٠٪ المسألة العاشرة ٢٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ٢٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة ١٠٠٪ المسألة العاشرة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاشرة العاشرة ١٠٠٪ المسألة العاش

717

الفصل الأول في أن أفعال النبي عليه السلام حجة ٢١٦؛ سؤال الكاتبي ٢١٨؛ الفصل الثانى التنبيه على فوائد هذا الأصل ٢٢٠

277

الباب السادس في النسخ وفيه مسائل

المسألة الأولى ٢٢٢؛ سؤال الكاتبي ٢٢٣؛ تعليق ابن كمونة ٢٢٥؛ المسألة الثانية ٢٢٧؛ سؤال الكاتبي ٢٢٧؛ تعليق ابن كمونة ٢٢٨؛ المسألة الزايدة على النص هل هي نسخ أم لا ٢٢٩؛ المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل ٢٣٠

727

الباب السابع في الإجهاع وفيه مسائل

المسألة الأولى ٢٣٢؛ سؤال الكاتبي ٢٣٧؛ تعليق ابن كمونة ٢٣٨؛ المسألة الثانية ٢٣٨ المسألة الرابعة ٢٣٩

72.

الباب الثامن في الأخبار وفيه مسائل

المسألة الأولى ٢٤٠؛ سؤال الكاتبي ٢٤٠؛ تعليق ابن كمونة ٢٤٢؛ المسألة الثانية ٢٤٣؛ المسألة الثانية ٢٤٣؛ المسألة الثانية و٢٤٥؛ المسألة الثانية ١٢٥٠؛ المسألة الرابعة ٢٤٦؛ سؤال الكاتبي ٢٥١؛ تعليق ابن كمونة ٢٥٢؛ المسألة الخامسة ٢٥٣؛ سؤال الكاتبي ٢٥٣؛ المسألة السادسة ٢٥٣؛ المسألة السابعة ٢٥٤؛ المسألة التاسعة ٢٥٤؛ المسألة العاشرة ٢٥٤؛

707

الباب التاسع في القياس وفيه مسائل

المسألة الأولى ٢٥٦؛ المسألة الثانية ٢٥٦؛ سؤال الكاتبي ٢٦٣؛ تعليق ابن كمونة ٢٦٤؛ المسألة الثالثة ٢٦٥؛ المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح لعلية وهي كثيرة ٢٦٧؛ سؤال الكاتبي ٢٦٨؛ المسألة الخامسة ٢٦٨؛ سؤال الكاتبي ٢٧٠؛ تعليق ابن كمونة ٢٧٢؛ المسألة السادسة ٢٧٠؛ المسألة

# السابعة ٢٧٢؛ سؤال الكاتبي ٢٧٣؛ المسألة الثامنة ٢٧٣

الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العلم وفيه مسائل الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العلم وفيه مسائل المسألة الأولى ٢٧٧؛ المسألة الثانية ٢٧٨؛ المسألة الثانية ٢٨٠؛ سؤال الكاتبي ٢٨٠

| 7.1        | الفهارس                                  |
|------------|------------------------------------------|
| <b>YA1</b> | فهرست أسياء الرجال والأعلام              |
| 3.47       | فهرست أسهاء الكتب والرسائل               |
| 344        | فهرست أسهاء الملل والفرق والمذاهب وأهلها |
| YAY        | فهرست أسياء البلدان والأماكن             |
| YAA        | فهرست الآيات القرآنية                    |
| 790        | ملحق: مخطوط اسد افندي ۱۹۳۲ (۱۹۹-۲۷۱ب)    |

النوع الأول من المعالم في أصول الدين

### [الرازي:]

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للله فالق الأصباح، وخالق الأرواح والأشباح، فاطر العقول والحواس، ومبدع الأنواع والأجناس، والذي لا بداية لقدمه، ولا غاية لكرمه، ولا مدد لسلطانه، ولا عدد لإحسانه، خلق الأشياء كما شاء بلا معين ولا ظهير، وأبدع في الإنشاء للا تروّ ولا تفكير، تحلت بعقود حكمته صدور الأشياء، وتجلت بنجوم نعمته وجوه الأحياء، جمع بين الروح والبدن بأحسن تأليف، ومزح بقدرته اللطيف بالكثيف، قضى كل أمر محكم وأبدع كل صنع مبرم عجيب، هرتبصِرة وَذِكْرى لِكُلِّ عَبْدِ مُنْيِبٍ لهَا.

الأشياء: الأنبياً، والتصحيح عن سائر المخطوطات. أسورة ق (٥٠): ٨.

أحمده ولا حمد إلا دون نعمائه، وأمجده بأكرم صفاته وأشرف أسمائه. وأصلى على رسوله الداعي إلى الدين القويم، التالي للقرآن العظيم، المنتظر في دعوة إبراهيم نبياً، المبشر به عيسى قومه ملياً، المطرز اسمه على ألوية الدين، المقرب منزلته وآدم بين الماء والطين، ذاك محمد سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله، وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين، وسلم عليه وعليهم أجمعين.

أما بعد: فهذا مختصر في علم الأصولين وهو مرتب عثى أبواب ً.

### [الكاتبي:]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله المتفرد بالجلال المتوحد بالعظمة والكمال، والصلاة على محمد كاشف الدين، الهادي إلى الحق اليقين، وعلى آله الطاهرين المتقين، وأصحابه الكاملين الأكرمين. وبعد، فهذه رسالة تشتمل على أسئلة أوردناها على نوعي كتاب المعالم مستعيناً بمن به الإعانة ومتوكلاً على من عليه الهداية.

# [ابن كمونة:]

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة الفاضل المفضل المحقق عز الدولة سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة البغدادي رحمه الله تعالى: إني وجدتُ كتاب المعالم في الأصولين للإمام العلامة حجة الخلائق فحر الدين الخطيب الرازي قدس الله روحه ونور ضريحه مع كونه من أنفع المختصرات المصنفة في هذا الفن وأشدها تحقيقاً وتدقيقاً غير خال عن مواضع غير منتقدة وأبحاث غير محذبة. فأردت أن أنبه على تلك المواضع إرشاداً لطالبي الحقائق إلى ما في هذا الكتاب من مواقع الأنظار ودقائق الأفكار لما شاهدته من إقبال الناس في العراق عليه وكثرة الانصراف واليه، فاتفق أن وقع إلي رسالة للإمام العلامة أفضل المتأخرين وسيد المحقين نجم

على: + محمد

<sup>\*</sup> وفي سائر الخطوطات: أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الدين وهو مرتب على أبواب، مس مسح؛ أما بعد فهذا مختصر مشتمل على خمسة أنواع من العلوم المهمة فأولها علم أصول الدين وثانيها علم أصول الفقه وثالثها علم الفقه ورابعها أصول معتبرة في الحلافيات وخامسها أصول معتبرة في آداب المنطق والجدل النوع الأول في أصول الدين وهو مرتب على عشرة أبواب.

<sup>&</sup>quot;الانصراف: تصحيح فس هامش ب: انصرافهم.

الدين الدبيران الكاتبي متع الله أهل العلم بدوام أيامه وحراسة مدته قد أودعها أسئلة على نوعي كتاب المعالم مشتملة على الفوائد الجمة، متفردة بالفرائد المهمة، حاوية بالمباحث العجيبة، جامعة للدقائق الغريبة، متضمنة من ذلك أشياء كثيرة لم تكن خطرت لي عند تصفح الكتاب، لكني وجدت فيها مع ذلك مواضع عدة محتملة لزيادة بحث ومفتقرة إلى معاودة نظر، فاستغنيت بها عها كنت عزمت على التنبيه عليه ودعاني ما وجدت في تلك الأسئلة من المواضع المذكورة إلى إثبات تلك المباحث والإرشاد إلى ما فيها من الفوائد مع إضافة أبحاث على مواضع من أصول الدين لم يتكلم عليها ليكون ذلك جاري مجرى الحواشي على تلك الرسالة تكثيراً لفوائدها، وتثميراً الفرائدها، عيث إذا أضيف له الأسئلة المذكورة، وهذا التعليق إلى كتاب المعالم تم الانتفاع به ووقعت الإحاطة بحل بعض مسكلاته ومستصعبه. على أني لم أتمكن من تفريع البحث على أصوله الكلامية لضيق الوقت بالشواغل الدنيوية، فإن النظر في الدقائق المهذبة والتعمق في الأبحاث المستصوبة. فأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق والهداية إلى سواء الطريق، إنه كريم رحيم."

ألدِبيران: الدويراني، ب؛ + رحمه الله.

الكاتبي ... وحراسة مدته: إضافة في هامش ب.

<sup>^</sup>من: تصحيحي في هامش ب: مع.

تصفح: تصحيح في هامش ب: تصفحي.

استغنيت: تصحيح في هامش ب: استعنت.

ا متميراً: تصحيح في هامش ب: تبييناً. ١٧

۱۲ بعض:إضافة في هامش ب.

<sup>&</sup>quot;ابسم الله الرحمن الرحمي ... إنه كريم رحيم: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كلام على مباحث نجم الدين الكاتبي القزويني رحمه الله وإيراده على نوعي المعالم للحكيم العلامة سعد بن منصور بن كمونة، ب.

### [الرازي:]

# الباب الأول في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر وفيه مسائل

### المسألة الأولى

العلم إما تصور وإما تصديق، فالتصور هو إدراك الماهية من غير أن تحكم عليها بنفي أو إثبات كقولك: الإنسان، فإنك تفهم أولاً معناه، ثم تحكم عليه إما بالثبوت وإما بالانتفاء، فذلك الفهم السابق هو التصور. والتصديق هو أن تحكم عليه بالنفي أو الإثبات. وهاهنا تقسيهان: التقسيم الأول أن كل واحد من التصور والتصديق قد يكون بديهياً وقد يكون كسبياً، فالتصورات البديهية مثل تصورنا لمعنى الملك والجن، والتصديقات البديهية كقولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، والتصديقات الكسبية كقولنا: الإله واحد، والعالم محدث. التقسيم الثاني: التصديق إما أن يكون مع الجزم أو لا مع الجزم. أما القسم الأول فهو على أقسام: ألتصديق الجازم الذي لا يكون مطابقاً وهو الجهل، ب التصديق الجازم المطابق لمحض الاعتقاد وهو كاعتقاد المقلد، ج التصديق الجازم المستفاد من إحدى الحواس الخس كعلمنا بإحراق النار وإشراق الشمس، د التصديق الجازم المستفاد ببديهة العقل كقولنا: النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا التصديق الجازم المستفاد من الدليل. وأما القسم الثاني وهو التصديق العاري عن الجزم والشارج هو الظن، والمرجوح هو الوهم، والمساوي هو الشك.

# [الكاتبي:]

قال الإمام: العلم إما تصور وإما تصديق.

قلنا: هذا فيه نظر، لأن كلمة «إما» للعناد، والتصور إما جزء من التصديق كما هو رأي الإمام أو شرطه كما هو رأي الحكماء، وكيف كان لا معاندة بينهما لامتناع المعاندة بين الشيء وجزئه وشرطه. وجوابه أن يقال: لا نسلم امتناع وقوع المعاندة بينها، فإن المنفصلة إن كانت مانعة الجمع كان معناها

<sup>&</sup>lt;sup>۱٤</sup> لمعنى: -.

<sup>°</sup>الاعتقاد: وفي سائر المخطوطات: التقليد.

<sup>ُ</sup>ھ: د.

امتناع '' صدقها على علم واحد على معنى أن العلم الواحد يكون تصوراً وتصديقاً معاً، وإن كانت مانعة الخلوكان معناها امتناع خلوها عنها، والعناد بكل واحد من التفسيرين واقع بين الشيء وجزئه، فإن الواحد جزء من الكثير مع امتناع صدقها على ذات واحدة وخلو شيء من الذوات عنها.

قال: التصديق إما أن يكون مع الجزم أو لا يكون مع الجزم، إلى آخره.

قلنا: هذا فيه نظر، لأنه قسم العلم أولاً إلى التصور والتصديق، فلو كان التصديق منقسماً إلى الجازم وغير الجازم، ومن جملة أقسام الجازم هو الجهل على ما ذكره، لزم أن يكون العلم منقسماً إلى الجهل وغيره، لأن مقسم السافل مقسم العالي، والمنقسم إلى أمرين صادق على كل واحد منها، فيلزم أن يكون العلم صادقاً على الجهل وهو محال. وجوابه أن يقال: لا نسلم أن مقسم السافل مقسم العالي، وإنما يلزم ذلك إن لو كان العالي أعم من السافل مطلقاً، وأما إذا كان أعم من وجه دون وجه فلا. فإن الحيوان أعم من العلم أن الحيوان مع المحاد والحيوان مع أن الحيوان لا ينقسم إلى الجماد ونفسه، فكذلك هاهنا لما كان العموم والخصوص من العلم الى ما وجه دون وجه، فلا يلزم انقسام العلم إلى ما انقسم إليه التصديق ليس عموماً خصوصاً مطلقاً، بل من وجه دون وجه، فلا يلزم انقسام العلم إلى ما انقسم إليه التصديق.

[ابن كمونة:]

قال على تقسيم 1 التصديق إلى الجازم وغير الجازم: هذا أ فيه نظر، لأنه قسم العلم أولاً إلى التصور والتصديق، فلو كان التصديق منقسها إلى الجازم وغير الجازم، ومن جملة أقسام الجازم هو الجهل على ما ذكره، لزم أن يكون العلم منقسها إلى الجهل وغيره، لأن مقسم السافل مقسم العالي، والمنقسم إلى أمرين صادق على كل واحد منها، فيلزم أن يكون العلم صادقاً على الجهل وهو محال. ثم أجاب عنه بقوله: لا نسلم أن مقسم السافل مقسم العالي، وإنما يلزم ذلك إن لو كان العالي أعم

<sup>&</sup>quot;امتناع: إضافة في هامش أ.

۱۸ من: بین، ا.

<sup>&#</sup>x27;تقسيم: إضافة في هامش ج. ''هذا: إضافة في هامش ج.

من السافل مطلقاً، وأما إذا كان أعم من وجه دون وجه فلا. فإن الحيوان أعم من الأبيض من وجه، ثم الأبيض منقسم إلى الجماد والحيوان مع أن الحيوان لا ينقسم إلى الجماد ونفسه، فكذلك هاهنا لماكان العموم والخصوص من العلم والتصديق ليس عموماً وخصوصاً مطلقاً، بل من وجه دون وجه، فلا يلزم انقسام العلم إلى ما انقسم إليه التصديق.'

أقول: السؤال غير وارد، والوجه الصواب في حله أن يقال ٢٠: العلم بالمعنى المنقسم إلى التصور والتصديق لا يمتنع صدقه على الجهل المركب، إذ ليس المراد به ٢٣ العلم الذي يقال في مقابله الجهل، وهو الذي يفسرونه بأنه اعتقاد أن الشيءكذا مع اعتقاد أنه لإ يكون إلاكذا، إذاكان ممتنع التغير وبواسطة توجيه، بل هو أعم من ذلك، ومعناه مجرد الشعور بالشيء أو تمثل صورة الشيء في الذهن، سواء كان ذلك الشعور أو التمثل مطابقاً لما في الخارج أو غير مطابق. وهذه المغالطة منشأها الاشتراك في لفظ العلم بين معنيين متغايرين. وما ذكره في حل هذا الإشكال إنما يتوجه إنَّ أَلَّم لَكُنَّ العلم الذي هو مورد القسمة إلى التصور وإلى التصديق ٌ ۖ ليس أعم من التصديق مطلقاً، بل من ٢٦ وجه دون وجه كما ذكره، وليس كذا، إذ كل تصديق يصدق عليه أنه علم بالمعنى الذي هو مورد القسمة من غير عكس، فتعين ٢٧ العموم والخصوص بينهما مطلقاً. ثم كيف يمكن أن يكون المراد به المعنى المقابل للجهل المركب وتنافي مع ذلك أن يكون أحد أقسامه التصور الذي ليس من الدعاوى في شيء ولا فيه احتمال تصديق ولا تكذيب اللهم إلا أن يفسر العلم الذي هو مورد القسمة بأمر ثالث؟ وحينئذ يكون ذلك مخالفاً^^ لاصطلاح القوم من غير ضرورة، إذكل من فسر العلم منهم عند تقسيمه له إلى الأمرين لم يقل إلا أنه حصول صورة الشيء في العقل أو ما

<sup>``</sup>قال على تقسيم ... إليه التصديق: قال على تقسيم التصديق إلى الجازم وغير الجازم هذا فيه نظر إلى آخره، ج.

۲۲ يقال: -، ج. له: منه، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>۴إن: -، ب.

وإلى التصديق: والتصديق، ج.

<sup>&#</sup>x27;من: -، ج.

۲۷ فتعين: فيتعين، ب.

۲۸ مخالفاً: مخالفة، ج.

هذا معناه، وبهذا فسره الإمام العلامة ٢٩ صاحب الرسالة في جميع كتبه المنطقية التي <sup>٣</sup> وقفت عليها.

[الرازي:]

### المسألة الثانية

لا بد من الاعتراف بوجود تصورات وتصديقات بديهية، إذ لو كانت بأسرها كسبية لافتقر اكتسابها إلى تقدم تصورات وتصديقات أخر، ولزم منه التسلسل أو الدور وهما محالان. فإذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس في حد العلم، والمختار عندنا أنه غني عن التعريف، لأن كل واحد يعلم بالضرورة كونه عالماً بكون النار محرقة والشمس مشرقة، ولو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضرورياً وإلا لامتنع أن يكون العلم بهذا العلم المخصوص ضرورياً.

## [الكاتبي:]

قال: لا بد من الاعتراف بوجود تصورات بديهية وتصديقات بديهية، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن التسلسل محال، والدليل المذكور على إبطاله سيأتى الكلام عليه. وجوابه أن يقال: لا حاجة لنا في إبطال التسلسل في هذا المقام إلى الدليل المذكور، بل نقول: لو كان كل علم، تصوراً كان أو تصديقاً، موقوفاً على علم آخر من جنسه إلى غير النهاية، لزم أن لا يحصل علم ما في العقل في العقل إلا بعد حصول ما لا يتناهى فيه من العلوم. ولو كان كذلك لما حصل علم ما في العقل لامتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهي، لكن ذلك باطل بالضرورة، لأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً حصول أشياء في عقولنا.

قال: والمختار عندنا أن العلم غني عن التعريف، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن العلم لو لم يكن بحقيقة العلم ضرورياً لامتنع أن يكون العلم بحقيقة هذا العلم الخصوص ضرورياً، وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من كون العلم بالمجموع من حيث هو المجموع ضرورياً

<sup>&</sup>lt;sup>٢٩</sup> العلامة. -، ج.

<sup>&</sup>quot;التي: إضافة في هامش ج.

كون العلم بكل جزء منه ضرورياً، وهو ممنوع لجواز أن يحصل العلم<sup>٣</sup> بالجزء الأخير من المجموع بالبديهة مع أن العلم ببقية الأجزاء يكون مكتسباً. فإن العلم بكون واجب الوجود غنياً عن الحيز والمكان علم ضروري مع أن العلم بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان، والاستغناء لا يحصل إلا بالنظر الدقيق.

# [ابن كمونة:]

قال على إثبات التصورات والتصديقات البديهية بإبطال الدور والتسلسل: لا نسلم أن التسلسل محال، والدليل المذكور على إبطاله سيأتي الكلام عليه. ٣٢

أقول: وسيأتي الكلام أيضاً " على أن ذلك الإبطال لا يتوجه.

قال بعد ذلك مجيباً: لا حاجة لنا في إبطال التسلسل في هذا المقام إلى الدليل المذكور، بل نقول: لوكان كل علم، تصوراكان "أو تصديقاً، إلى آخره "".

أقول: إن للمعترض أن يقول ٢٠٠ ؛ لا نسلم امتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهى، فإن رجع في بيانه إلى إبطال التسلسل فلم يستغن عنه كها ذكر، وإن كان مبيناً بغيره وكان يجب أن يذكر لينظر فيه، وإن ادّعي فيه الضرورة فهي ممنوعة، بل لا بد من البرهان. ثم إن آكثر العقلاء قد ادّعوا في البارئ تعالى والعقول والنفوس الفلكية أنها تحيط علماً بأمور ٣٧ لا نهاية لها ٢٨ من الحوادث المستقبلة وغيرها، ولوكان بطلان ٣٠ ذلك عندهم ضرورياً لما ادّعوه.

العلم: إضافة في هامش أ.

<sup>&</sup>quot; قال على إثبات ... الكلّام عليه: قال على إثبات التصورات والتصديقات البديهية بإبطال الدور والتسلسل لا نسلم إلى آخره، ب.

٢٦ أيضاً: إضافة فوق السطر، ب.

<sup>.</sup> کان: لکان، ب.

<sup>°</sup> بل نقول: لوكان ... إلى آخره: إلى آخره، ج.

أَأْن يقول: إضافة في هامش ج؛ يقول: إضافة فوق السطر، ب.

۳۷ بأمور: بها، ج.

۲۸ لها: له، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٣٩</sup>بطلان: -، ج.

قال علي بيان أن العلم غني عن التعريف: لا نسلم أن العلم لو لم يكن بحقيقة العلم ضرورياً، إلى آخره .

أقول: المدّعي أنه متى كان العلم ضرورياً بمعنى حصوله لمن لم يمارس شيئاً من العلوم النظرية سواء كان ذلك العلم'' تصورياً أو تصديقياً، فإن كل واحد من أجزائه يجب أن يكون تصوره ضرورياً غنياً عن التعريف، لكن العلوم المخصوصة التي أشار إليها صاحب الكتاب، وهي العلم بكون النار ألم محرقة والشمس مشرقة وما يجري مجراها كعلمنا بوجودنا ووجود لذاتنا ألم وآلامنا وجوعنا وشبعنا، يتصورها كل واحدُّنَّ، وإن لم يكن مارس شيئاً من العلوم النظرية البتة، ولا شك أن التصديق بها يتوقف على تصور أجزائها. فلو كانت تلك التصورات مكتسبة لما حصلت هذه التصديقات البديهية لمن لم يمارس علماً كالعوام والأطفال، والتالي باطل فكذا المقدم. وكلام الإمام المعترض، وإن كان حقاً في نفسه، لكنه غير قادح في كلام صاحب الكتاب.

وقوله: العلم بكون واجب الوجود غنياً عن الحير فع والمكان علم ضروري، إلى آخر الاعتراض ألم، فيه نظر، لأن دعواه الضرورة بعد العلم بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان ممنوعة، ولم يقل بها أحد من أهل التحقيق، بل لا بد بعد العلم بجميع التصورات، ماكان منها بديهياً وماكان منها مكتسباً، من إقامة البرهان على ذلك كما فعله كل من صنف في هذا الفن، وبتقدير تسليمها فلا يقدح في كلام صاحب الكتاب، لأن الفرق ظاهر في ما ذكرنا، فإن العلم بكون واجب الوجود غنياً عن الحيز والمكان لا يحصل إلا بعد اكتساب العلم بحقيقته وحقيقة الحيز والمكان والاستغناء، وذلك كما ذكره " الإمام المعترض لا يحصل إلا بالنظر الدقيق، وما نحن فيه قد نبهنا " على أنه حاصل لمن لم يمارس علماً البتة، فأين أحدهما من الآخر؟.

<sup>&#</sup>x27; لا نسلم أن ... إلى آخره: لا نسلم إلى آخره، ج.

العلم: إضافة فوق السطر، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٢</sup> النار: + حارة، ج. <sup>٤٣</sup> لناتنا، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>واحد: أحد، ج.

<sup>°</sup> الحيز: الحد، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> آخر الاعتراض: آخره، ج. نکره: ذکر، ب.

### [الرازي:]

### المسألة الثالثة

النظر والفكر عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن. مثاله إذا حضر في عقلنا أن هذه الخشبة قد مستها النار وحضر أيضاً أن كل خشبة مستها النار فهي محترقة، حصل من مجموع العلمين الأولين علم ثالث بكون هذه الخشبة محترقة، فاستحضار العلمين الأولين لأجل أن يتوصل بها إلى تحصيل هذا العلم الثالث، هو النظر.

### المسألة الرابعة

النظر قد يفيد العلم، لأن من حضر في عقله أن هذا العالم متغير، وحضر أيضاً أن كل متغير ممكن، فمجموع هذين العلمين يفيد العلم بأن العالم ممكن. ولا معنى لقولنا: النظر يفيد العلم، إلا هذا. دليل آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطل، وإلا لماكان مختلفاً فيه بين العقلاء، أو يكون بالنظر فيلزم منه إبطال الشيء بنفسه وهو محال. واحتج المنكرون فقالوا: إذا تفكرنا وحصل عقيب ذلك الفكر اعتقاد فعلمنا بكون ذلك الاعتقاد حقاً، إن كان ضرورياً وجب أن لا تختلف العلماء فيه، وليس كذلك، وإن كان نظرياً افتقر ذلك إلى نظر آخر ولزم التسلسل. والجواب أنه ضروري، فإن كل من أتى بالنظر على الوجه الصحيح، علم بالضرورة كون ذلك الاعتقاد حقاً.

<sup>44</sup>نبهنا: + ليس (مشطوباً)، ج.

## [الكاتبي:]

قال: دليل آخر: إبطال النظر إما أن يكون بالضرورة وهو باطل وإلا لماكان مختلفاً فيه بين العقلاء أو بالنظر فيلزم منه إبطال الشيء بنفسه.

قلنا: هذا فيه نظر، لأنه لا يلزم منه ما تصدى لإثباته وهو كون النظر مفيداً للعلم في الجملة، بل الذي يلزم منه عدم الدليل على أن النظر لا يفيد العلم، لكن لا يلزم منه كونه مفيداً للعلم، لأن عدم الدليل على أعد النقيضين لا يكون دليلاً على النقيض الآخر.

## [الرازي:]

#### المسألة الخامسة

حاصل الكلام في النظر هو أن يحصل في الذهن علمان وهما يوجبان علماً آخر، فالتوصل بذلك الموجب إلى ذلك الموجب المطلوب هو النظر، وذلك الموجب هو الدليل. فنقول: ذلك الدليل إما أن يكون هو العلة كالاستدلال بماسة النار على الاحتراق، أو المعلول المساوي كالاستدلال بحصول الاحتراق على مماسة النار، والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كالاستدلال بحصول الاحتراق على حصول الإحراق فإنها معلولا علة واحدة في الأجسام السفلية وهي الطبيعة النارية.

# [الكاتبي:]

قال: حاصل الكلام في النظر، إلى آخره.

قلنا: هذا فيه نظرٍ ، لأنه جعل الفكر أولاً نفس ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن وهاهنا جعله نفس التوصل بها إلى غيرها، فيكون ذلك تناقضاً صريحاً.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>أن النظر لا يفيد ... الدليل على: إضافة في هامش أ.

## [ابن كمونة:]

قال: جعل الفكر أولاً نفس ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى تحصيل علم أو ظن، إلى آخره °.

أقول: إن النظر والفكر والدليل ألفاظ متقاربة المفهوم، وقد يستعملكل واحد منها مقام الآخر لا على سبيل المناقضة بل على وجه التجوز، ولا ضرر يتوجه بطريق تغيير '° الاصطلاح في ذلك، فما ذكر من التناقض غير لازم، وهذه مناقشة لفظية لا يليق أمثالها بأرباب التحقيق.

[الرازي:]

#### المسألة السادسة

لا بد في طلب كل مجهول من معلومين متقدمين، فإن من أراد أن يعلم أن العالم ممكن فطريقه أن يقول: العالم متغير، وكل متغير ممكن. وأيضاً، لما كان ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع مجهولاً، فلا بد من شيء يتوسطها بحيث يكون ثبوت ذلك المحمول له معلوماً ويكون ثبوته لذلك الموضوع معلوماً، فينئذ يلزم من حصولها حصول ذلك المطلوب. فثبت أن كل مطلوب مجهول لا بد له من معلومين متقدمين. ثم نقول: إن كانا معلومين على القطع كانت النتيجة قطعية، وإن كان أحدها مظنوناً أو كلاها كانت النتيجة ظنية، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل.

#### المسألة السابعة

النظر في الشيء ينافي العلم به، لأن النظر طلب والطلب حال حصول المطلوب محال، وينافي الجهل به، لأن الجاهل يعتقد كونه عالماً به، وذلك الاعتقاد يصرفه عن الطلب.

<sup>.</sup> مجعل الفكر ... إلى آخره: جعل الفكر أولاً نفس ترتيب مقدمات علمية أو ظنية إلى آخره، ج. ١٥

<sup>°</sup>۱ تغییر: تغیر، ب.

#### المسألة الثامنة

الصحيح أن النظر يستلزم العلم اليقيني لما ذكرنا أنه مع حصول تينك المقدمتين يمتنع أن لا يحصل العلم بالمطلوب، إلا أنه غير مؤثر فيه، لأنا سنقيم الأدلة على أن المؤثر ليس إلا الواحد، وهو الله تعالى.

#### المسألة التاسعة

الدليل إما أن يكون مركباً من مقدمات كلها عقلية وهو موجود، أو كلها نقلية، وهذا محال، لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل هو كون ذلك النقل حجة، ولا يمكن إثبات النقل بالنقل، أو بعضها عقلي وبعضها نقلي، وذلك موجود. ثم الضابط أن كل مقدمة لا يمكن إثبات النقل إلا بعد ثبوتها فإنه لا يمكن إثباتها بالنقل، وكل ما كان إخباراً عن وقوع ما جاز وقوعه وجاز عدمه فإنه لا يمكن معرفته إلا بالحس أو بالنقل، وما سوى هذين القسمين فإنه يمكن إثباته بالدلائل العقلية والنقلية.

#### المسألة العاشرة

قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين، لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك، وعدم المجاز وعدم الإضهار وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي. وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم، والموقوف على المظنون مظنون. وإذا ثبت هذا، ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع.

[ابن كمونة:]

فض<sup>٢°</sup>: قيل: الدلائل النقلية لا تفيد اليقين، لأنها مبنية على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك وعدم الجاز وعدم الإضار ° وعدم النقل وعدم التقديم والتأخير وعدم التخصيص وعدم النسخ وعدم المعارض العقلي. وعدم هذه الأشياء مطنون لا معلوم، والموقوف على المطنون مظنون. وإذا ثبت هذا، ظهر أن الدلائل النقلية ظنية ° وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع ° °.

سؤال: أماكونها مبنية على ما ذكر فحق، وأما قوله: وعدم هذه الأشياء مظنون لا معلوم، فممنوع، إذ ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالتواتر وبغيره، وتلك الأمور تنفي هذه الاحتالات قطعاً، ولو لا ذلك لما فهم من كلام أحد شيء على وجه اليقين، والواقع بخلافه.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٢</sup>فق: بياض في ج.

<sup>°°</sup>الإضهار: الأصحاب، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> النقلية ظنية: العقلية عقلية، ب.

<sup>°°</sup>قيل: الدلائل ... القطع: قيل الدلائل النقلية لا تفيد اليقين إلى آخره، ج.

[الرازي:]

# الباب الثاني في أحكام المعلومات وفيه مسائل

### المسألة الأولى

صريح العقل حاكم بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم، وهذا يدل على أمرين، أ أن تصور ماهية الوجود تصور بديهي، لأن ذلك التصديق البديهي موقوف على ذلك التصور، وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهياً. ب أن المعدوم معلوم، لأن ذلك التصديق البديهي متوقف على هذا التصور، فلو لم يكن هذا التصور حاصلاً لامتنع حصول ذلك التصديق.

# [الكاتبي:]

قال: صريح العقل حاكم بأن المعلوم إما موجود أو معدوم، إلى آخره.

قلنا: ما ذَكرناه على الدليل الذي تمسك به في كون العلم غنياً عن التعريف يرد على هذا مع زيادة شيء آخر، وهو أن نقول: لا نسلم أن هذه المنفصلة ضرورية إن ادّعيت أن تصور أجزائها جزء منها كها هو رأي الحكماء، لكن لا يلزم منه أن يكون تصور الموجود والمعدوم ضرورياً، لأن التصديق البديهي عند الحكماء عبارة عن القضية التي يكون تصور طرفيها كافياً في جزم الذهن بالنسبة بينها، وإن كان كل منها مكتسباً، فإن العلم بكون ممكن الوجود محتاجاً إلى مؤثر علم ضروري عندهم مع أن تصور الممكن والحاجة والمؤثر ليس كذلك.

## [ابن كمونة:]

قال على الاستدلال بكون العلم بأن المعلوم إما موجود أو معدوم بديهي على أن تصور الوجود والعدم كذلك: ما ذكرناه على الدليل الذي تمسك به في كون العلم غنياً عن التعريف يرد على هذا مع زيادة شيء آخر وهو أن نقول: لا نسلم أن هذه المنفصلة ضرورية إن ادّعيت أن تصور

أجزائها جزء منهاكما هو رأي الإمام <sup>٥</sup>، ونسلم ذلك، إن لم تدّع ذلك كما هو رأي الحكماء، لكن لا يلزم منه أن يكون تصور الموجود والمعدوم ضرورياً، لأن التصديق البديهي عند الحكماء عبارة عن القضية التي يكون تصور طرفيها كافياً في جزم الذهن بالنسبة بينها، وإن كان كل منها مكتسباً، فإن العلم بكون ممكن الوجود محتاجاً إلى مؤثر علم ضروري عندهم مع أن تصور الممكن والحاجة والمؤثر ليس كذلك <sup>٥</sup>.

ا<u>قول:</u> أما الاعتراض على كون العلم غنياً عن التعريف فقد سبق جوابه. وأما الزيادة التي ذكرها فهي قريبة من الوجه الأول، وربما ذكرت في جواب مسألة تعريف<sup>6^</sup> العلم تبيين جواب هذا أيضاً، فلا حاجة إلى التكرار.

[الرازي:]

### المسألة الثانية

مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين الموجودات، لأنا نقسم الموجود إلى الواجب والممكن، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين. ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: الإنسان إما أن يكون تركياً أو يكون حجراً؟ ولأن العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصر، وأنه لا واسطة بينها، ولولا أن المفهوم من الوجود واحد، وإلا لما حكم العقل بكون المتناقضين طرفين فقط.

# [الكاتبي:]

قال: مسمى الوجود مفهوم مشترك فيه بين الموجودات، لأنا نقسم الوجود إلى الواجب والممكن، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن مورد التقسيم مشترك بين القسمين اشتراكاً معنوياً وإنما يلزم ذلك إن لوكان جواز الانقسام يتوقف على جواز الانقسام يتوقف على

أمكما هو رأي الإمام: إضافة في هامش ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۷</sup>قال على الاستدلال ... ليس كذلك: على الاستدلال بكون العلم بأن المعلوم إما موجود أو معدوم بديهي إلى آخره، ج. <sup>^^</sup> تعريف: إضافة في هامش ج.

أحد الأمرين وهو الاشتراك اللفظي أو المعنوي. وكيف لا، فإنه يصح أن يقال: العين إما عين باصرة أو عين فوارة أو عين ذهب، إلى غير ذلك من مفهوماتها، مع أن العين ليست مشتركًا فيه بين هذه الأقسام اشتراكاً معنوياً، وما ذكره من المثال إنما لم يصح التقسيم فيه لانتفاء الاشتراك

قال: ولأن العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصر، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم ذلك إن ادّعيت المعلوم في الموجود المشترك والمعدوم فإنه مصادرة على المطلوب، ومسلم إن ادّعيت انحصاره في المعدوم وفي موجود ما، لكن لا نسلم أن الموجود لولم يكن مشتركاً لما انحصر المعلوم في موجود ما وفي المعدوم، فإنا نعلم بالضرورة أن كل معلوم فإما موجود بوجود خاص وإما معدوم، إذ لو انتفى عنه جميع الموجودات والعدم لزم ارتفاع الوجود والعدم عن شيء واحد، وذلك محال يأباه العقل الصريح والطبع السليم.

## [ابن كمونة:]

قال على الاستدلال بانحصار المعلوم في الموجود والمعدوم وعدم الواسطة بينهما على أن الوجود مفهوم مشترك: لا نسلم ذلك إن ادّعيت انحصار المعلوم في الموجود المشترك، إلى آخره "٠".

أقول: قد ذكر صاحب الكتاب هذا الكلام في كثير من كتبه وأجاب عنه بقوله: لا شك أن العقل يتصور من معنى الثبوت مفهوماً ومن معنى السلب مفهوماً ويجزم بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو عند' تصور مفهوم الثبوت ومفهوم السلب لا يفتقر إلى الإشارة إلى ماهية معينة، وذلك يوجب كون مفهوم الثبوت أمراً واحداً، هذه ألفاظ صاحب الكتاب. ومما يدل على المطلوب ويقرر الحجة المذكورة'` أن تصور مفهوم الوجود وكذا تصور مفهوم العدم كلاهما بديهيان والجزم حاصل لنا بأنه متى كذب مفهوم العدم ٢٠ على أي شيء صدق مفهوم الوجود عليه، ولو لم يكن الوجود

<sup>°</sup> قال على الاستدلال ... مفهوم مشترك: قال على الاستدلال بانحصار المعلوم في الموجود والمعدوم إلى آخره، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰</sup>وهو عند: وعند، ب.

اللذكورة: + أيضاً، ج.

<sup>&#</sup>x27;'كلاهما … العدم: إضافة في هامش ج.

مشتركاً لما لزم ذلك لاحتمال كذبهها معا<sup>11</sup>، وكيف لا يكون كذا مع أن الجزم بمجرد كون الشيء في الأعيان كاف في المجزم بصدق الوجود عليه وإلا لاحتمل كذب غيره من مفهومات الوجود عليه عند الجزم بكونه أن في الأعيان. وفي المسألة مزيد التحقيق لا نطول بذكره.

[الرازي:]

#### المسألة الثالثة

الوجود زائد على الماهيات أن الأنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد، وبين قولنا: السواد موجود، ولولا أن المفهوم من كونه موجوداً زائد على كونه سواداً، وإلا لما بقي هذا الفرق، ولأن العقل يمكنه أن يقول: العالم يمكن أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً، ولا يمكنه أن يقول: الموجود إما أن يكون موجوداً أو معدوماً، ولولا أن الوجود مغاير للماهية وإلا لما صح هذا الفرق.

## [الكاتبي:]

قال: الوجود زائد على الماهيات، لأنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد، وبين قولنا: السواد موجود، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم إدراك التفرقة بينهما في المعنى، فإن التفرقة عندنا ليس إلا في اللفظ. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: العقل يطلب الدليل على القول الثاني دون الأول، ولو كان التغاير في اللفظ فقط لما طلب ذلك كما لا يطلب الدليل على شيء من قول القائل: الإنسان إنسان، والإنسان بشر، لكون التغاير في اللفظ فقط.

قال: ولأن العقل يمكنه أن يقول: العالم إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون معدوماً، إلى آخره. قلنا: لا نسلم صحة هذا القول، فإن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى، وإذا كان كذلك لا يصح انقسامه إلى الموجود والمعدوم كما لا يصح انقسام الموجود إليهما. فإن جعل العالم اسماً لأعم من

٢٣معاً: إضافة في هامش ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۱٤</sup>ېكونه: بمجرد كونه، ج.

<sup>°</sup> الماهيات: الماهية، والتصحيح عن الكاتبي.

الموجود والمعدوم وهو الماهية القابلة لهما، فيكون ذلك مصادرة على المطلوب، لأن ذلك إنما يصح أن لوكانت الماهية مغايرة للوجود، وهو في بيان ذلك.

[الرازي:]

### المسألة الرابعة

المعدوم ليس بشيء، والمراد منه أنه لا يمكن تقرر الماهيات منفكة عن صفة الوجود، والدليل عليه أن الماهيات لو كانت متقررة في أنفسها لكانت متشاركة في كونها متقررة خارج الذهن ومتخالفة بخصوصياتها، وما به المشاركة غير ما به المخالفة، فكان كونها متقررة خارج الذهن أمراً مشتركاً فيه زائداً على خصوصياتها، ولا معنى للوجود إلا ذلك. فيلزم أن يقال: إنها حال عرائها عن الوجود كانت موصوفة بالوجود وهو محال. وأيضاً، فإنا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد، وبين قولنا: إن السواد متقرر في الخارج، وهذا يدل على أن كونه متقرراً في الخارج صفة زائدة على الماهية.

واحتجواً بأن المعدوم متميز، وكل متميز ثابت، فالمعدوم ثابت ألى بيان الأول من وجوه: أ أنا نميز بين طلوع الشمس غداً من مشرقها وبين طلوعها غداً من مغربها، وهذان الطلوعان معدومان، فقد حصل الامتياز بين المعدومات. ب أنا نقدر على الحركة يمنة ويسرة، ولا نقدر على الطيران إلى السهاء، وهذه الأشياء معدومة مع أنها متميزة. ج أنا نحب حصول اللذات ونكره حصول الآلام، فقد وقع حصول الامتياز في هذه المعدومات. وبيان أن كل متميز ثابت فهو أن المتميز هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن الآخر، وما لم تكن حقيقته متقررة امتنع كونها موصوفة بالصفة الموجبة للامتياز.

والجواب: إن ما ذكرتم منقوض بتصور الممتنعات وبتصور المركبات كجبل من ياقوت وبحر من زيبق، وبتصور الإضافيات ككون الشيء حاصلاً في الحيز وحالاً ومحلاً، فإن هذه الأمور متايزة في العلم مع أنها نفي محض بالاتفاق.

<sup>&</sup>quot; فالمعدوم ثابت: -، والإضافة عن سائر المخطوطات. " فعد: وهد.

## [الكاتبي:]

قال: المعدوم ليس بشيء، والدليل عليه أن الماهيات لوكانت متقررة في أنفسها، إلى آخره. قلنا: لم قلتم بأنها إذا كانت مشتركة في كونها متقررة خارج الذهن لزم كونها موجودة فيه، وإنما يلزم ذلك إن لوكان التقرر في الخارج هو عين الوجود وهو ممنوع، فإنّ عندهم التقرر في الخارج أعم من الوجود فيه، إذ كل موجود عندهم متقرر في الخارج، وليس كل متقرر في الخارج موجوداً فيه، لأن المعدومات عندهم متقررة في الخارج وليست موجودة فيه.

وأما قوله: ولا نعني بالوجود سوى ذلك.

قلنا: فعلى هذا لا يكون ذلك إبطالًا لما ذهبوا إليه، بل يكون ذلك بالحقيقة تسليماً لقولهم وتفسيراً للوجود بما أثبتوا للمعدوم.

## [ابن كمونة:]

قال على دليل أن المعدوم ليس بشيء: لم قلتم بأنها إذا كانت مشتركة في كونها متقررة خارج الذهن لزم كوُنها موجودة فيه، إلى آخره $^{\wedge^*}$ .

أقول: مقصود صاحب الكتاب أن يرد المسألة إلى خلاف لفظى ليتبين بذلك أن كل ما يدّعونه " على هذه المقدمة بناءًا منهم على أن الخلاف فيها معنوي باطل، فلا يكون ذلك تسليمًا لقولهم كما ذكر، بل هو '' إلزام لهم بالاعتراف بالحق من نفس مذهبهم.

[الرازي:]

### المسألة الخامسة

حَكُم صريح العقل بأن كل موجود فهو إما واجب لذاته أو ممكن لذاته. أما الواجب لذاته فله خواص: أ الشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجباً لذاته ولغيره معاً، لأن الواجب لذاته هو الذي لا يتوقف على

<sup>&</sup>lt;sup>^ </sup>قال على دليل ... إلى آخره: قال على دليل أن المعدوم ليس بشيء إلى آخره، ج. <sup>19</sup> يدعونه: فرعوه، ج؛ مع تصحيح في الهامش.

<sup>. •</sup> هو: إضافة فوق السطر، ج.

الغير، والواجب لغيره هو الذي يتوقف على الغير، فكونه واجباً لذاته ولغيره معاً يوجب الجمع بين النقيضين. ب الواجب لذاته لا يكون مركباً، لأن كل مركب فإنه يفتقر إلى جزئه، وجزؤه غيره، فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى الغير لا يكون واجباً لذاته على ما ثبت تقريره. ج الوجوب بالذات لا يكون مغهوماً ثبوتياً، وإلا لكان إما تمام الماهية أو جزءاً منها أو خارجاً عنها، والأول باطل، لأن صريح العقل ناطق بالفرق بين الواجب لذاته وبين نفس الوجوب بالذات. وأيضاً، فكنه حقيقة الله غير معلوم، ووجوبه بالذات معلوم. والثاني باطل وإلا لزم كون الواجب لذاته مركباً. والثالث باطل، لأن كل صفة خارجة عن الماهية لاحقة بها "فهي مفتقرة إليها، وكل مفتقر إلى الغير ممكن لذاته فيكون واجباً لغيره، فيلزم أن يكون الوجوب بالذات ممكناً لذاته واجباً لغيره، وهو محال.

وأما الممكن لذاته فله خواص: أ الممكن لذاته لا بد وأن يكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية، إذ لوكان أحد الطرفين أولى به فإن كان حصول تلك الأولوية يمنع من طريان العدم عليه فهو واجب لذاته، وإن كان لا يمنع فليفرض مع حصول ذلك القدر من الأولوية تارة موجوداً وأخرى معدوماً فامتياز أحد الوقتين عن الآخر بالوقوع إن لم يتوقف على انضهام مرجح إليه لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجح. وإن توقف على انضهامه إليه لا لم يكن الحاصل أولاً كافياً في حصول الأولوية، وقد فرضناه كافياً، هذا خلف. فثبت أن الشيء متى كان قابلاً للوجود والعدم كان نسبتها إليه بالسوية. ب الممكن المتساوي لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، والعلم به مركوز في فطرة العقلاء بل في فطرة طباع الصبيان، فإنك لو لطمت وجه الصبي وقلت: هذه اللطمة حصلت من غير فاعل البتة، فإنه البتة لا يصدقك فيه ، بل في فطرة البهائم، فإن الحمار إذا أحس بصوت الحشبة فزع، لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الحشبة بدون الحشبة يحال. وأيضاً، فلما كان الطرفان بالنسبة إليه على السوية وجب أن لا يحصل الرجحان بالنسبة إليه وإلا لزم التناقض. ج، احتياج الممكن إلى المؤثر عن الإيجاد المتأخر عن احتياج الأثر إلى الموجد المتأخر عن علة تلك الحاجة وعن جزئها وعن شرطها، فلو كان الحدوث علة لتلك الحاجة أو جزاءاً لتلك العلة أو شرطاً لها لزم تأخير الشيء عن نشسه بمراتب، وهو محال.

<sup>. &#</sup>x27;'لها. '

٢٠ على انضامه إليه: -، والإضافة عن سائر الخطوطات.

[الكاتبي:]

قال: الوجوب بالذات لا يكون مفهوماً ثبوتياً، وإلا لكان إما تمام الماهية أو جزءاً منها أو خارجاً عنها، إلى آخره.

قلنا: لم لا يجوز أن يكون خارجاً عنها؟

قوله: لأن كل صفة خارجة عن الماهية مفتقرة إليها فيكون ممكنة فالوجوب بالذات ممكن بالذات، هذا خلف.

قلنا: لا نسلم استحالة ذلك، فإن المحال هو أن يكون الواجب بالذات ممكناً بالذات، وأما هذا فغير معلوم استحالته.

لا يقال: لو كان الوجوب ممكناً بالذات كان الواجب أولى أن يكون ممكناً بالذات، لأنا نقول: لا نسلم أن الواجب بالذات هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره لاتصافه بالوجوب بالذات، ولا امتناع في أن يكون الذات موجبة ٢٠ لصفة، ثم تلك الصفة موجبة لصفة أخرى لها. وإذا كان كذلك، فيجوز أن يكون ذات واجب الوجود موجبة ٤٠ لحصول الوجوب بالذات له، وتصير هي مع كونها ممكنة موجبة لحصول استغنائه في وجوده عن غيره ومع هذا الاحتمال لا يلزم ما ذكرتموه من الحال.

قال: احتياج الممكن إلى المؤثر لإمكانه لا لحدوثه، لأن الحدوث كيفية لذلك الوجود، إلى آخره. قلنا: هذا الدليل بعينه يدل على أن الإمكان أيضاً ليست علة للحاجة، لأن الإمكان كيفية لذلك الوجود فيكون متأخرة عنه، إلى آخر ما ذكره. وجوابه أن يقال: لا نسلم أن إمكان وجود الشيء متأخر عنه بل هو سابق عليه بالضرورة، إذ لو لم يكن ممكناً قبل وجوده كان ممتنعاً، والممتنع الوجود استحال وجوده، فكان ينبغي أن لا يوجد شيء اصلاً من الممكنات، وذلك محال.

[ابن كمونة:]

قال على دليل أن الوجوب بالذات لا يكون مفهوماً ثبوتياً لجواز أن تكون ذات واجب الوجود

٧٣ موجبة: موجباً، أ.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۶</sup>موجبة: موجباً، أ.

موجبة ° لحصول الوجوب بالذات له: وتصير هي مع كونها ممكنة موجبة لحصول ٢٦ استغنائه في وجوده عن غره ٧٠.

أقول: يلزم <sup>٧٧</sup> من هذا تقدم الوجوب على الاستغناء المتقدم على وجود الواجب، إذ لو لم يكن مستغنياً لما وجد، لأن وجوده حينئذ لا يكون من ذاته، لأن التقدير عدم الاستغناء عن الغير، ولا من الغير، إذ لا يتقدم عليه غيره، فثبت تقدم الاستغناء على وجوده. فإن كان وجوده نفس وجوبه لزم تقدم الوجوب على نفسه بمرتبتين، وإن لم يكن نفسه فلا شك أنه صفة ونعت للموجود فيكون متأخراً عن الوجود المتأخر عن الاستغناء المتأخر عن الوجوب فيتأخر عن نفسه بعدة مراتب، وهو بيّن البطلان.

[الرازي:]

#### المسألة السادسة

الممكن إما أن يكون قائماً بنفسه أو قائماً بغيره، والقائم بنفسه إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون متحيزاً، والمتحيز إما أن لا يكون قابلاً للقسمة وهو الجوهر الفرد أو يكون قابلاً للقسمة وهو الجسم، والقائم بالنفس الذي لا يكون متحيزاً ولا حالاً في المتحيز هو الجوهر الروحاني. ومنهم من أبطله فقال: لو فرضنا موجوداً كذلك لكان مشاركاً للبارئ تعالى في كونه غير متحيز وغير حال في المتحيز فوجب أن يكون مثلاً للبارئ. وهو ضعيف، لأن الاشتراك في السلوب لا يوجب الاشتراك في الماهية، لأن كل ماهيتين مختلفتين بسيطتين لا بد أن تشتركا في سلب كل ما عداها عنها. وأما القائم بالغير فهو العرض، فإن كان قائماً بالمفارقات فهو الأعراض الجسمانية، وإن كان قائماً بالمفارقات فهو الأعراض الروحانية.

<sup>°</sup>۷موجبة: موجباً، ب ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷</sup>الوجوب بالذات له وتصير هي مع كونها ممكنة موجبة لحصول: مكرر في ب.

<sup>&</sup>lt;sup>Y4</sup> قال على دليل ... عن غيره: قال على دليل أن الوجوب بالنات لا يكون مفهوماً ثبوتياً إلى آخره، ج.

<sup>Y4</sup>

المنالة المنالة

<sup>^^</sup>یلزم: لزم، ج.

#### المسألة السابعة

الأعراض إما أن تكون بحيث يلزم من حصولها صدق النسبة أو صدق قبول القسمة أو لا ذاك ولا هذا. والقسم الأول هو الأعراض النسبية وهي أنواع: أ حصول الشيء في مكانه وهو المسمى بالكون. ثم إن حصول الأول في الحيز الثاني هو الحركة، وحصول ٧٩ الثاني في الحيز الأول هو السكون، وحصول الجوهرين في حيزين يتخللها ثالث هو الافتراق، وحصولهما في حيزين لا يتخللهما ثالث، هو الاجتماع. ب حصول الشيء في الزمان، وهو المتي. ج النسبة المتكررة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، وهي الإضافة. د تأثير الشيء في غيره، وهو الفعل. ه اتصاف الشيء بتأثيره عن غيره، وهو الانفعال. وكون الشيء محاطاً بشيء آخر بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط به، وهو الملك. ز الهيئة الحاصلة لمجموع الجسم بسبب حصول النسبة بين أجزائه، وبسبب حصول النسبة بين تلك الأجزاء وبين الأمور الخارجة عنها كالقيام والقعود، وهو الوضع. ومنهم من قال: إن هذه النسبة لا وجود لها في الأعيان وإلا لكان اتصاف محالها بها نسبة أخرى مغايرة لها فيلزم التسلسل. والقسم الثاني من الأعراض، هو الأعراض الموجبة لقبول القسمة، وهي إما أن تكون بحيث يحصل بين الأجزاء حد مشترك وهو العدد، وإما أن لا يحصل وهو المقدار، وهو إما أن يقبل القسمة في جمة واحدة وهو الخط، أو في جمتين وهو السطح، أو في الجهات الثلاث، وهو الجسم. والقسم الثالث، وهو العرض الذي لا يوجب القسمة ولا النسبة، فنقول: إنها إما أن تكون مشروطة بالحياة وإما أن لا تكون. أما الأول وهو العرض المشروط بالحياة فهو إما الإدراك وإما التحرك. أما الإدراك فهو إما إدراك الجزئيات وهو الحواس الخس، وإما إدراك الكليات وهو العلوم والظنون والجهالات، ويدخل فيه النظر. وأما التحرك فهو إنما يتم بالإرادة والقدرة والشهوة والنفرة. وأما العرض الذي لا يكون مشروطاً بالحياة فهي ^ الأعراض المحسوسة بإحدى الحواس الحس، أما المحسوسة بالقوة الباصرة فالأضواء والألوان، وأما المحسوسة بالقوة السامعة فالأصوات والحروف، وأما المحسوسة بالقوة الذائقة فالطعوم التسعة وهي المرارة والحلاوة والحرافة والملوحة والدسومة والحموضة والعفوصة والقبض والتفاهة. وأما المحسوسة بالقوة الشامة فالطيب والنتن، وأما المحسوسة بالقوة اللامسة فالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخفة والثقل والصلابة واللين، فهذه جملة أقسام الممكنات.

۷۹ ۸۰.

فهى: فهو.

#### المسألة الثامنة

القول بالجوهر الفرد حق، والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منها مركب من أجزاء متعاقبة، كل واحد منها لا يقبل القسمة بحسب الزمان، فوجب أن يكون الجسم مركباً من أجزاء لا تتجزأ. بيان المقام الأول في الحركة، وهو أنه لا بد أن يحصل من الحركة في الحال بشيء وإلا لامتنع أن يصير ماضياً ومستقبلاً، لأن الماضي هو الذي كان خاضراً وقد فات والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره ولم يحصل، فلو لم يكن شيء منه حاصلاً في الحال لامتنع كونه ماضياً ومستقبلاً، فيلزم نفي الحركة أصلاً وهو محال. ثم نقول: الذي وجد منها في الحال غير منقسم انقساماً يكون أحد نصفيه قبل الآخر، وإلا لم يكن كل الحاضر حاضراً وهذا خلف. وإذا ثبت هذا فعند انقضاء ذلك الجزء الذي لا يقبل القسمة يحصل جزء آخر لا يقبل القسمة، وكذا الثالث والرابع، فثبت أن الحركة مركبة من أمور كل واحد منها لا يقبل القسمة التي يكون أحد جزئها سابقاً على الآخر.

وأما بيان أن الأمر كذلك في الزمان، فلأن الآن الحاضر الذي هو نهاية الماضي وبداية المستقبل لا يقبل القسمة، وإلا لم يكن حاضراً، وإذا عدم يكون عدمه دفعة أيضاً، فآن العدم متصل بآن الوجود، وكذا القول في الثاني والثالث، فالزمان مركب من آنات متتالية كل واحد منها لا يقبل القسمة، وإذا ثبت هذا فالقدر الذي يتحرك المتحرك عليه بالجزء الذي لا يتجزأ من الحركة في الآن الذي لا ينقسم، إن كان منقسماً كانت الحركة إلى نصفها سابقة على الحركة من نصفها إلى آخرها، فيكون ذلك الجزء من الحركة من منقسماً فهو الجوهر الفرد. من الحركة من منقسماً فهو الجوهر الفرد. احتجوا بأن قالوا: إذا وضعنا جوهراً بين جوهرين فالوجه الذي من المتوسط يلاقي اليمين غير الوجه الذي منه يلاقي اليسار فيكون منقسماً. فنقول: لم لا يجوز أن يقال: الذات واحدة والوجمان عرضان الذي منه يلاقي اليسار فيكون منقسماً. فنقول: لم لا يجوز أن يقال: الذات واحدة والوجمان عرضان منطحه عرض قائم به، فكذا هاهنا.

[الكاتبي:]

قال: القول بالجوهر الفرد حق، والدليل عليه أن الحركة والزمان كل واحد منهما مركب من أجزاء متعاقبة، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن الحركة الحاضرة لو أمكن انقسامها كان أحد نصفيها قبل الآخر، فإنه لا يلزم من إمكان الانقسام الانقسام بالفعل. وإن ادعى أنها لا ينقسم بالفعل نسلم له ذلك، لكن لا ينفعه، لأنه لا يلزم من عدم الانقسام بالفعل امتناع الانقسام لجواز أن يكون إمكان الانقسام مع عدم الانقسام بالفعل واقعين.

قال: فنقول: لم لا يجوز أن يقال: الذات واحدة والوجمان عرضان قائمان بها؟

قلنا: ما يلاقي به الجزء المتوسط أحد الجزئين الطرفين غير الذي يلاقي به الآخر بالضرورة، فالملاقات إن كان بشيء من الذات انقسمت بالضرورة، وإن كان بالعرض كان محل أحد العرضين غير محل الآخر، وإلا لزم حلول عرضين في محل واحد، وهو محال، وذلك يوجب انقسام الذات أيضاً.

[ابن كمونة:]

قال في مسألة الجوهر الفرد: ما يلاقي به الجزء الأوسط أحد الجزئين الطرفين غير الذي يلاقي به الآخر، إلى آخره <sup>^^</sup>.

أ<u>قول</u>: إن استحالة حلول عرضين في محل واحد غير معلومة بالبديهة، ثم إن الجسم الواحد البسيط يتصف بالحرارة والبرودة <sup>^1</sup> وبغيرهما من الأعراض، وكذا كل واحد من أجزائه المفروضة، فلم لا يجوز مثل ذلك هاهنا، وإنما الممتنع أن يتخذ نوع العرضين ثم يتخذ محلها من غير مميز <sup>^10</sup> ولا

<sup>&</sup>lt;sup>٨</sup>قال في ... إلى آخره: قال في مسألة الجوهر الفرد إلى آخره، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲</sup>والبرودة: والرطوبة مثلاً، ج. <sup>۸۲</sup>مميز: متميز، ج.

زمان ُ^، فإن كان يدعي أن الأمر في هذه الصورة كذا وجب أن يقيم البرهان عليه، لكنه لم يفعل ذلك ُ^.

[الرازي:]

### المسألة التاسعة

حصول الجوهر في الحيز صفة قائمة به، والدليل عليه أن الواحد منا يقدر على تحصيل الجسم في الحيز وغير قادر على ذات الجسم، والمقدور غير ما هو غير مقدور، ولأنه لو انتقل من ذلك الحيز إلى حيز آخر فحصوله في الحيز الأول غير باق وذاته باقية، وغير الباقي غير ما هو باق <sup>٨٦</sup>، ولأن ذات الجوهر ذات قائمة بالنفس، وحصولها في الحيز نسبة بين ذاته وبين الحيز، فوجب القول بتغايرهما.

### المسألة العاشرة

الحق عندي أن الأعراض يجوز البقاء عليها بدليل أنه كان ممكن الوجود في الزمان الأول، فلو انتقل إلى الامتناع الذاتي في الزمان الثاني لجاز أيضاً أن ينتقل الشيء من العدم الذاتي إلى الوجود الذاتي، وذلك يلزم منه نفي احتياج المحدث إلى المؤثر وإنه محال.

<sup>&</sup>lt;sup>۸٤</sup>زمان: + فارقان، ج.

۵۰ ذلك: -، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٨٦</sup>باق: باقي.

## الباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وفيه مسائل

### المسألة الأولى

الأجسام محدثة خلافاً للفلاسفة. لنا وجوه: الأول: لو كان الجسم أزلياً لكان في الأزل إما ساكاً أو متحركاً والقسمان باطلان فبطل القول بكونه أزلياً. أما الحصر فظاهر لأن الجسم لا بد أن يكون حاصلاً في الحيز، فإن كان مستقراً فيه فهو الساكن، وإن كان منتقلاً إلى حيز آخر فهو المتحرك، وإنما قلنا: إنه يمتنع كونه متحركاً لوجوه، أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة إلى حالة، وهذه الماهية تقتضي كونها مسبوقة بالغير، والأزل عبارة عن نفي المسبوقية بالغير، والجمع بينهما محال. وثانها أنه ألى محصل في الأزل شيء من الحركات فلكلها أول، وإن حصل ولم يكن مسبوقاً بشيء آخر فهو أول الحركات وإن كان مسبوقاً بشيء آخر كان الأزلي مسبوقاً بغيره وهو محال. وثالثها أن كل واحدة من تلك الحركات إذا كانت حادثة كانت مسبوقة ألم بعدم لا أول له، فتلك العدمات باسرها مجتمعة في الأزل، فإن حصل معها شيء من الموجودات لزم كون السابق مقارناً للمسبوق وهو محال، وإن لم يحصل معها شيء من الموجودات كانت تلك الحركات أول وهو المطلوب.

وإنما قلنا: إنه يمتنع كون الأجسام ساكنة في الأزل، لأنا قد دللنا على أن السكون صفة موجودة، فنقول: هذا السكون لوكان أزلياً امتنع زواله، ولا يمتنع زواله فلا يكون أزلياً. بيان الملازمة أن الأزلي إن كان واجباً لذاته وجب أن يمتنع عدمه، وإن كان ممكناً لذاته افتقر إلى المؤثر الواجب لذاته قطعاً للدور والتسلسل. وذلك المؤثر يمتنع أن يكون فاعلاً مختاراً، لأن الفاعل المختار، إنما يفعل بواسطة القصد والاختيار، وكل من كان كذلك كان فعله محدثاً، فالأزلي يمتنع أن يكون فعلاً للفاعل المختار، وإن كان ذلك المؤثر موجباً فإن كان تأثيره غير موقوف على شرط لزم من وجوب دوام تلك العلة وجوب دوام ذلك الأثر، وإن كان موقوفاً على شرط فذلك الشرط لا بد وأن يكون واجباً لذاته أو موجب دوام المعلول، فثبت أن هذا السكون لوكان أزلياً لامتنع زواله.

<sup>^^</sup> وثانيها أنه: الثاني، والتصحيح عن الكاتبي. ^^

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> وثالثها: الثالث، والتصحيح عن الكاتبي.

أكانت حادثة كانت مسبوقة: كان حادثًا كان مسبوقًا.
 أذكره: -، والإضافة عن ساءر المخطوطات.

وإنما قلنا: إنه لا يمتنع زواله لأن الأجسام متماثلة، ومتى كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه، ومتى كان كذلك كَان ذلك السكون جائز الزوال. وإنما قلنا: إن الأجسام متماثلة، لأنها متماثلة في الجسمية والحجمية والامتداد في الجهات، فإن لم يخالف بعضها بعضاً في شيء من أجزاء الماهية فقد ثبت التماثل، وإن حصلت هذه المخالفة فما به المشاركة وهو مجموع الجسمية مغاير لما به المخالفة، وعند هذا نقول: إن كان ما به المشاركة محلاً وما به المخالفة حالاً فهذا يقتضي كون النوات التي هي الأجسام متاثلة في تمام الماهية، إلا أنه قام بها أعراض مختلفة، وذلك لا يضرنا في غرضنا. ولو كان ما به المشاركة حالاً وما به المخالفة محلاً فهذا محال، لأن ما به المخالفة إن كان في نفسه حجماً وذاهباً في الجهات كان محل الجسمية نفس الجسمية وهو محال، وإن لم يكن حجماً ولا مختصاً بالحيز أصلاً لزم أن يكون الحاصل في الحيز حالاً فيما لا حصول له في الحيز وذلك محال، وأما إن لم يكن أحد هذين الاعتبارين حالاً في الآخر ولا محلاً له فحينئذ يكون ما به المشاركة ذوات قائمة بأنفسها خالية عن جمات الاختلافات، فثبت أن الأجسام متماثلة. وإذا ثبت هذا فنقول: لما صح خروج بعض الأجسام عن حيزه وجب أن يصح خروج الكل عن حيزه وبتقدير خروجه عن حيزه فقد بطل ذلك السكون، لأنه لا معنى للسكون المعين إلا ذلك الحصول المعين في ذلك الحيز، فإذا لم يبق ذلك الحصول وجب أن لا يبقى ذلك السكون، فقد ثبت أن السكون لوكان أزلياً لما زال، وثبت أنه زال، فوجب أن لا يكون أزلياً. فثبت أن الجسم لوكان أزلياً لكان في الأزل إما أن يكون متحركاً أو ساكناً وثبت فساد القسمين فيمتنع كونه أزلياً.

احتج القائلون بقدم الأجسام بأن قالوا: كل ما لا بد منه في كونه تعالى موجداً للعالم كان حاصلاً في الأزل، ومتى كان كذلك لزم أن لا يتخلف العالم عن الله تعالى. بيان الأول أنه لو لم يكن كذلك لافتقر حدوث ذلك الاعتبار إلى محدث آخر ويعود الكلام الأول فيه ويلزم التسلسل. بيان الثاني أنه لما حصل كل ما لا بد منه في المؤثرية امتنع تخلف الأثر عنه، إذ لو لم يكن حصول هذا التخلف ممتنعاً كان اختصاص الوقت المعين بالوقوع إن كان لأمر زائد، فهذا يقدح في قولنا: إن كل ما لا بد منه في المؤثرية <sup>97</sup>كان حاصلاً في الأزل، وإن كان لا لأمر زائد لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجح، وذلك يوجب نفي الصانع وهو محال. والجواب أنه لو صح ما ذكرتم لزم دوام جميع الموجودات بدوام البارئ، فوجب أن لا يحصل في العالم شيء من التغيرات ولماكان ذلك باطلاً لزم بطلان قولكم.

<sup>11</sup> فحينئذ: وحينئذ.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> في المؤثرية: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

[الكاتبي:]

قال: وإنما قلنا: إنه يمتنعكونه متحركاً لوجوه، أحدها أن ماهية الحركة الانتقال من حالة <sup>97</sup> إلى حالة، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم امتناع الجمع بينهما، وإنما يلزم ذلك إن لوكانت المسبوقية بالغير وغير المسبوقية وردا على شيء واحد وليس كذلك، فإن المسبوق بالغير هو الحركة وغير المسبوق بالغير هو الجسم، ولا تنافي بين كون الجسم غير مسبوق بالغير وحركته مسبوقة بالغير.

قال: وثانيها أنه إن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات فلكلها أول، إلى آخره.

قلنا: هذا مغالطة صرفة، لأن الأزل اسم لعدم المسبوقية بالغير، والأزلي هو الذي ليس مسبوقاً بغيره. وإذا كان كذلك فقولكم أن لم يحصل في الأزل شيء من الحركات أو حصل، كان معناه أن كل واحدة من الحركات إما أن تكون مسبوقة بالغير أو واحدة منها غير مسبوقة بالغير، وإذا كان كذلك فنختار القسم الأول، وإن لم نأخذ مسمى الحركة داخلاً في قولنا: كل واحدة من الحركات. قوله: فكلها أول.

قلنا: مسلم، ولكن لماذا يلزم منه أن يكون لمسمى الحركة، وهو المشتركة بين جميع الأفراد، أول، فإنه لا يلزم من تأخر معنى عن معنى تأخر كل جزء منه عنه؟ وكيف، فإن هذا عين مذهب القوم، إذ عندهم كل واحدة من الحركات مسبوقة بحركة أخرى لا إلى نهاية، ومسمى الحركة محفوظة أزلاً وأبداً بواسطة تعاقب جزئياتها. وإن أخذتم المسمى داخلاً في هذا القول اخترنا القسم الثاني، وهو أن واحدة من الحركات غير مسبوقة بالغير، وتلك عندنا هي المسمى.

قوله: فهو أول الحركات.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان له أول فإنه لا يلزم من كون الشيء غير مسبوق بالغير أن يكون له أول، بل استحال أن يكون له أول. وإذاكان كذلك فمسمى الحركة لا أول له، والمسبوق بالغير والذي له أول إنما هو المعينات فقط. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل.

<sup>.</sup> أحالة: حال، أ.

الم أفكلها: فلكلها، أ.

قال: وثالثها أن كل واحدة من تلك الحركات إذا كانت حادثة كانت مسبوقة بعدم لا أول له، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم ذلك إن عنيت سبق كل واحدة منها بعدم غير مسبوق بها، ولكن لماذا يلزم أن تكون تلك العدمات مجتمعة في الأزل، أي غير مسبوقة بالغير؟ فإنه لا يلزم من عدم السبق بحركة معينة عدم السبق بحركة أصلاً، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

قال: وإنما قلنا: إنه يمتنع كون الأجسام سَاكنة في الأزل، إلى آخره.

قلنا: السكون عبارة عن عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، وإذا كان كذلك كان جائز الزوال، لأن العدم الأزلي جاز زواله، وإلا لما وجد شيء من الموجودات الحادثة. وما ذكرتموه من الدليل إنما يتم إن لو ثبت أن السكون أمر وجودي، وهو ممنوع. ولئن سلمنا ذلك لكن لم قلتم بأن السكون لا يمتنع زواله؟

قوله: لأن الأجسام متماثلة، ومتى كان كذلك كان الجسم جائز الخروج عن حيزه.

قلنا: لا نسلم تماثل الأجسام، وما ذكرتموه من الدليل عليه يقدح في المقدمة القائلة بأن ما به المشاركة، إن كان محلاً وما به المخالفة حالاً، فهذا يقتضي كون الذوات التي هي الأجسام متماثلة في تمام الماهية إلا أنه قامت بها أعراض مختلفة. وإنما يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هي المركب من المحل والحال وهو ممنوع. ولتن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الآخر؟ قوله: لأن ما به المخالفة إن كان في نفسه حجاً وذاهباً إلى الجهات كان محل الجسمية عين الجسم.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان الجسم عين الحجمية والذهاب في الجهات وهو ممنوع، بل الجسم ما له الحجم والذهاب في الجهات.

قال: الجواب أنه إن صح ما ذكرتم لزم دوام جميع الممكنات بدوام البارئ تعالى.

قلنا: لا نسلم، فإنا نختار لزوم التسلسل على تقدير عدم وجود جميع ما لا بد منه في وجود هذا الحادث اليومي فعلاً فإن ذلك عين مذهبهم، إذ عندهم قبل كل حادث حادث آخر إلى غير نهاية، لأن عندهم من جملة المعلولات ما يكون متحركاً على سبيل الدوام ويكون حركته سبباً للتغييرات الواقعة في عالم الكون والفساد، وإذا كان كذلك لا يلزم من دوام البارئ دوام جميع الممكنات

بخلاف ما قالوه، فإنهم ما ادعوا قدم العالم بجميع أجزائه بل ببعض أجزائه، وهو القسم الإبداعي الذي هو العقول التسعة ونفوس الأفلاك التسعة وأجراها.

# [ابن كمونة:]

قال في مسألة حدوث العالم: لا نسلم تماثل الأجسام وما ذكرتموه من الدليل عليه يقدح في مقدمته القائلة بأن ما به المشاركة، إن كان محلاً وما به المخالفة حالاً، فهذا يقتضي كون الذوات التي هي الأجسام متماثلة في تمام الماهية، إلى آخره ° أ

أقول: حاصل كلام صاحب الكتاب أن الحجمية والامتداد في الجهات إن كانت قائمة بنفسها فهي المراد بالجسم ولا شك في تماثلها، وإن كانت حالة في محل فإن كان في نفسه حجاً وامتداداً مع أنه قائم بذاته، وإلا عاد الكلام ولزم التسلسل، فقد حصل المطلوب أيضاً. وإن لم يكن في نفسه حجاً، لزم أن يكون الحاصل في الحيز حاصلاً فيما لا حصول له في الحيز وهو "أمال. وإذا "المتخص هذا تبين أن قول الإمام المعترض: إنما يلزم ذلك إن لو لم تكن حقيقة الجسم هي المركب من المحل والحال أو وقوله في القسم الثاني أيضاً: وإنما يلزم ذلك إن لو كان الجسم عين الحجمية وهو ممنوع، بل الجسم ما له الحجم والذهاب في الجهات، من باب المخالفات اللفظية التي لا تجدي في البحث فائدة. فإن لصاحب الكتاب أن يقول في جواب قوله الأول: بل لا أعني بالجسم إلا المحل الذي هو الحجمية، وفي الجواب قوله "الثاني: بل لا أعني به إلا عين الحجمية، وعلى هذا الاصطلاح أبني غرضي في هذا الفصل وفي الفصول السابقة، وليس لأحد أن يناقش في العبارة "، إذ" لم تجد

<sup>°</sup>أقال في مسألة ... إلى آخره: قال في مسألة حدوث العالم إلى آخره، ج.

۹۹ ۹۷ وافا: واحد، ب.

<sup>.</sup> <sup>94</sup>المحل والحال: الحال والمحل، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>قوله: -، ب.

العبارة: العناية، ب ج.

۱۰۱ إذ: إذا، ب.

تلك المناقشة في العلوم نفعاً ''، ولو أنه منع دعواه استحالة حلول ما له ''' حصول في الحيز فيما لا حصول له فيه لكان أجود من إخراجه الكلام إلى بحث لفظي.

فض '': لوكان الجسم ازلياً لكان في الأزل إما أن يكون '' متحركاً أو ساكناً، إلى قوله: هذا السكون لوكان أزلياً امتنع زواله، ولا يمتنع زواله فلا يكون أزلياً، إلى آخر التقرير ''. سؤال: هاهنا مغالطة نشأت من لفظ الامتناع فإنه إن '' أراد بها الامتناع بالذات منعنا الشرطية، وليس في الدليل على تقدير صحته ما يدل على ذلك بل على الامتناع مطلقاً الذي هو أع من امتناع الشيء بذاته أو بغيره، وإن أراد بها الامتناع بالغير منعنا صدق الاستثناء، فإنه على تقدير تسليم ما احتج به عليه لا يدل إلا على عدم الامتناع الذاتي، وجائز مع ذلك أن يمتنع زواله بالغير ولا يتم الدليل.

[الرازي:]

# المسألة الثانية في إثبات العلم بالصانع

اعلم أنه إما أن يستدل على وجود الصانع بالإمكان أو بالحدوث، وعلى كلا التقديرين فإما في الذوات أو في الصفات، فهذه طرق أربعة.

الطريق الأول إمكان الذوات، فنقول: لا شك في وجود موجود، فهذا الموجود إن كان واجباً لذاته فهو المقصود، وإن كان واجباً فهو المقصود، وإن كان المقصود، وإن كان واجباً فهو المقصود، وإن كان مكناً فله مؤثر، وذلك المؤثر إن كان هو الذي كان أثراً له لزم افتقار كل واحد منها إلى الآخر، فيلزم كل واحد منها مفتقراً إلى نفسه وهو محال. وإن كان شيئاً آخر فإما أن يتسلسل أو ينتهي إلى

۱۰۲ نفعاً: فائدة، ج.

م... ۱۰۳حلول ما له: حلولها، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۱</sup> فض: بياض في ج.

<sup>°`&</sup>lt;sup>'</sup>ان یکون: -، ج.

<sup>&</sup>quot; لوكان ... التقرير: لوكان الجسم ازلياً لكان في الأزل إما متحركاً أو ساكناً إلى آخره، ج.

۱۰۷ إن: إضافة في هامش ب.

۱۰۸ وذلك: فذلك.

الواجب، والتسلسل إلى غير النهاية باطل، لأن ذلك المجموع مفتقر إلى كل واحد من تلك الآحاد، وكل واحد منها ممكن، والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان، فذلك ألمجموع ممكن وله مؤثر. ومؤثره إما أن يكون نفسه وهو محال، لأن المؤثر متقدم بالرتبة على الأثر وتقدم الشيء على نفسه محال، أو جزءاً من الأجزاء الداخلة فيه وهو أيضاً محال، لأن المؤثر في المجموع مؤثر في كل واحد من آحاد ذلك المجموع. فلو جعلنا المؤثر في المجموع واحداً من آحاده لزم كون ذلك الواحد مؤثراً في نفسه وهو محال، وإما أن يكون مؤثراً فيماكان مؤثراً فيه وهو دور، وقد أبطلناه، وإما أن يكون المؤثر في ذلك المجموع أَمْراً خارَجاً عن ذلك المجموع، لكن من المعلوم أن الخارج عن كل الممكنات لا يكون ممكناً بل يكون واجبأ، وحيننذ يلزم انتهاء جميع الممكنات لذاتها إلى موجود واجب الوجود لذاته وهو المطلوب فثبت أنه لا بد في الموجودات من موجود واجب لذاته وهو المطلوب. وقد ذكرنا في خواص الواجب لذاته أنه يجب كونه فرداً منزهاً عن قبول القسمة، وكل جسم وكل قائم بالجسم فإنه مركب ومنقسم، فثبت أن واجب الوجود لذاته موجود غير هذه الأجسام وغير الصفات القائمة بالأجسام، وهو المطلوب. الطريق الثاني الاستدلال بحدوث الذوات على وجود واجب الوجود، فنقول: الأجسام محدثة وكل محدَث فله محِدِث والعلم به ضروري كما بيناه، فجميع الأجسام لها محدث، وذلك المحدث يمتنع أن يكون جسماً أو جسمانياً وإلا لزم كونه محدثاً لنفسه وهو محال، إلا أنه بقي هاهنا أن يقال: فلم لا يجوز أن يكون محدِث الأجسام ممكناً لذاته، فحينئذ نفتقر في إبطال الدور والتسلسل إلى الدليل المتقدم؟ الطريق الثالث الاستدلال بإمكان الصفات، فنقول: قد دللنا على أن الأجسام بأسرها متساوية في

الطريق الثالث الاستدلال بإمكان الصفات، فنقول: قد دللنا على أن الاجسام باسرها منساويه في تمام الماهية، وإذا كانت كذلك كان اختصاص جسم الفلك بما به صار فلكاً، واختصاص جسم الأرض بما به صار أرضاً أمراً جائزاً، فلا بد له من مخصص، وذلك المخصص إن كان جسماً افتقر في تركبه وتألفه إلى نفسه وهو محال، وإن لم يكن جسماً فهو المطلوب.

الطريق الرابع الاستدلال بحدوث الصفات وهي محصورة في دلائل الآفاق والأنفس، كما قال تعالى هُ سَنُرِيهِمْ آياتِنَا في الآفاقِ وَفي أَنْفُسِهِمْ ﴾ (١٠ مواظهرها أن نقول: النطفة جسم متشابهة الأجزاء في الصورة، فإما أن تكون متشابهة الأجزاء في نفس الأمر أو لا تكون، فإن كان الأول، فنقول: المؤثر في طباع الأعضاء وفي أشكالها يمتنع أن يكون هو الطبيعة، لأن الطبيعة الواحدة تقتضي الشكل الكروي فوجب أن يتولد الحيوان على شكل الكرة وعلى طبيعة واحدة بسيطة وهذا خلف. وإن كان الثاني وجب أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء على شكل الكرة، فيلزم أن يكون الحيوان على

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۹</sup>سورة فصلت (٤١): ٥٣.

شكل الكرات مضموم بعضها إلى بعض وهذا خلف. فثبت أن خالق أبدان الحيوانات ليست الطبيعة بل فاعل مختار، ثم نحتاج في إثبات كونه واجب الوجود لذاته إلى ما ذكرنا في الطريق الأول.

### [الكاتبي:]

قال في إبطال التسلسل: إن المؤثر في المجموع لوكان جزءاً من الأجزاء الداخلة فيه فيلزم كون ذلك الواحد مؤثراً في نفسه، لأن المؤثر في المجموع مؤثر في كل جزء منه.

قلنا: لا نسلم صحة هذه المقدمة، فإن المجموع المركب من جميع الموجودات ممكن لذاته لما بينتم، والمؤثر فيه هو واجب الوجود الذي هو أحد أجزائه مع أنه ليس مؤثراً في كل جزء منه، إذ ليس مؤثراً في نفسه. لا يقال: نحن نقول: المؤثر في كل مجموع مركب من آحاد إمكانية مؤثر في كل جزء منه، وما ذكرتموه في النقض ليس كذلك، لأنا نقول: نحن لا نذكر ذلك على أن يكون نقضاً، بل على أن يكون مستنداً لمنعنا، وإذا كان كذلك فعليكم البرهان على أي شيء ادعيتم، فإنا لا نسلم أن المؤثر في كل جزء منه. ولم لا يجوز أن يكون بعض الأجزاء حاصلاً بغير ما حصل به المجموع من حيث هو مجموع؟

وإذا عرفت ذلك ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل المذكور أولاً. وأما الأدلة التي ذكرها على امتناع كونه جسها فثلاثة منها موقوفة على الأصول المزيفة. وأما الرابع فنقول: لم لا يجوز أن يقوم بكل واحد من الأجزاء علم على حدة وقدرة على حدة، لا على معنى أن كل واحد من الأجزاء يكون قادراً وعالماً على الاستقلال بل على معنى أن القائم من القدرة والعلم بأحد الأجزاء غير القائم بالآخر؟ وإذا كان كذلك لا يلزم تعدد الآلهة، فإن المستقل بالإلهية هو المجموع من حيث هو مجموع. وإذا عرفت هذا فنقول: الدليل على امتناع كونه جسماً أن كل جسم مركب والبارئ تعالى استحال أن يكون مركباً فلا يكون جسماً. والوجه الأول من الوجمين اللذين ذكره على امتناع كونه جوهراً بالمعنى الأول فهو مبني على حدوث العالم، وقد عرفت ضعفه.

[ابن كمونة:]

قال في مسألة إثبات العلم بالصانع: لم لا يجوز أن يكون بعض أجزائه حاصلاً بغير ما حصل به المجموع من حيث هو مجموع '' ؟

أقول: متى كان المجموع مركباً من آحادكل واحد منها ١١١ مكن فإن العلة التامة لذلك المجموع، أعنى التي يجب بها وجوده، لا الناقصة التي يجب بعدمها عدم المعلول ولا يجب بوجودها وجوده " ا لا بد وأن يكون مؤثراً في كل واحد من"'' الآحاد التي تركب منها المجموع، وإلا لكان البعض الذي لا يؤثر فيه منها إما أن لا يكون له مؤثر أصلاً فيلزم استغناء الممكن عن المؤثر وهو محال، أو يكون له مؤثر غير تلك العلة إما واجب وهو المطلوب وإما ممكن، فمع قطع النظر عنه لا يحصل ذلك البعض لا محالة، وكلما لم يكن البعض حاصلاً لم يكن المجموع حاصلاً فلا تكون العلة التامة تامة ١١٥ لتخلف المعلول عنها، هذا خلف.

قال: وإذا " العرفت ذلك ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة على إثبات الصانع لافتقارها إلى الدليل المذكور أولاً. وأما الأدلة التي ذكرها على امتناع كونه جسماً فثلاثة منها موقوفة على الأصول

أقول: قد ثبت صحة الدليل المذكور أولاً وتبين أيضاً مما مضى صحة تماثل الأجسام الذي هو أحد الأصول التي ادعى أنها مزيفة ويبتني على صحته دليلان مما استدل به على امتناع كونه جسماً. قال على الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها الإمام على نفي كونه تعالى جسياً: لم لا يجوز أن يقوم بكل واحد من الأجزاء علم على حدة وقدرة على حدة، إلى آخره^ا

<sup>&#</sup>x27;'قال في مسألة … هو مجموع: قال في مسألة إثبات العلم بالصانع إلى آخره، ج.

١١١ منها: من تلك الآحاد، ج.

بوجودها وجوده: وجوده بُوجودها، ج.

من: + تلك، ج.

١١٤ البعض: بعض، ج.

<sup>11°</sup> تامة: + لا (مشطوباً)، ج.

<sup>&#</sup>x27;'' قال: وإذا عرفت ... المزيفة: قال وإذا عرفت هذا ظهر ضعف بقية الأدلة الثلاثة إلى آخره، ج. ١١٨ قال عَلَى الوجه ... إلى آخره: قال لما لا يجوز أن يقوم بكل واحد من تلك الأجزاء إلى آخره، ح.

أقول: قيام العلم بالشيء لا معنى له إلا كون ذلك الشيء "' عالماً، ولا يراد منه '' سوى هذا المفهوم. وكذا القول في قيام القدرة والحياة والإرادة فيلزم تعدد الآلهة '' كها ذكر صاحب الكتاب لا محالة. فإن كان الإمام المعترض يذهب إلى أن العلم '' بكل واحد من الأجزاء ليس علماً بل جزءاً من العلم ويحصل العلم '' من اجتماع تلك الأجزاء وكذا في القدرة وغيرها، قيل: فعلى هذا جزء '' العلم المفروض إن تعلق ببعضها '' ما تعلق به الكل كان كل معلوم مركباً، وليس كذا، أو بكله فكان الجزء مساوياً للكل من جميع الوجوه، إذ لا نعني بالعلم هاهنا سوى ذلك التعلق وهو محال أو لا ببعضه ولا بكله، فإن لم يحصل عند الاجتماع تعلق لم يكن العلم علماً، وإن حصل كانت الأجزاء لقابل العلم أو لفاعله لا له. وأيضاً، فإن الكلام يعود في العلم الحاصل ويلزم التسلسل وهو محال.

[الرازي:]

#### المسألة الثالثة

إله العالم يمتنع أن يكون جسماً، ويدل عليه وجوه، أ أنا قد دللنا على تماثل الأجسام، وإذا ثبت هذا وجب أن يصح على كل واحد منها ما صح على الآخر، فحينئذ يكون اختصاصه بعلمه وقدمه وقدرته ووجوب وجوده من الجائزات، فوجب افتقاره في حصول هذه الصفات إلى فاعل آخر، وذلك على واجب الوجود لذاته محال. ب أنا قد دللنا على أن الأجسام بأسرها محدثة والإله يجب أن يكون قديماً أزلياً فيمتنع كونه جسماً. ج أنه لوكان جسماً لكان مساوياً لسائر الأجسام في الجسمية، فإن لم يخالفها باعتبار آخر فما به المشاركة غير ما به المخالفة، فيلزم وقوع التركيب في ذات واجب الوجود محال. د أنه لو قام فيلزم وقوع التركيب في ذات واجب الوجود محال. د أنه لو قام

الشيء: -، ب.

۱۲۰ منه: به، ج.

اً "المعدد الآلهة: بعد ذلك +كلمة غير مقروءة، ج.

١٢٢ العلم: العالم. ب ج.

۱۲۳ العلم: علم، ب.

١٢٤ جزء: أجزاء، ج.

١٢٥ ببعضها: ببعض، ج.

بجملة الأجزاء علم واحد وقدرة واحدة لزم قيام العرض الواحد بالمحالّ الكثيرة وهو محال، وإن قام بكل واحد منها علم على حدة وقدرة على حدة لزم القول بتعدد الآلهة.

# المسألة الرابعة في امتناع كونه جوهراً

اعلم أن المراد من الجوهر المتحيز الذي لا ينقسم، أو المراد منه كونه غنياً عن المحل، والأول باطل لوجمين، أحدهما أن الدليل الذي ذكرناه في حدوث الأجسام قائم بعينه في جميع المتحيزات، فعلي هذا كل جوهر محدث، والله تعالى ليس بمحدث، فيمتنع كون الإله جوهراً، التاني أن القائلين بنفي الجوهر الفرد قالوا: كل متحيز فإن يمينه غير يساره وقدامه غير خلفه، وكل ما كان كذلك فهو منقسم، ولا شيء من المنقسم بواجب لذاته، وأما إن كان المراد بالجوهر كونه غنياً عن المحل فهذا المعنى حق، والنزاع ليس إلا في اللفظ.

## المسألة الخامسة في امتناع كونه في المكان

ويدل عليه وجوه، أ أن كل ما كان مختصاً بالمكان، فإن كان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو مركب وقد أبطلناه، وإن لم يكن كذلك كان كالجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمة، وقد أطبق العقلاء على تدزيه الله تعالى عن هذه الصفة. الثاني أنه ألما ألو كان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً من بعض الجوانب دون البعض، من كل الجوانب أو يكون متناهياً من بعض الجوانب دون البعض، والأول باطل، وإلا لكان اختصاصه بذلك المقدار المتناهي من كل الجوانب دون الزائد والناقص محتاجاً إلى مخصص، وذلك يوجب الحدوث. والثاني باطل، لأن كل بعد فإنه يقبل الزيادة والنقصان، وكل ما كان كذلك فهو متناو ألم ولأن على هذا التقدير يكون مركباً، لأن البعد الممتد إلى غير النهاية يفرض فيه نقط كثيرة ألم أل بالدليل الذي ذكرناه سواء كان من كل الجوانب أو من بعضها، ولأن الجانب المتناهي غير ما هو غير متناه فيلزم وقوع التركيب. والوجه الثالث أن العالم كرة فلو حصل فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين، ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا الكلام أن إله العالم فلك من الأفلاك المحيطة بالأرض، وذلك لا يقوله مسلم.

وأما الظواهر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة فالجواب الكلي عنها أن القواطع العقلية دلت على امتناع الجسمية والجهة، والظواهر النقلية مشعرة بحصول هذا المعنى، والجمع بين تصديقها محال، وإلا لزم الحلو عن النقيضين، والقول بترجيح الظواهر النقلية على القواطع العقلية محال، لأن النقل فرع على العقل فالقدح في الأصل لتصحيح الفرع يوجب القدح في الأصل والفرع معاً وهو باطل، فلم يبق إلا الإقرار بمقتضى الدلائل العقلية القطعية، وحمل الظواهر النقلية إما على التأويل وإما على تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الحق.

الثاني أنه: ب، والتصحيح عن الكاتبي.

<sup>&#</sup>x27;' متناه: متناهى.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٨</sup> نقط كثيرة: نقطة كبيرة، والتصحيح عن الكاتبي.

## [الكاتبي:]

قال: الثاني أنه لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً من كل الجوانب أو متناهياً من بعض الجوانب دون البعض.

قلنا: لم لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الأول؟

قوله: اختصاصه بذلك المقدار دون غيره يحتاج إلى مخصص وذلك يوجب الحدوث''.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن المخصص هو ذاته وحقيقته. ولم لا يجوز أن يكون واجب الوجود لذاته وحقيقته اقتضى وقوعه على الوجه المخصوص دون الزائد والناقص؟ وإذا كان كذلك لا يلزم الحدوث. ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الثاني؟

قوله: لأن كل بعد، فإنه يقبل الزيادة والنقصان، وكل ماكان كذلك فهو متناه.

قلنا: لا نسلم، فإن مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته لدخول الممتنع في معلوماته دون مقدوراته مع أنكل واحد منها غير متناه.

قوله: ولأن على هذا التقدير يكون مركباً، لأن البعد الممتد إلى غير النهاية يفرض فيه نقط كثيرة.

قلنا: لا نسلم وقوع التركيب وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من فرض النقط فيه وقوعها فيه بالفعل، وهو ممنوع.

قال: إن العالم كرة " فلو حصل فوق ا" أحد الجوانب صار [أسفل] بالنسبة إلى [أقوام] آخرين. قلنا: مسلم، ولكن لم قلتم بأن ذلك محال؟ ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يحيط بجميع الجوانب؟

قوله: لأنه حينئذ يصير معنى هذا الكلام أن البارئ تعالى فلك من الأفلاك المحيطة بالأرض. قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان إحاطته إحاطة الأجسام، وإنما يكون كذلك إن لوكان جسماً، وكل ذلك ممنوع.

١٢٩ الحدوث: الحذف، أ.

۳۰ کرة: کثرة، أ.

۱۳۱ فوق: فرق، أ.

[ابن كمونة:]

قال على قول الإمام: لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً من كل الجوانب أو غير متناه من كل الجوانب أو متناهياً من بعض الجوانب دون البعض: لم لا يجوز أن يكون الواقع هو القسم الأول، إلى آخره ١٣٢.

أقول: إن صاحب الكتاب إنما منع من ذلك "" بعد ما أثبت تماثل الأجسام والمتحيزات، وبعد ثبوت ذلك لو اقتضى لذاته مقداراً مخصوصاً " لكان كل جسم كذلك فلا بد من المخصص كما ذكر.

قال بعد ذلك: ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون الحق هو القسم الثاني، إلى آخره. أقول: إن الحكماء قد جعلوا في كتبهم ضابطاً لما لا يجوز فيه عدم النهاية، وهو كل ما آحاده "الموجودة معاً ولها ترتيب إما وضعي كما في الأبعاد أو طبعي كما في العلل والمعلولات، ولشهرته لم يتعرض له صاحب الكتاب. فلهذا توجه الشك على ظاهر كلامه، وهذه المعارضة التي ذكرها

يتعرض له صاحب الكتاب. فلهذا توجه الشك على ظاهر كلامه، وهذه المعارضة التي ذكرها الإمام المعترض قد ذكرها المصنف في أكثر كتبه، وأجاب عنها بالضابط المذكور وبين وجه الفرق بين الصورتين حكاية منه ١٣٦ لكلام الحكماء بما لا حاجة إلى إعادته لكونه مشهوراً في كتبهم ١٣٧.

قال على حجته الثالثة، وهي أن العالم كرة: فلو حصل فوق أحد الجوانب لصار أسفل بالنسبة إلى أقوام آخرين، ولو أحاط بجميع الجوانب صار معنى هذا الكلام أن إله العالم فلك من الأفلاك المحيطة بالأرض ما حكايته: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو كان إحاطته إحاطة الأجسام وإنما يكون كذلك إن لو كان جسماً، وكل ذلك ممنوع ١٣٨٠.

أقول: إن الإحاطة المذكورة لا يتصورها متصور إلا للأجسام، ولما كان التالي وهو كونه جسماً باطلاً لا جرم كان المقدم مثله، وهذا الذي ١٣٩ ذكره الإمام المعترض هو الذي تسميه الفرقة

١٣٠ قال على قول الإمام ...إلى آخره: قال على قوله لوكان في الحيز لكان إما أن يكون متناهياً إلى آخره، ح.

الله عن (ولعله مشطوباً)، ج. أ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۳۱</sup> مخصوصاً: إضافة في هامش ج.

<sup>&</sup>quot;" وهو كل ما آحاده: وكل ما لهاكذا (؟)، ج.

الآمنه: فيه (؟)، ج.

١٣٧ بما لا حَاجة ... كتبهم: بما هو مشهور في كتبهم، خ.

١٣٨ قال على حجة ... ذلك ممنوع: قال الحجة الثانية وهي أن العالم كرة إلى آخره، ج.

۱۲۹ الذي: + قد، ج.

العميدية من أرباب علم الخلاف في الفقه بمنع التقدير، ولا يخفى على أهل التحقيق الذي هذا الإمام المعترض من أفضلهم فساده أدني الإمام المعترض من أفضلهم فساده أدني الإمام المعترض من أفضلهم فساده أدني الإمام المعترض من أفضلهم فساده المناسبة ال

[الرازي:]

### المسألة السادسة في أن الحلول على الله محال

والدليل عليه أن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحال تبعاً لذلك المحل في أمر من الأمور، وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تبعاً لغيره، فوجب أن يمتنع عليه الحلول. وإن كان المراد بالحلول شيئاً سوى ما ذكرناه فلا بد من إفادة تصوره حتى ننظر فيه هل يصح إثباته في حق الله تعالى أم لا.

المسألة السابعة في أنه يستحيل قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافاً للكرامية

والعليل عليه أن كل ما كان قابلاً للحوادث، فإنه يمتنع خلوه عن الحوادث، وكل ما كان ألم يمتنع خلوه عن الحوادث فهو حادث، ينتج أن كل ما كان قابلاً للحوادث فإنه يكون حادثاً. وعند هذا نقول: الأجسام قابلة للحوادث، فيجب كونها حادثة، ونقول أيضاً: إنه تعالى يمتنع أن يكون حادثاً فوجب أن يمتنع كونه قابلاً للحوادث. والحاصل أن الجمع بين قبول الحوادث وبين القدم محال، فلنذكر ما يدل على صحة مقدمات هذا الدليل، فنقول: الذي يدل على أن كل ما كان قابلاً للحوادث فإنه لا يخلو عن الحوادث، هو أن كون الشيء موصوفاً بالصفة ممكن الاتصاف بالمحدثات مشروط بإمكان وجود الحدث، لأن كون الشيء موصوفاً بالصفة المعينة فرع عن تحقق تلك الصفة، فكذلك إمكان الاتصاف بتلك الصفة فرع عن المحقق بلك الصفة، فكذلك إمكان الاتصاف بتلك الصفة فرع عن إمكان تلك الصفة، لكن الحادث يمتنع كونه أزلياً بل يكون حادثاً. إذا ثبت هذا فنقول: كل شيء يصح عليه قبول بالصفة الحوادث فتلك المصحة يلزم أن تكون من لوازم ذاته، إذ لو لم تكن كذلك لكانت من عوارض تلك الذات، فتكون تلك الذات قابلة لتلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود، وإن كانت من العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو محال، فثبت أن قابلية الصفات الحادثة وإن كانت من العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو محال، فثبت أن قابلية الصفات الحادثة وإن كانت من العوارض عاد الكلام فيه ولزم التسلسل وهو محال، فثبت أن قابلية الصفات الحادثة

<sup>· &#</sup>x27; ' فساده: -، ج

المُكان: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

يجب كونها حادثة، وثبت أنها من لوازم تلك الذات، فيحصل من هاتين المقدمتين أن كل ماكان قابلاً للحوادث فإنه لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بالدلائل المشهورة فثبت أن كل ما يقبل الحوادث، أعني الألوان فثبت أن كل ما يقبل الحوادث فهو حادث. ثم عند هذا نقول: الأجسام قابلة للحوادث، أعني الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والنور والظلمة فهي حادثة، ونقول: لكن البارئ تعالى يمتنع كونه حادثاً فيمتنع كونه محلاً للحوادث.

### [الكاتبي:]

قال: الدليل على أن كل ماكان قابلاً للحوادث، فإنه لا يخلو عن الحوادث، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأن الحادث إذا امتنع أن يكون ازلياً كان إمكان الانصاف بالصفة الحادثة يمتنع أن يكون أزلياً؟ فإن إمكان وجود كل حادث حاصل في الأزل على أن يكون الأزل طرفاً لإمكان وجوده مع أن وجوده ممتنع فيه على أن يكون الأزل طرفاً لوجوده الممكن. ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن تكون تلك القابلية من عوارض تلك الذات؟

قوله: فتكون تلك الذات قابلة لتلك القابلية.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان قابليتها لتلك القابلية زائدة على ذاتها. ولم لا يجوز أن يكون أصل القابلية زائدة وقابليته لها نفس ذاتها؟ ولئن سلمنا لزوم التسلسل، ولكن لم قلتم بأن مثل هذا الدليل محال؟ فإن هذا تسلسل في العدمات وذلك غير ممتنع. ولئن سلمنا صحة هذا الدليل، لكن هذا يقتضي أن لا تكون القابلية من اللوازم أيضاً، إذ لوكانت كذلك كانت خارجة عن الذات وكانت الذات قابلة لها وقابلة لتلك القابلية الثانية، وهلم جراً ولزم ما ذكرتموه من المحذور.

### المسألة الثامنة في أن الاتحاد محال

والدليل عليه أن أحد الشيئين إذا اتحد بالآخر فإن بقيا في هذه الجالة فها اثنان لا واحد، وإن عدما كان الموجود غيرهما، وإن عدم أحدهما دون الثاني امتنع الاتحاد، لأن المعدوم لا يكون عين الموجود.

### المسألة التاسعة

الألم واللذة على الله تعالى محال، لأن المعقول من الألم هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج إلى الفساد، ومن اللذة هو الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج، فمن كان متعالياً عن الجسمية كان هذا محالاً في حقه، ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالباً لتحصيل الملتذ به، فإن قدر عليه في الأزل لزم إيجاد الحادث في الأزل، وإن لم يقدر عليه لكان متالماً في الأزل بسبب فقدان الملتذ به، وهو محال.

## [ابن كمونة:]

فَضَ<sup>121</sup>: الألم واللذة على الله تعالى محال، لأن المعقول من الآلام هو الحالة الحاصلة عند تغير المزاج إلى الفساد، واللذة هي الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج. فمن كان متعالياً عن الجسمية كان هذا محالاً في حقه، ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالباً لتحصيل الملتذ به، فإن قدر عليه في الأزل يلزم إيجاد الحوادث في الأزل، وإن لم يقدر عليه كان متألماً في الأزل بسبب فقدان الملتذ به، وهو محال المنابعة ا

سؤال: أما تعريفه للألم واللذة بذلك فغير صواب، بل اللذة هي إدراك ما وصل من كمال المدرَك وخيره إليه من حيث هو كذلك ولا شاغل ولا مضاد. والألم إدراك ما وصل من آفة المدرَك وشره إليه من حيث هو كذلك ولا شاغل ولا مضاد المناهم وشرح هذين التعريفين مشهور في الكتب الحكمية. وعلى هذا فأشد مبتهج بذاته هو الحق الأول، لأنه أشد إدراكاً وأجل مدرك

۱٤۲ فق: بياض في ج.

الألم ... محال: الأَلْم واللذة على الله محال إلى آخره، ج.

الله الله المراك ... ولا مضاد: إضافة في هامش ج.

لأعظم مدرَك إذ نسبة اللذة إلى اللذة كنسبة الإدراك إلى الإدراك والمدرَك إلى المدرَك. وأما الألم فغير جائز الأدراك عليه، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً الخا، لكن لا الخالم من الدليل، إذ قد ظهر فساده الله الم لما تبين من الفاكم الحكماء المشهورة.

ق<u>وله:</u> ولأن اللذة لو صحت عليه لكان طالباً لتحصيل الملتذ به، فإن قدر عليه في الأزل يلزم<sup>. ١٥</sup> إيجاد الحوادث في الأزل.

قلت: قد تبين أنه ملتذ بذاته فلا يلزم الطلب المذكور، وبتقدير تسليمه فلا نسلم امتناع إيجاد الحوادث في الأزل، وقد سبق الكلام في ذلك.

[الرازي:]

### المسألة العاشرة

ذهب أبو على بن سينا إلى أنه لا حقيقة لله تعالى إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للماهية، وهذا باطل لوجمين، الأول أنه وافق على أن حقيقته غير معلومة للخلق، وعلى أن وجوده المتقيد بالقيد السلبي معلوم والمعلوم غير ما هو غير معلوم. الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجوداً أن يكون مجرداً عن الماهية، فكل وجود كذلك، فهذه الماهيات الممكنة إما أن لا تكون موجودة أو يكون وجودها نفسها، وذلك هو محال. وإن اقتضى أن يكون عارضاً للماهية فكل وجود كذلك، فوجود الله تعالى عارض للماهية، وإن لم يقتض لا هذا ولا ذاك لم يصر موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا بسبب منفصل، فالواجب لذاته واجب لغيره وهذا محال. حجته أنه لو كان وجوده صفة للماهية لافتقر ذلك الوجود إلى تلك الماهية فيكون ذلك الوجود ممكناً لذاته واجباً لتلك الماهية، لأن العلة متقدمة بالوجود على المعلول، فيلزم كون الماهية متقدمة بوجودها على وجودها وهو محال. والجواب: لم لا يجوز أن

۱٤٥ جائز: عابر، ب.

العالم على العالمون علواً كبيراً: -، ج.

۷۶٬۲۰۰ ج.

۱٤۸ فساده: فساد، ب.

۱٤٩من: في، ج.

١٥٠ يلزم: إضافة في هامش ج.

أُولُ أَحدهماً، والتصحيح عن الكاتبي.

تكون الماهية من حيث هي هي موجبة لذلك الوجود، كما أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود في المكنات؟

## [الكاتبي:]

قال: ذهب أبو على إلى أنه لا حقيقة لله إلا الوجود المتقيد بقيد كونه غير عارض للماهية، وهذا باطل لوجمين أحدهما أنه واقف ١٠٢ على أن حقيقة الله تعالى غير معلومة للخلق، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أنه واقف<sup>۱۰۳</sup> على أن وجوده المقيد بالقيد السلبي معلوم، بل واقف<sup>۱۰۱</sup> على أن الوجود من حيث هو وجود معلوم ومغاير للوجود المعروض للقيد العدمي لكون ذلك مشتركاً بين جميع الموجودات دون هذا.

قال: الثاني أن الوجود إن اقتضى لنفس كونه وجوداً أن يكون مجرداً عن الماهية، فكل وجود كذلك، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأن القسم الثالث محال؟

قوله: لأنه لا يصيرَ موصوفاً بأحد هذين القيدين إلا بسبب منفصل.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان عدم العروض للماهيات محتاجاً إلى العلة، وليس كذلك فإنه قيد عدمي، والقيود العدمية لا تحتاج إلى العلل. ولئن سلمنا احتياجها إلى العلل، ولكن لم قلتم بأنه يلزم من ذلك أن يكون الواجب لذاته واجباً لغيره؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن علة مجردة عن الماهية هي وجوده الخاص المعروض للقيد العدمي، وإذا كان كذلك لا يلزم إفتقاره إلى غيره.

قال: والجواب: لم لا يجوز أن يكون الماهية من حيث هي هي موجبة لذلك الوجود كما أنها من حيث هي هي قابلة للوجود في الممكنات؟

قلنا: هذا المنع منع مكابرة، فإنا نعلم بالضرورة أن المعطي لوجود الشيء لا بد وأن يكون سابقاً عليه بالوجود بخلاف الماهية القابلة فإنها مستفيدة، والمستفيد للشيء لا يجب أن يكون حاصلاً له

١٥٢ واقف: وافق، أ.

١٥٣ واقف: وافق، أ.

۱<sup>۰۱</sup> واقف: وافق، أ.

ذلك الشيء بل لا يجوز ذلك، وإلا لكان تحصيلاً للحاصل وهو محال، وبالجملة لمن منع هذا فقد كابر عقله.

[الرازي:]

# المسألة الحادية عشرة

قد يجوز أن يخالف شيء شيئاً لنفس حقيقته المخصوصة لا لأمر زائد، والدليل عليه وجمان، أحدهما أنهما لو اختلفا لأجل الصفتين فالصفتان إن لم تختلفا لم توجبا مخالفة الذاتين، وإن اختلفتا لصفة أخرى لزم التسلسل، وإن اختلفتا لذاتيها فهو المطلوب. الثاني أن تلك الصفة مخالفة لتلك الذات وإلا لم يكن كون الصفة صفة أولى من كون الذات صفة وبالعكس. إذا ثبت هذا فنقول: ذات الإله مخالفة لسائر الذوات لعين ذاته المخصوصة، إذ لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات لكان اختصاص تلك الذوات المعينة بتلك الصفة المعينة إما أن لا يكون لأمر، فيلزم وقوع الممكن لا لمرجح، أو لأمر آخر على سبيل التسلسل وهو محال، أو على سبيل الدور وهو أيضاً محال، ولما بطلت الأقسام الثلاثة وجب أن تكون تلك المخالفة لنفس الذات المخصوصة.

# الباب الرابع في صفة القدرة والعلم وغيرهما وفيه مسائل

### المسألة الأولى

قد ثبت أن الله تعالى مؤثر في وجود العالم، فإما أن يؤثر فيه على سبيل الصحة وهو الفاعل المختار، أو على سبيل الوجوب وهو الموجب بالذات، فنقول: القول بالموجب بالذات باطل لوجوه، الحجة الأولى أنه لوكان تأثيره في وجود العالم على سلبيل الإيجاب لزم أن لا يتخلف العالم عنه في الوجود، فيلزم إما قدم العالم وإما حدوثه وهما باطلان، فوجب أن لا يكون موجباً بالذات. الحجة الثانية أنا بينا أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية فوجب استواؤهما في قبول جميع الصفات، وقد دللنا على أنه تعالى ليس بجسم ولا حال في الجسم، وإذا كان كذلك كانت نسبة ذاته إلى جميع الأجسام على السوية، فوجب استواء الأجسام بأسرها في جميع الصفات، والتالي باطل فالمقدم مثله.

الحجة الثالثة: لو كان موجباً بالذات لكان إما أن يوجب معلولاً واحداً أو معلولات كثيرة، والأول باطل وإلا لوجب أن يصدر عن ذلك الواحد واحدٌ آخر، وكذا القول في جميع المراتب، فوجب ألا يوجد موجدان إلا وأحدهما علة للآخر، وهو باطل. والثاني باطل لأن الفلاسفة أطبقوا على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.

الحجة الرابعة: لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل أن يعدم شيء كان موجوداً، وعدم المعلول لا بد وأن يكون لعدم علته وعدم تلك العلة لا بد أن يكون أيضاً لعدم علتها، فهذه المعدومات عند الارتقاء تنتهى إلى واجب الوجود لذاته، فإن كان تأثيره في غيره بالإيجاب لزم من عدم هذه الأحوال عدم ذاته وهذا محال فذلك محال.

واحتجوا بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية إن كان حاصلاً لزم وجوب الأثر، وإن لم يكن ذلك المجموع حاصلاً كان الأثر ممتنعاً. والجواب: يشكل ما ذكرتموه بالحوادث اليومية.

[الكاتبي:] وأما الوجمان الأولان من الدلائل المذكورة على كونه تعالى فاعلاً بالاختيار فمبنيان على الأصول التي

زيفت قبل.

وأما الوجه الثالث، قلنا: لم لا يجوز أن يكون الصادر عنه واحداً؟

قوله: وإلا لزم أن لا يوجد موجودان إلا وأحدهما علة للآخر.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن في العقل الأول، وهو أول ما يصدر عن البارئ تعالى، حمات مختلفة وهو بسبب كل جمة يصير مبداء لشيء آخر غير ما صار بسبب الجهة الأخرى مبداء له، والأمر كذلك، لأن العقل الأول يعقل وجوده الحاصل له من واجب الوجود وإمكانه الحاصل له من ذاته " ويصير باعتبار تعقله لواجب الوجود مبداء لوجود عقل تحته " وباعتبار تعقله لإمكانه مبداء لجرمه، وعلى هذا الترتيب يصدر عن كل عقل عقل وفلك إلى أن ينتهي إلى العقل الأخير الفعال المدبر لعالمنا هذا، وإذا كان كذلك لا يلزم ما ذكرتموه من المحال.

وأما الوجه الرابع، وهو قوله: لا شك أنا نشاهد في العالم تغيرات مثل أن ١٥٧ يعدم شيء كان موجوداً، إلى آخره،

قلنا: لا نسلم أنه يلزم انتهاء هذه المعدومات إلى واجب الوجود لذاته، وإنما يلزم ذلك إن لو لم تكن العلة الموجبة لهذه التغيرات هو الجسم المتحرك على سبيل الدوام ويكون هو مع وجود حركة معينة أو عدما سبباً لوجود حادث أو عدمه، ولا يلزم من عدم تلك الحركة أو وجودها عدم علتها، لأن حركات الأفلاك ليست بالإيجاب بل بالاختيار. أو نقول: إنما يلزم ذلك إن لو لم يوجد في معلولات البارئ ما يكون فعله على سبيل الاختيار والإرادة، وإذا كان كذلك لا يلزم من عدم معلوله عدمه، وإلا لزم من وجوده وجوده، فلزم دوام جميع المعلولات بواسطة أو بغير واسطة، وذلك محال.

قال: والجواب: يشكل هذا بالحوادث اليومية.

قلنا: قد عرفت جواب هذا قبل، فلا نعيده ثانياً.

<sup>°°</sup> ذاته: + ووجود واجب تعالى يتنزه عما يقول الظالمون، أ.

١٥٦ تحته: + وباعتبار تعقله لوجود مبدأ الوجود النفس التي هي للفلك الأقصى، أ.

أن: أنه، أ.

#### المسألة الثانية

صانع العالم عالم، لأن أفعاله محكمة متقنة والمشاهدة تدل عليه، وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن يكون عالماً وهو معلوم بالبديهة. وأيضاً، إنه فاعل بالاختيار، والمختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين مشروط بتصور تلك الماهية، فثبت أنه تعالى متصور لبعض الماهيات، ولا شك أن الماهيات لذواتها تستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام، وتصور الملزوم يستلزم 100 تصور اللازم، فيلزم من علمه تعالى بتلك الماهيات علمه بلوازما وآثارها، فثبت أنه تعالى عالم.

# [الكاتبي:]

قال: صانع العالَم عالِم، لأن أفعاله محكمة متقنة، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم كون الكبرى ضرورية، فإن الأفعال الصادرة من النحل كالبيوت المسدسة والحيل العجيبة من الفارة أفعال محكمة متقنة مع أنها ليست بعالمة، إذ العلم هو حصول صورة الشيء في العقل، وليس لها عقل فلا تكون عالمة. وأما الوجه الثاني فمبني على كونه فاعلاً بالاختيار، وقد عرفت ضعف أدلته فيه. ولئن سلمناكونه عالماً ببعض الماهيات، لكن لم قلتم بأنه يلزم من العلم بها العلم بجميع الآثار الصادرة عنها؟ وإنما يلزم ذلك إن لوكان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول وهو ممنوع، ولأن العلم بالعلة لوكان موجباً للعلم بلازمه وآثاره لكان العلم بذلك اللازم والأثر موجباً للعلم بلازمه وها بردمه وها جراً، فيلزم من العلم بشيء واحد العلم بأمور غير متناهية، وذلك محال.

# [ابن كمونة:]

قال على الاحتجاج على علمه تعالى بأن<sup>109</sup> أفعاله محكمة متقنة، وكل من فعله كذا فهو عالم: لا نسلم كون الكبرى ضرورية فإن الأفعال الصادرة عن النحل كالبيوت المسدسة وغيرها والحيل

۱۵۸ يستلزم: + (حاشية): يوجب.

العجيبة من الفارة أفعال محكمة متقنة مع أنها ليست بعالمة إذ العلم هو حصول صورة الشيء في العقل وليس لها عقل فلا تكون عالمة .

أقول بعد التسليم أن النحل وأمثالها غير عالم مع إمكان المنازعة فيه: إن المدعى هو استدعاء للأثر المحكم المتقن لموجد عالم حكيم، ولم يدع مثل ذلك في كل ما ينسب إليه الفعل والأثر بوجه ما، فإن الكتابة الحسنة تستدعي علم الكاتب لا علم المداد والقلم (أن وقد يضاف الأثر إلى الوسائط والآلات لاشتباهها على الضعفاء بالموجد، وليس من شرط الواسطة عدم الشعور بل قد يكون له شعور كالتلميذ المأمور ببعض جزئيات العمل، والنحل وأمثالها وسائط مسخرة (177)، فلا يرد (177).

[الرازي:]

#### المسألة الثالثة

أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالماً <sup>174</sup> بالجزئيات، ولنا في إبطال قولهم وجوه، الأول أنه تعالى هو الفاعل لأبدان الحيوانات وفاعلها يجب أن يكون عالماً بها، وذلك يدل على كونه عالماً بالجزئيات. الثاني أن العلم صفة كمال، والجهل صفة نقص، ويجب تنزيه الله تعالى عن النقائص. الثالث أن كون الماهية موصوفة بالقيود التي صارت لأجلها شخصاً معيناً واقعاً في وقت معين من معلولات ذات الله تعالى إما بواسطة أو بغير واسطة، وعندهم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من علمه تعالى بذاته علمه بهذه الجزئيات.

احتجوا بأنه لو علم كون زيد جالساً في هذا المكان فبعد خروج زيد عن هذا المكان ١٦٥ إن بقي ذلك العلم فهو الجهل، وإن لم يبق فهو التغير. والجواب: لم لا يجوز أن يقال: إن ذاته المخصوصة موجبة للعلم

<sup>&</sup>lt;sup>۱۵۹</sup> بأن: بأنه، ج.

<sup>· &</sup>quot; قال على الاحتجاج ... عالمة: قال على الاحتجاج على علمه تعالى بأنه أفعاله محكمة متقنة إلى آخره، ج.

الأثر، ب. والأثر، ب.

١٦٢ مُسخرة: إضافة في هامش ج.

۱۹۲ ۱۹۱ ..: بها، ج.

عالماً: عالم.

<sup>17°</sup> عن هذا المكان: -، والإضافة عن سائر الخطوطات.

بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء، فعند حصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته المخصوصة العلم بتلك الأحوال؟

### [الكاتبي:]

قال: أنكرت الفلاسفة كونه تعالى عالماً بالجزئيات، إلى آخره.

قلنا: أما الوجه الأول من الأدلة الدالة على إبطال مذهبهم، فلا نسلم أن الفاعل للشيء يجب أن يكون عالماً وادعاء الضرورة فيه غير مسموع. وأما الوجه الثاني فخطابي، لا برهاني. وأما الثالث فبعد تسليم أن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول يدل على أنه عالم بها على وجه كلي، لأنه فاعل لشخص الموصوف بصفة الطول، مثلاً الموجود في وقت التربيع بين النيرين الذي يفعل الفعل الفلاني في وقت كذا، وكل ذلك لا يمنع الحمل على كثيرين. وإذا كان كذلك يكون عالماً به على هذا الوجه، وهو علم به على وجه كلي لا على وجه جزئي وهم يقولون به، فلا يكون ذلك إبطالاً لمذهبهم.

# [ابن كمونة:]

قال في مسألة علمه تعالى بالجزئيات ''': لا نسلم أن الفاعل لشيء يجب أن يكون عالماً'''. أقول: إنه لم يدع ذلك مطلقاً بل ادعى أن الفاعل لأبدان الحيوانات يجب أن يكون عالماً بها وذلك لما فيها من الإحكام والإنقان، وقد سبق جواب القدح في ذلك.

۱۹۹ بالجزئيات: الجزئيات، ب.

١٦٧ قال في مسألة ... عالماً: قال في مسألة العلم بالجزئيات إلى آخره، ج.

فصّ ١٦٨ : لم لا يجوز أن يقال: إن ذاته المخصوصة موجبة للعلم بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء، فعند وصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته المخصوصة العلم بتلك الأحوال ٢٦٩٠؟ <u>سؤال:</u> هذا إنماكان يتوجه لوكان العلم إضافة محضة لا تتغير بتغيرها الذات،، وليسكذا <sup>١٧٠</sup>كما قد'`` بين ذلك الحكماء في كتبهم بيانات شافية'`` . فلو جاز للزم تغير'`` الواجب بذاته وكونه محلاً للحوادث، وصاحب الكتاب لا يقول بذلك.

[الرازي:]

### المسألة الرابعة

إنه تعالى عالم بكل المعلومات، لأنه تعالى حي والحي لا يمتنع كونه عالماً بكل واحد من المعلومات، والموجب لكونه عالماً هو ذاته المخصوصة، إما بغير واسطة أو بواسطة، وإذا كان كذلك لم تكن ذاته المخصوصة باقتضاء العلم ببعض المعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات. فلما اقتضت ً العلم بالبعض وجب أن تقتضي العلم بالكل، وهو المطلوب.

## [الكاتبي:]

قال: وإذا كان كذلك لم تكن ذاته المخصوصة باقتضاء العلم ببعض المعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان جميع الأشياء قابلة لكونها معلومة لله تعالى وليس كذلك فإن القابل بمعلوماته ليس إلا الكليات، وأما الجزئيات فكونها كذلك ممنوع.

<sup>&</sup>lt;sup>١٦٨</sup> **ف**صّ: بياض في ج.

<sup>179</sup> بشرط ... الأحوال: إلى آخره، ج.

الالقد: -، ج.

۱۷۲ بیانات شافیة: -، ج.

۱۷۳ تغیر: تعریف، ج.

۱۷۴ اقتضت: اقتضى.

#### [الرازي:]

#### المسألة الخامسة

إنه تعالى قادر على كل الممكنات، والدليل عليه أن المصحح للمقدورية هو الجواز، لأنا لو رفعناه لبقي إما الوجوب أو الامتناع وهما يمنعان من المقدورية، والجواز مفهوم واحد بين جميع الجائزات، فما لأجله صح في البعض أن يكون مقدوراً لله تعالى قائم في جميع الجائزات، وعند الاستواء في المقتضي يجب الاستواء في الأثر، فوجب استواء جميع الممكنات في صحة مقدورية الله تعالى، والمقتضي لحصول تلك القادرية هو ذاته المخصوصة. فليس بأن تقتضي ذاته حصول القدرة على البعض بأولى من البعض الآخر، فوجب كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات.

# [ألكاتبي:]

قال: المصحح للمقدورية هو الجواز، لأنا لو رفعناه لبقي <sup>۱۷۰</sup> إما الوجوب أو الامتناع وهما يمنعان المقدورية.

قلنا: لا نسلم أن الجواز لو لم يكن علة كان العلة إما الوجوب أو الامتناع. ولم لا يجوز أن تكون العلة هي بعض الماهيات المعروضة للجواز؟ ولا يلزم من ذلك أن يكون كل ما عرض له الجواز علة للمقدورية لكون معروضات الجواز مختلفة بالحقائق. وبرهان المسألة السادسة مبني على هذا وضعف هذا يقتضى ضعفه ضرورة.

#### [الرازي:]

#### المسألة السادسة

جميع الممكنات واقعة بقدرة الله تعالى ويدل عليه وجوه، أحدها أنا قد ا<sup>۱۷۲</sup> دللنا على أن كل ممكن يفرض، فإن الله قادر عليه ومستقل بإيجاده، فلو فرضنا حصول سبب آخر يقتضي إيجاده فحينئذ قد

۱۲۵ لبقي: لنفي، أ.

١٧٦ قد: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

اجتمع على ذلك الأثر الواحد سببان مستقلان، وذلك محال من وجمين، أحدها أن قدرة الله تعالى أقوى من ذلك الآخر فاندفاع ذلك الآخر بقدرة الله تعالى أولى من اندفاع قدرة الله تعالى بذلك الآخر، والثاني أنه إما أن يكون كل واحد منها مؤثراً فيه، أو لا يكون واحد منها مؤثراً فيه، أو يكون المؤثر فيه أحدهما دون الثاني. والأول باطل، لأن الأثر مع المؤثر التام يكون واجب الوقوع، وما يجب وقوعه استغنى عن غيره، فكونه مع هذا يغنيه عن ذلك وكونه مع ذلك يغنيه عن هذا، فيلزم انقطاعه عنها معاً حال استناده إليهما معاً وهو محال. والثاني باطل، لأن امتناع وقوعه بأحدهما معلل بوقوعه بالثاني وبالضد، فلو امتنع وقوعه بهما معاً لزم وقوعه بهما معاً وهو محال. والثالث أيضاً باطل، لأنه لما كان كل واحد منهما سبباً مستقلاً لم يكن وقوعه بأحدهما بأولى من وقوعه بالآخر، ولا يمكن أن يقال: إن أحدهما أقوى، لأنه لو صح هذا لكان الوقوع بقدرة الله تعالى أولى لأنها أقوى. وأيضاً، فالفعل الواحد لا يقبل القسمة والبعضية، فالتأثير فيه لا يقبل التفاوت، فامتنع أن يقال أن أحدهما أقوى.

#### المسألة السابعة

صانع العالم حي، لأنا قد دللنا على أنه قادر عالم ولا معنى للحي إلا الذي يصح أن يقدر ويعلم، وهذه الصحة معناها نفي الامتناع، ومعلوم أن الامتناع صفة عدمية فنفيها يكون نفياً للنفي فيكون ثبوتياً، فكونه تعالى حياً صفة ثابتة.

## [الكاتبي:]

قال: وهذه الصحة معناها نفي الامتناع، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأن الامتناع إذا كان عدمياً كان نفيه ثبوتياً؟ وإنما يلزم ذلك إن لو وجب أن يكون أحد النقيضين ثبوتياً في الحارج، وهو ممنوع، وإن ادعيت ثبوته في الذهن يمنعكون الامتناع عدمياً في الذهن. أو نسلم ذلك حتى يلزم منه كون هذه الصحة ثبوتية فيه، ولكن لا يلزم منه المطلوب.

#### المسألة الثامنة

إنه تعالى مريد، لأنا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوثه قبله أو بعده، فاختصاصه بذلك الوقت المعين لا بد له من مخصص. وذلك المخصص ليس هو القدرة، لأن القدرة تأثيرها في الإيجاد، وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات، ولا العلم، لأن العلم يتبع المعلوم، وهذه الصفة مستتبعة، وظاهر أن الحياة والسمع والبصر والكلام لا يصلح لذلك، فلا بد من صفة أخرى وهي الإرادة. فإن قالوا: كما أن القدرة صالحة للإيجاد في كل الأوقات فكذلك الإرادة صالحة للتخصيص في كل الأوقات، فإن افتقرت القدرة إلى مخصص زائد فلتفتقر الإرادة إلى مخصص زائد، فنقول: المفهوم من كونه مخصصاً مغاير للمفهوم من كونه مؤثراً، فوجب التغاير بين القدرة والإرادة.

# [الكاتبي:]

قال: إنه تعالى مريد، لأنا رأينا الحوادث يحدث كل واحد منها في وقت خاص مع جواز حدوثه قبله وبعده، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم جواز حدوثه قبله وبعده، فإن ذلك ممتنع. ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون المخصص هو بعض الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية فقبل وجوده ما وجد ذلك فلم يوجد ذلك الحادث.

[الرازي:]

#### المسألة التاسعة

إنا إذا علمنا شيئاً ثم أبصرناه وجدنا بين الحالتين تفرقة بديهية، وذلك يدل على أن الإبصار والسياع مغايران للعلم، وقال قوم: إنه لا معنى للرؤية إلا تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة المبصر فيها، ولا معنى للسمع إلا تأثر الصهاخ بسبب وصول تموج الهواء إليه، وهذا باطل لوجوه، أما الأول، فلأنا نرى نصف كرة العالم على غاية عظمها وانطباع العظيم في الصغير محال، ولأنا نرى الأطوال والعروض

وارتسام هذه الأبعاد في نقطة الناظر ١٠٧ محال. وأما الثاني، فلأنا إذا سمعنا صوتاً علمنا جمته، وذلك يدل على أنا أدركنا الصوت في الحارج، ولأنا نسمع كلام الإنسان من وراء الجدار، ولو كنا لا نسمع الكلام إلا عند وصوله إلينا وجب أن لا نسمع الحروف من وراء الجدار، لأن ذلك التموج لما وصل إلى الجدار لم يبق على شكله الأول. فثبت بما ذكرنا أن الإبصار والسماع نوعان من الإدراك مغايران للعلم. وإذا ثبت هذا فنقول: الدلائل السمعية دالة على كونه تعالى سميعاً بصيراً، والعقل أيضاً يقوي ذلك لما أن هذين النوعين من الإدراك من صفات الكمال، ويجب وصف الله تعالى بكل الكمالات، فوجب علينا إثبات هذه الصفات، إلا أن يذكر الحصم دليلاً عقلياً يمنع من إجراء هذه الآيات والأخبار على ظواهرها، ولكن ذلك معارضة، من ادعاها فعليه البيان.

۱۷۷ نقطة الناظر: النقطة الناظرة، والتصحيح عن سائر الخطوطات.

[الكاتبي:]

قال: أنا نرى نصف العالم، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم امتناع انطباع العظيم في الصغير على ما ذكروه من التفسير، فإن المنطبع في الصغير ليس هو نفس العظيم بل مثاله وصورته، ومثال الشيء لا يجب أن يكون مساوياً له من جميع الوجوه، ليلزم أن يكون مقداره مساوياً لمقداره.

[الرازي:]

#### المسألة العاشرة

أجمع الأنبياء والرسل على كونه تعالى متكلماً، وإثبات نبوة الأنبياء لا يتوقف على العلم بكونه تعالى متكلماً "<sup>۱۷۸</sup>، وحينئذ يتم هذا الدليل. ولأن كونه تعالى آمراً وناهياً من صفات الجلال ونعوت الكمال والعقل يقتضى إثباته لله تعالى.

# المسألة الحادية عشرة ١٧٩ في إثبات أنه تعالى عالم وله علم

أهم المهات في هذه المسألة تعيين محل البحث، فنقول: إن من علم شيئاً فإنه يحصل بين العالم وبين المعلوم نسبة مخصوصة، وتلك النسبة هي المساة بالشعور والعلم والإدراك، فنحن ندّعي أن هذه النسبة أمر زائد على الذات. ومنهم من قال: إن العلم صفة حقيقية تقتضي هذه النسبة، ومنهم من قال: العلم صفة حقيقية توجب تلك النسبة قال: العلم صفة حقيقية توجب تلك النسبة الخاصة، والمتكلمون يسمون هذه النسبة بالتعلق، وأما نحن فلا ندّعي إلا ثبوت هذه النسبة. والذي يعلى على كون هذه النسبة زائدة على الذات وجوه، الأول أنا بعد العلم بذاته نحتاج إلى دليل منفصل في إثبات كونه قادراً عالماً، والمعلوم مغاير لما هو غير المعلوم. الثاني أن العلم نسبة مخصوصة والقدرة نسبة أخرى مخصوصة، وأما الذات فهو موجود قائم بالنفس ليس من قبيل النسب والقدرة نسبة أخرى مخصوصة، وأما الذات فهو موجود قائم بالنفس ليس من قبيل النسب والقدرة نسبة أخرى المعلوم.

۷۸ متکلهاً: متکلم.

۱۷۹ عشرة: عشر

الثالث: لوكان العلم نفس القدرة لكان كل ماكان معلوماً كان مقدوراً وهو باطل، لأن الواجب والممتنع معلومان وغير مقدورين. الرابع أنا إذا قلنا: الذات، ثم قلنا: الذات عالمة، فإنا ندرك بالضرورة التفوقة بين ذلك التصور وبين ذلك التصديق، وذلك يوجب التغاير.

احتجوا بأن <sup>۱۸</sup> لوكان لله تعالى علم لكان علمه متعلقاً بعين ما يتعلق به علمنا، فوجب تماثل العلمين، فيلزم إما قدمهما معاً أو حدوثهما معاً. قلنا: ينتقض بالوجود، فإنه من حيث أنه وجود مفهوم واحد، ثم إن وجود الله تعالى قديم ووجودنا حادث.

وقالت الفلاسفة: لو حصلت له صفة لكانت تلك الصفة مفتقرة إلى تلك الذات فتكون ممكنة، ولا بد لها من مؤثر، وذلك المؤثرهو تلك الذات، والقابل أيضاً هو تلك الذات، فالشيء الواحد يكون قابلاً وفاعلاً معاً وهو محال. والجواب: إن هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة، فإن فاعلها وقابلها ليس إلا تلك الماهيات.

### [الكاتبي:]

قال: والذي يدل على كون هذه النسبة زائدة على الذات وجوه، إلى آخره.

قلنا: الوجوه الأربعة بعد تسليمها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير لمفهوم الذات، ولكن لماذا يلزم منه كون هذه النسبة صفة ثبوتية زائدة على الذات الذي هو المطلوب؟

قال: هذا يشكل بلوازم الماهيات مثل فردية الثلاثة وزوجية الأربعة، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكانت الفردية والزوجية من الأمور الثبوتية، وهو ممنوع، بل هما من الاعتبارات العقلية لا وجود لها في الخارج ولا تحتاج إلى فاعل وقابل، فلا يرد علينا نقضاً.

۱۸۰ بأن: بأنه.

[ابن كمونة:]

قال في مسألة أن له تعالى علماً: الوجوه الأربعة بعد تسليمها تدل على أن مفهوم هذه النسبة مغاير لمفهوم الذات، ولكن لماذا يلزم منه كون هذه النسبة [صفة] ثبوتية زائدة على الذات الذي هو المطلوب ١٨١؟

أقول: إن الذي ادعاه هو الثبوت والمغايرة مطلقاً، وهو أعم من الثبوت والمغايرة الخارجية، ولا يلزم من ثبوت العام ثبوت الخاص. وقد صرح في كتاب الأربعين بذلك في قوله: إنا لا ندّعي في هذه المسألة أزيد من أن المفهوم من نفس كونه تعالى عالماً قادراً حياً ليس نفس المفهوم من ذاته بل هو أمر مغاير لذاته.

[الرازي:]

المسألة الثانية عشرة ١٨٢

هذه النسب المخصوصة والإضافات المخصوصة المسهاة بالقدرة وبالعلم لا شك أنها أمور غير قائمة بأنفسها بل ما لم توجد ذات قائمة بنفسها تكون هذه المفهومات صفات ١٨٢ لها فإنه يمتنع وجودها. إذا ثبت هذا فنقول: إنها مفتقرة إلى الغير فتكون ممكنة لذواتها فلا بد لها من مؤثر ولا مؤثر إلا ذات الله فتكون تلك الذات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات، ثم لا يمتنع في العقل أن تكون تلك الذات موجبة لها ابتداء، ولا يمتنع أن تكون تلك الذات موجبة لصفات أخرى حقيقية أو إضافية. ثم إن تلك الصفات توجب هذه النسب والإضافات ١٨٤، وعقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضايق.

۱۸۱ قال في مسألة ... هو المطلوب: قال في مسألة أن له تعالى علماً إلى آخره، ج.

۱۸۲ عشرة: عشر.

۱۸۱ صفات: صفاة.

AAE والإضافات: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

# المسألة الثالثة عشرة

قالت المعتزلة: الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل، وهذا عندنا باطل لوجوه، أحدها أن تلك الإرادة لو كانت حادثة لما أمكن إحداثها إلا بإرادة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. الثاني أن تلك الإرادة إذا وجدت لا في الحجل، وذات الله تعالى قابلة للصفة ألم المريدية وسائر الأحياء يقبلون هذه المريدية، فلم تكن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى أولى من إيجاب المريدية لغير الله تعالى، وعند هذا يلزم توافق جميع الأحياء في صفة المريدية وهو محال. وليس لهم أن يقولوا: إن اختصاصها بالله أولى، لأنه تعالى لا في محل، وهذه الإرادة أيضاً لا في محل، فهذه المناسبة هناك أتم، لأنا نقول: كونه تعالى لا في محل قيد عدى، فلا يصلح للتأثير في هذا الترجيح. الثالث أن تلك ١٨٠٠ الإرادة لما أوجبت المريدية لله تعالى فقد حدث ١٨٠٨ لله تعالى صفة المريدية، لكنا قد دللنا على أن حدوث الصفة في ذات الله تعالى محال.

[الكاتبي:]

قال: إن تلك الإرادة لوكانت حادثة لما أمكن إحداثها إلا بإرادة الأخرى.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان كل حادث محتاجاً إلى إرادة توجب حدوثها، وهو ممنوع، بل المحتاج إلى الإرادة ليس إلا الحادثات التي هي غير الإرادة. وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة أخرى، لم قلتم بأنه ليسكذلك، لا بد له من دليل؟

قال: إن تلك الإرادة إذا حدثت لا في محل، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن تلك الإرادة بإيجاب المريدية لله تعالى ليست أولى من إيجاب المريدية لغير الله تعالى، وما الدليل عليه فلعل هناك شيء يقتضي الأول دون الثاني، ونحن لا ندركه. قال: إن الإرادة لما أوجبت ١٨٩ المريدية لله تعالى فقد حدث لله تعالى صفة المريدية.

۱۸۵ عشرة: عشر.

١٨٦ للصفة: للصفات.

۱۸۷ تلك: -، والإضافة عن الكاتبي.

١٨٨ حدث: حدث، والتصحيح عن الكاتبي.

۱۸۹ أوجبت: أوجب، أ.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكانت المريدية صفة ثبوتية، وهو ممنوع، بل هي من الأمور الإضافية الاعتبارية، ولا امتناع في حدوث الأمور الإضافية لله تعالى. فإن كان حادث يحدث فقد حدث لله تعالى معية معه وقبلية وبعدية.

## [ابن كمونة:]

قال على إبطال قول بعض المعتزلة بأنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل بل تلك الإرادة لو كانت حادثة لما أمكن إحداثها إلا بإرادة أخرى فيلزم التسلسل وهو محال: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو كان كل حادث محتاجاً إلى إرادة توجب حدوثها وهو ممنوع، بل المحتاج إلى الإرادة ليس إلا الحادثات التي هي غير الإرادة، وأما الإرادة فتحدث من غير إرادة أخرى. لم قلتم بأنه ليس كذلك، لا بد له من دليل "١٥.

أقول: إذا ثبت أن الحوادث لأجل حدوثها تفتقر إلى سبق إرادة مخصصة لما اله البينه صاحب الكتاب في مسألة إثبات الإرادة وجب اله أن يكون كل حادث مفتقراً إلى ذلك، سواء كان الحادث مغايراً للإرادة أو نفسها، وإنكار ذلك مكابرة البديهية، بل الوجه الصحيح في المنع أن لا نسلم الأصل الذي بنى ذلك عليه لا أن نقدح فيه بعد تسليم ذلك الأصل أو فرض سلامته عن الطعن.

[الرازي:]

# المسألة الرابعة عشرة

قال قوم من فقهاء ما وراء النهر: صفة التخليق مغايرة لصفة القدرة، وقال الأكثرون: ليس كذلك. لنا

<sup>.</sup> قال على إبطال ... من دليل: قال على إبطال قول بعض المعتزلة ليس تعالى مريداً بإرادة حادثة لا في محل إلى آخره، ج.

۱۹۱ لما: بما، ب.

۱۹۲ وجب: فوجب، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۹۴</sup> کان: + ذلك، ج. <sup>۱۹۱</sup>عشرة: عشر.

وجوه، الأول <sup>140</sup> أن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة، وصفة التخليق، إن كانت مؤثرة على سبيل الصحة أيضاً، كانت هذه الصفة عين <sup>197</sup> صفة القدرة، وإن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم كونه تعالى مؤثراً بالإيجاب لا بالاختيار وذلك باطل. وأيضاً، فهو لكونه موصوفاً بالقدرة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوب، فيلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوب، فيلزم أن يكون المؤثر الواحد مؤثراً على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معاً، وهو محال. وأيضاً، إن كانت القدرة صالحة للتأثير وحيننذ لا يمكن الاستدلال بحدوث المخلوقات على هذه الصفة، وإن لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة وهو محال. وأيضاً، فهذا التخليق إن كان قديماً لزم من قدمه قدم المخلوق، وإن كان محدثاً افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل.

واحتج القائلون بإثبات هذه الصفة بأن قالوا: إنا نعلم أنه تعالى قادر على خلق الشموس والأقمار الكثيرة في هذا العالم لكنه ما خلقها، فصِدْق هذا النفي والإثبات يدل على الفرق بين كونه تعالى قادراً وبين كونه خالقاً. ثم نقول: هذا الخلق إما أن يكون عين 197 المخلوق وإما أن يكون صفة قائمة بذات الله تعالى تقتضي وجود هذا المخلوق، والأول باطل، لأن العقل يقول: إنما وجد هذا المخلوق، لأن الله خلقه، فيعلل وجود المخلوق بتخليق الله تعالى إياه، فلو كان هذا التخليق عين وجود ذلك المخلوق لكان قولنا: إنما وجد ذلك المخلوق بأن الله تعالى خلقه، جارياً مجرى أن يقال: إنما وجد ذلك المخلوق لنضمه، ومعلوم أنه باطل، فإنه لو وجد لنفسه لامتنع وجوده بإيجاد الله تعالى، وذلك يوجب نفي الصانع، ولأن كونه تعالى خالقاً صفة له والمخلوق ليس صفة له وذلك يوجب التغاير. ولما بطل هذا القسم ثبت أن كونه تعالى خالقاً لذلك المخلوق مغايراً الذلك المخلوق، وهذه الأبحاث عميقة.

# [الكاتبي:]

وأما الوجه الأول من المسألة الرابعة عشر، فمبني على كونه تعالى فاعلاً بالاختيار، وقد عرفت ضعف دليلهم فيه. وأما الثاني، فنقول: لم قلتم: إن القدرة إن كانت صالحة للتأثير في كل شيء وهو عين محل النزاع. المخلوقات بالقدرة؟ وإنما يلزم ذلك إن لوكانت صالحة للتأثير في كل شيء وهو عين محل النزاع.

١٩٥ الأول: أحدها، والتصحيح عن الكاتبي.

۱۹۶ ۱۹۷

<sup>&#</sup>x27;'<sup>ا</sup>عين: غير.

۱۹۸ مغایراً. مغایر.

وأما الثالث، فنقول: لم قلتم بأنه مخلوق ليس بقديم؟ وما ذكروه من الدليل على حدوث العالم فقد عرفت ضعفه.

[الرازى:]

# المسألة الخامسة عشرة

الكلام صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات، والدليل عليه هو أن الألفاظ الدالة على الأمر مختلفة بحسب اختلاف اللغات، وحقيقة الأمر ماهية واحدة فوجب التغاير. وأيضاً، اللفظ الذي يفيد الأمر أنما يفيده لأجل الوضع والاصطلاح، وكون الأمر أمراً ماهية ذاتية لا يمكن تغيرها بحسب تغير الأوضاع، فوجب التغاير، فثبت أن الأمر ماهية قائمة بالنفس يعبر عنها بالعبارات المختلفة. إذا ثبت هذا فنقول: تلك الماهية ليست عبارة عن إرادة المأمور به، لأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان، وسنقيم البراهين اليقينية على أنه تعالى يمتنع أن يريد الإيمان من الكافر، فوجدنا هاهنا ثبوت الأمر بدون الإرادة فوجب التغاير، فثبت أن الأمر والنهي معان المحقيقية قائمة بنفوس المتكلمين ويعبر عنها بألفاظ مختلفة.

# المسألة السادسة عشرة

كلام الله تعالى قديم، ويدل عليه المنقول والمعقول. أما المنقول فقوله تعالى ﴿للهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾ ٢٠٠ فأثبت الأمر لله من قبل جميع الأشياء، فلو كان أمر الله مخلوقاً لزم حصول الأمر من قبل نفسه وهو محال. والثاني قوله تعالى ﴿الَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ٢٠٠ ميز بين الخلق وبين الأمر، فوجب أن لا يكون الأمر داخلاً في الحلق. والثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ

۱۹۹ عشرة: عشر.

۲۰۰ تغیر: تغییر.

ر ''معان: معاني.

<sup>&#</sup>x27;''عشرة: عشر.

۲۰۱ سورة الروم (۳۰): ٤. ۲۰۱ سورة الأعراف (۷): ۵۶.

بكلمات الله تعالى التامات، فوصف كلمات الله تعالى بالتمام، والمحدث لا يكون تاماً. والرابع أن الكلام من صفات الكمال، فلو كان محدثاً لكانت ذاته خالية عن صفات الكمال قبل حدوثه، وَالخالي عن الكمال ناقص وذلك على الله محال. والخامس أنا بينا أن كونه تعالى آمراً وناهياً من صفات الكمال، ولا يمكن أن يكون ذلك عين هذه العبارات بل لا بد وأن تكون صفات تدل عليها هذه العبارات، فلو كانت تلك الصفات حادثة لزم أن تكون ذاته محلاً للحوادث وهو محال. السادس أن الكلام لوكان حادثاً لكان إما أن يقوم بذات الله تعالى أو بغيره، أو لا يقوم بمحل، فلو قام بذات الله تعالى لزم كونه محلأ للحوادث وهو محال، وإن قام بغيره فهو أيضاً محال، لأنه لو جاز أن يكون متكلماً بكلام قائم بغيره لجاز أن يكون متحركاً بحركة قائمة بغيره وساكناً بسكون قائم بغيره وهو محال، وإن وجد ذلك الكلام لا في محل فهو باطل بالاتفاق.

واحتجوا على أن كلامه مخلوق بوجوه، أحدها أن حصول الأمر والنهي من غير حضور المأمور والمنهي عبث وجنون، وهو على الله محال. الثاني أنه تعالى ٢٠٠ إذا أمر زيداً بالصلاة فإذا أداها لم يبق ذلك الأمر، وما ثبت عدمه امتنع قدمه. الثالث أن النسخ في الأوامر والنواهي جائز وما ثبت زواله امتنع قدمه. الرابع أن قوله تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً ﴾ ` ` و﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ ` ` أخبار عن الماضي، وهذا إنما يصح إن لوكان المخبر عنه سابقاً على الخبر، فلوكان الخبر موجوداً في الأزل لكان الأزلي مسبوقاً بغيره وأنه محال. والجواب أن كل ما ذكرتم في الأمر والنهي معارض بالعلم، فإن الله تعالى لوكان عالماً في الأزل بأن العالم موجود لكان ذلك جملاً، ولوكان عالماً بأنه سيحدث فإذا أوجده وجب أن يزول العلم الأول، فحينئذ يلزم عدم القديم. وبالجملة فجميع ما ذكروه من الشبهات معارض بالعلم.

تعالى: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

۲۰۳ سورة نوح (۷۱): ۱. ۲۰۷ سورة القدر (۹۷): ۱.

[ابن كمونة:]

فصّ ٢٠٨: كلام الله تعالى قديم، إلى آخر المسألة ٢٠٠٠.

سؤال: أما الوجوه الثلاثة '' فهي دلائل لفظية غير مفيدة لليقين، وأما الرابع فخطابي، وأما الحامس والسادس فمبنيان على أنه لا يكون محلاً للحوادث، وذلك وإن كان حقاً في نفسه لما بين في الكتب الحكمية أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته، لكن حجة صاحب الكتاب عليه ضعيفة كما بينه الإمام المعترض.

## [الرازي:]

# المسألة السابعة عشرة ٢١١

قالت الحنابلة: كلام الله تعالى ليس إلا الحروف والأصوات وهي قديمة أزلية، وأطبق العقلاء على أن الذي قالوه جحد للضروريات، ثم الذي يدل على بطلانه وجمان، الأول أنه إما أن يقال: إنه تكلم بهذه الحروف دفعة واحدة أو على التعاقب، فإن كان الأول لم يحصل منها هذه الكلمات التي نسمعها، لأن التي نسمعها حروف متعاقبة فحينئذ لا يكون هذا القرآن المسموع قديماً. وإن كان الثاني فالأول لما انقضى كان محدثاً، لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه، والثاني لما حصل بعد عدمه كان حادثاً. والوجه الثاني أن هذه الحروف والأصوات قائمة بالسنتنا وحلوقنا، فلو كانت هذه الحروف والأصوات نفس صفة الله لزم أن تكون صفة الله وكلمته حالة في ذات كل أحد من الناس. ثم إن النصارى لما أثبتوا حلول كلمة الله تعالى في عيسى عليه السلام وحده كفرهم جمهور المسلمين، فالذي يثبت هذا الحلول في حق كل أحد من الناس يكون كفره أغلظ من كفر النصارى بكثير.

ي من على قولهم بأن كلام الله مسموع بدليل قوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكُينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِزَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ﴾ (١٦ ، وهذا يدل على أن كلام الله مسموع، فلها دل الدليل على أن كلام الله قديم وجب أن تكون هذه الحروف المسموعة قديمة. والجواب أن المسموع هو هذه الحروف المتعاقبة،

۲۰۸ فص: بیاض فی ج.

<sup>·</sup> مُكلام ... المسألة: كلام الله تعالى إلى آخره، ج.

۱۱۰ الثلاثة: + الأول، ب.

۲۱۱ عشرة: عشر.

۲۱۲ سورة التوبة (۹): ۲.

وكونها متعاقبة يقتضي أنها حدثت بعد انقضاء غيرها، ومتى كان الأمر كذلك كان العلم الضروري حاصلاً بامتناع كونها قديمة.

# المسألة الثامنة عشرة

قال الأكثرون من أهل السنة: كلام الله تعالى واحد، والمعتزلة أظهروا التعجب منه وقالوا: الأمر والنهي والحبر والاستخبار حقائق مختلفة، فالقول بأن الكلام الواحد مع كونه واحداً أمر ونهي وخبر واستخبار يقتضي كون الحقائق الكثيرة حقيقة واحدة، وذلك باطل بالبديهة. واعلم أن عندنا الأمر عبارة عن الإعلام بحلول العقاب وكذلك النهي، وأما الاستفهام فإنه أيضاً إعلام مخصوص فيرجع حاصل جميع الأقسام إلى الإخبار، وكما لا يمتنع أن يكون العلم الواحد علماً بالأشياء الكثيرة، فكذلك لا يمتنع أن يكون العلم الواحد علماً بالأشياء الكثيرة.

## المسألة التاسعة عشرة

إنه تعالى باق لذاته خلافاً للأشعري، لنا أنه واجب لذاته والواجب لذاته يمتنع أن يكون واجباً لغيره فيمتنع كونه بأقياً بالبقاء لكان كون بقائه باقياً إن كان لبقاء آخر لزم التسلسل، وإن كان لبقاء الذات لزم الدور، وإن كان لنفسه فحينئذ يكون البقاء باقياً لنفسه والذات باقية ببقاء الذات، فيكون البقاء واجب الوجود لذاته والذات واجبة الوجود لغيره، فحينئذ تنقلب الذات صفة والصفة ذاتاً وهو محال.

#### المسألة العشرون

اعلم أنه لا يلزم من عدم الدليل على الشيء عدم المدلول. ألا ترى أن في الأزل لم يوجد ما يدل على وجود الله تعالى؟ فلو لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم الحكم بكون الله تعالى حادثاً، وهذا محال.

۲۱۲عشرة: عشر.

۲۱٤عشرة: عشر.

إذا ثبت هذا فنقول: هذه الصفات التي عرفناها وجب الإقرار بها، فأما إثبات الحصر فلم يدل عليه دليل فوجب التوقف فيه، وصفات الجلال ونعوت الكمال أعظم من أن تحيط بها عقول البشر.

#### الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات وفيه مسائل

### المسألة الأولى

أطبق أهل السنة على أن الله تعالى يصح أن يرى، وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية والمجسمة ذلك. أما إبكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهر، وأما إبكار الكرامية والحنابلة فلأنهم أطبقوا على أنه تعالى لو لم يكن جسماً وفي مكان لامتنعت رؤيته. وأهم المهات تعيين ٢١٠ محل النزاع، فنقول: الإدراكات ثلاث ٢١٠ مراتب، أحدها، وهو أضعفها، معرفة الشيء لا بحسب ذاته بل بواسطة آثاره كما يعرف من وجود البناء أن هاهنا بانياً، ومن وجود النقش أن هاهنا نقاشاً. وثانيها، وهو أوسطها، أن يُعرف الشيء بحسب ذاته المخصوصة كما إذا عرفنا السواد من حيث هو سواد والبياض من حيث هو بياض. وثالثها، وهو أكملها، كما إذا أبصرنا بالعين السواد والبياض، فإن بديهة العقل جازمة بأن هذه المرتبة في الكشف والجلاء أكمل من المرتبة المتقدمة. إذا عرفت هذا فنقول: أطبق أهل العلم على أنه على معرفته بالوجه الثاني؟ فيه اختلاف، وهل يمكن معرفته بالوجه الثاني؟ فيه اختلاف، وهل يمكن معرفته بالوجه الثاني؟ فيه اختلاف، وهل يمكن معرفته بالوجه الثانية الم المبصرات في قوة الظهور والجلاء؟ هذا هو المراد من قولنا: إنه تصح رؤية الله تعالى أم لا؟ عند هذا يظهر أن من قال: العلم الضروري حاصل بامتناعه فهو جاهل مكابر.

واحتج الجهور من الأصحاب بأن قالوا: لا شك أنا نرى الطويل والعريض ٢١٨، ولا معنى للطويل وللعريض إلا جواهر متألفة في سمت مخصوص، وذلك يدل على أن الجوهر مرئي، ولا نزاع أيضاً أن الألوان مرئية فثبت أن صحة الرؤية حكم مشترك فيه بين الجواهر والأعراض، والحكم المشترك فيه لا بد من علة مشتركة فيها ٢١٩، والمشترك بين الجوهر والعرض إما الحدوث أو الوجود، والحدوث لا يصلح للعلية، لأن الحدوث عبارة عن وجود بعد عدم والقيد العدمي لا يصلح للعلية، فوجب أن تكون العلة هي الوجود، والله تعالى موجود، فوجب القول بصحة رؤيته. وهذا عندي ضعيف، لأنه

۲۱۵ تعیین: + (حاشیة): تفسیر.

לו<sup>דיי</sup> לערי: לערה,

۲۱۷ إلى: -.

۲۱۸ والعريض: وللعريض.

<sup>&#</sup>x27;' فيها: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

يقال: الجوهر والعرض مخلوقان، فصحة المخلوقية حكم مشترك بنها فلا بد من علة مشتركة. والمشترك إما الحدوث وإما الوجود، والحدوث باطل بما ذكرتموه فبقي الوجود فوجب أن يصح كونه تعالى مخلوقاً. وكما أن هذا باطل، فكذلك ما ذكرتموه باطل.

وأيضاً، فإنا ندرك باللمس الطويل والعريض وندرك الحرارة والبرودة، فصحة الملموسية حكم مشترك، ونسوق الكلام إلى آخره حتى يلزم صحة كونه تعالى ملموساً، والتزامه مدفوع في بديهة العقل.

والمحتار عندنا أن نقول: الدلائل السمعية دالة على حصول الرؤية وشبهات المعتزلة في امتناع الرؤية باطلة، فوجب علينا البقاء على تلك الظواهر. أما بيان تلك الدلائل السمعية فمن وجوه، أحدها قوله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَثِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ ` ` ننقول: النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة نحو المرثى التماسأ لرؤيته، والأول هو المقصود والثاني يوجب الامتناع عن إجرائه على ظاهره، لأن ذلك إنما يصح في المرئى الذي يكون له جمة، فوجب حمله على لازمه وهو الرؤية، لأن من لوازم تقليب الحدقة إلى سمت جمة المرتى حصول الرؤية، وإطلاق اسم السبب لإرادة المسبب جائز، وقولهم يضمر فيه إلى ثواب ربها خطأ، لأن زيادة الإضار من غير حاجة لا يجوز. الثاني قوله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ ٢٦ نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة هي النظر إَلَى الله تعالى. والثالث قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَّقُوا رَبِّهُمْ ﴾ أ وقوله تعالى ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ ﴾ " " وقوله تعالى ﴿ فَمَنْ كَانَ يُرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ " وقوله ﴿ بَلَنْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِم كَافِرُونَ ﴾ " " وقوله ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ " " واللقاء عبارة عن الوصول، وهذا في حق الله تعالى محال، إلا أن من رأى شيئاً فكان بصره ٢٢٧ لقيه ووصل إليه، فوجب حمل اللفظ عليه. وقوله تعالى ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِم يَوْمَثِذِ لَحْجُوبُونَ ﴾ \* \* تخصيص الكفار بهذا الحجب يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين. الرابع قوله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمُّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكا كَبِيراً ﴾ \*\* ، والملك الكبير هو الله

سورة القيامة (٧٥): ٢٢-٢٣.

سورة يونس (۱۰) ۲۳.

سورة البقرة (٢): ٤٦.

سورة الكهف (۱۸): ۱۰۰.

سورة الأحزاب (٣٣): ٤٤.

٢٢٧ فكان بصره: فكما ابصره، والتصحيح عن سائر المخطوطات.

سورة المطففين (۸۳): ۱۰.

سورة الإنسان (٧٦): ٢٠.

تعالى، وذلك يدل على أنه عليه السلام يرى ربه يوم القيامة. وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه وسلام ﴿ أَرِنِي أَنظُر إلَيْكَ ﴾ " ، ولو كانت الرؤية ممتنعة على الله تعالى لكان موسى جاهلاً بالله تعالى. وقوله تعالى ﴿ وَأَنِ السَّقُرارِ الجبل، وهذا الشرط ممكن والمعلق بالممكن ممكن. وقوله ﴿ وَلَلَمُا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ " كان الله تعالى خلق في الجبل حياة وسمعاً وبصراً " وعقلاً وفهاً وخلق فيه رؤية رأى الله بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر " ، والمقصود من هذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية بالمرئي بالمرئي. الحامس أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا ؟ واختلافهم في الوقوع يدل ظاهراً على اتفاقهم على الصحة.

أما المعتزلة فقد ذكروا وجوها، أحدها قوله تعالى ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ "٢"، والرؤية إدراك فنفي الإدراك يوجب نفي الرؤية. والثاني هو أن الله تعالى تمدح بنفي الإدراك وكل ما عدمه مدح " كان وجوده نقصاً، والنقص على الله تعالى محال. والثالث قوله تعالى ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ " و ﴿ لَن مُ تفيد التأبيد، فوجب أن يقال: إن موسى عليه السلام \* " لا يرى الله تعالى البتة، وكل من قال: إن موسى لا يرى الله تعالى البتة، وكل من قال: إن موسى لا يرى الله تعالى البتة، وكل من الشرائط الثانية وجبت الرؤية، أحدها سلامة الحاسة، الثاني كون الشيء بحيث لا يمتنع رؤيته، الثالث عدم القرب القريب، الرابع عدم البعد البعيد، الخامس عدم اللطافة، السادس عدم الصغر، السابع عدم الحجاب، الثامن حصول المقابلة. والدليل على وجوب الرؤية عند حصول هذه الشرائط الثانية أنه لو لم تجب الرؤية عند حصول المقابلة وذلك جمالة عظيمة فثبت عند حصول هذه ونمون أما الشرائط الستة الأخيرة وجوب الرؤية ونهي لا تعقل إلا في حق الأجسام والله تعالى ليس بحسم فيمتنع كونها شرائط في رؤية الله تعالى. فيبقى فهي لا تعقل إلا في حق الأجسام والله تعالى ليس بحسم فيمتنع كونها شرائط في رؤية الله تعالى. فيبقى

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳</sup> سورة الأعراف (۷): ۱ ۱ ۲۳.

۲۳۱ سورة الأعراف (۷): ۱٤۳.

۲۳۲ سورة الأعراف (۷): ۱٤۳.

٢٣٣ وسمعاً وبصراً: -، والإضافة عن ساعر المخطوطات.

٢٣٤ ليلة البدر: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳۵</sup>سورة الأنعام (٦): ۱۰۳.

۲۲۶ مدح: مدحا.

٢٣٧ سورة الأعراف (٧): ١٤٣.

۲۲۸ عليه السلام: صلى الله عليه وسلم.

أن يقال: الشرط المعتبر في حصول رؤية الله تعالى ليس إلا سلامة الحاسة، وكون الشيء بحيث يصح أن يرى وهما حاصلان في الحال، فكان يجب أن نراه في الحال وحيث لم نره في الحال <sup>٢٢٩</sup> علمنا أن ذلك لأنه تمتنع رؤيته لذاته والعلم به ضروري. الخامس قولهم: إنه تعالى ليس بمقابل للرائي ولا في حكم المقابل له، فوجب أن تمتنع رؤيته والعلم به ضروري.

والجواب عن التمسك بقوله تعالى فإلا تُذرِكُهُ الأَبْصَارُ له <sup>٢٤٠</sup> من وجمين، الأول أن لفظ الأبصار صيغة جمع وهي تفيد العموم فسلبه يفيد سلب العموم وذلك لا يفيد عموم السلب، فنقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية لا السالبة الكلية. والثاني أن الإدراك عبارة عن إبصار الشيء مع إبصار جوانبه وأطرافه، وهذا في حق الله تعالى محال، ونفى الإبصار الخاص لا يوجب نفى أصل الإبصار.

والجواب عن قولهم: تمدح بعدم الإبصار فكان وجوده نقصاً والنقص على الله محال، أن نقول: إنه تعالى تمدح بكونه قادراً على حجب الأبصار عن رؤيته فكان سلب هذه القدرة نقصاً. ثم نقول: هذه الآية تدل على إثبات صحة الرؤية من وجمين، أحدهما أنه تعالى لو كان بحيث تمتنع رؤيته لذاته لما حصل التمدح بنفي هذه الرؤية بدليل أن المعدومات لا تصح رؤيتها وليس لها صفة مدح بهذا السبب. أما أذا إذا كان الله تعالى بحيث يصح أن يرى، ثم إنه قادر على حجب جميع الأبصار عن رؤيته كان هذا صفة مدح. الثاني أنه تعالى نفى أن تراه جميع الأبصار، وهذا يدل بطريق المفهوم على أنه يراه بعض الأبصار، كما أنه إذا قيل: إن قرب السلطان لا يصل إليه كل الناس، فإنه يفيد أن بعضهم يصل إليه.

والجواب عن التمسك بقوله ﴿لَنْ تَرَانِي ﴾ <sup>٢٤٢</sup> أن هذا أيضاً يدل على كونه تعالى جائزاً منه الرؤية، لأنه لوكان ممتنع الرؤية لقال: لا يصح رؤيتي. ألا ترى أن من كان فى كمه حجر فظنه بعضهم طعاماً، فقال: أعطني هذا لأكله، كان الجواب الصحيح أن يقال: هذا لا يؤكل. أما إذا كان ذلك الشيء طعاماً يصح كله فيننذ يصح أن يقول الحبيب: إنك لن تأكله.

والجواب عن قولهم: لو صحت رؤيته لرأيناه الآن، أنا لا نسلم أن رؤية المحدثات واجبة الحصول عند حصول هذه الشرائط، فلم قلتم: إن رؤية الله تعالى واجبة الحصول عندها لأن رؤيته تعالى بتقدير حصولها المختالة لرؤية المحدثات، ولا يلزم من حصول حكم في الشيء حصوله فيما يخالفه؟ والجواب

٢٣٩ في الحال: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

۲٤٠ سورة الأبصار (٦): ۱۰۳.

أما: انما.

٢٤٢ سورة الأعراف (٧): ١٤٣.

۲۶۳ بتقدير حصولها: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

عن قولهم: لوكان مرئياً لوجبكونه مقابلاً للرائي<sup>٢٤٤</sup>، هو أنكم إن ادعيتم فيه الضرورة فهو باطل، لأنا فسرنا الرؤية بشيء يمتنع ادعاء البديهة في امتناعه، وإن ادعيتم الدليل فاذكروه.

### المسألة الثانية في أنه ليس عند البشر معرفة كنه الله تعالى

والدليل عليه أن المعلوم عند البشر أحد أمور أربعة، إما الوجود، وإما كيفيات الوجود وهي الأزلية والأبدية والوجوب، وإما السلوب وهي أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وإما الإضافات وهي العالمية والقادرية والذات المخصوصة الموصوفة بهذه الصفات المفهومات مغايرة لها لا محالة، وليس عندنا من تلك الذات المخصوصة إلا أنها ذات لا ندري ٢٤٦ ما هي إلا أنها موصوفة بهذه الصفات، وهذا يدل على أن حقيقته المخصوصة غير معلومة.

## المسألة الثالثة في بيان أن إله العالم واحد

اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحداً فلا جرم إمكان إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية. وإذا ثبت هذا فنقول: إن جميع الكتب الإلهية ناطقة بالتوحيد فوجب أن يكون التوحيد حقاً.

الحجة الثانية هو أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح تحريك الجسم منه أن ولو انفرد الثاني يصح منه تسكينه، فإذا المجتمعا وجب أن يبقيا على ماكانا عليه حال الانفراد، فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما التحريك والثاني التسكين. فإما أن يحصل المرادان وهو محال، وإما أن يمتنعا وهو أيضاً محال، لأنه يكون كل واحد من تحصيل مراده حصول مراد الآخر، والمعلول لا يحصل إلا مع علته، فلو امتنع المرادان لحصلا وذلك محال، وإما أن يمتنع أحدهما دون الثاني وذلك أيضاً محال، لأن الممنوع يكون عاجزاً والعاجز لا يكون إلهاً. ولأنه المحتمل الله على على على على عادرًا والعاجز لا يكون إلهاً. ولأنه على المنوع يكون عاجزاً والعاجز لا يكون إلهاً. ولأنه على المنوع يكون عاجزاً والعاجز لا يكون إلهاً.

TEE للراتي: -، والإضافة عن سائر الخطوطات.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۴۰</sup>الإضافات: الإضافيات.

٢٤٦ ندري: يدرك، والتصحيح عن سائر الخطوطات.

الكاتبي. ألجسم منه: منه تحريك الجسم، والتصحيح عن الكاتبي.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۸</sup>ولأنه: لانه.

واحَد منها مستقلاً بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخِر. فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدة، فكان القول به باطلاً.

الحجة الثالثة: إنا بينا أن الإله يجب أن يكون قادراً على جميع الممكنات، فلو فرضنا إلهين لكان كل واحد منها قادراً على جميع الممكنات، فإذا أراد كل واحد منها تحريك جسم، فتلك الحركة إما أن تقع بهما أو لا تقع بواحد منها أو تقع بأحدها دون الثاني. والأول محال لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب الحصول، ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الثاني، فلو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان يلزم أن يستغني كل واحد منها عن كل واحد منها فيكون محتاجاً إليها وغنياً عنها وهو محال، وإما أن لا يقع بواحد منها البتة فهذا يقتضي كونها عاجزين، وأيضاً، فامتناع وقوعه بهذا إنما يكون لأجل وقوعه بذلك وبالضد، فلو امتنع وقوعه بها لوقع بها معاً وهو محال، وإما أن يقع بواحد دون الثاني فهو باطل ومحال لأنها المحتويا في صلاحية الإيجاد كان وقوعه بأحدها دون الثاني ترجيحاً من غير مرجح وهو محال.

الحجة الرابعة: إنها لو اشتركا في الأمور المعتبرة في الإلهية فإما أن لا يمتاز أحدهما عن الآخر في أمر من الأمور، وإما أن لا "كيصل هذا الامتياز، فإن كان التاني "فقد بطل التعدد، وأما الأول "فل فباطل لوجمين، أحدهما أنها لو اشتركا في الإلهية واختلفا في أمر آخر وما به المشاركة غير ما به المايزة فكل واحد منها مركب، وكل مركب ممكن، وكل ممكن محدث فالإلهان محدثان، هذا خلف. والثاني هو أن ما حصل به الامتياز إما أن يكون معتبراً في الإلهية أو لا يكون، فإن كان الأول كان عدم الاشتراك في الإلهية، وإن كان الثاني كان ذلك فضلاً زائداً على الأحوال المعتبرة في الإلهية، وذلك صفة نقص وهو على الله محال.

### المسألة الرابعة

القاتلون بالشرك طوائف، الطائفة الأولى عبدة الأوثان والأصنام ولهم تأويلات، أحدها أن الناس كانوا في قديم الدهر عبدة الكواكب، ثم اتخذوا لكل كوكب صناً ومثالاً واشتغلوا بعبادتها وكانت نيتهم توجيه

<sup>&</sup>lt;sup>۴٤٩</sup>لأنها: لأنه.

۰۰ لا: -.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۱</sup>الثاني: الاول. <sup>۲۰۲</sup>الأول: الثاني.

تلك العبادات إلى الكواكب، ولهذا السبب لما حكى الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه آزر ﴿ أَتَتَخَذُ أَضَاماً آلِهةً إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ " " م ذكر عقيب هذا الكلام مناظرة إبراهيم مع القوم في إلهية الكواكب. الثاني أن الغالب على أهل العالم دين التشبيه ومذهب المجسمة، فالقوم كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم نور في غاية العظمة والإشراق، وأن الملائكة أنوار مختلفة بالصغر والكبر، فلا جرم أنهم اتخذوا الصنم الأعظم وبالغوا في تحسين تركيبه باليواقيت والجواهر على اعتقاد أنه على صورة الله واتخذوا سائر الأصنام على صور مختلفة في الصغر والكبر على اعتقاد أنها صور الملائكة، فعلى هذا التقدير عبدة الأصنام تلامذة المشبهة. الثالث أن من الناس من قال: إن البشر ليس لهم أهلية عبادة الإله الأعظم، وإنما الغاية القصوى اشتغال البشر بعبادة ملك من الملائكة، ثم إن الملائكة يعبدون الإله الأعظم، ثم إن كل إنسان اتخذ صنماً على اعتقاد كونه مثالاً للطلميات النافعة في الأفعال المخصوصة، فإذا وجدوا ذلك الوقت "عملوا له صنماً ويعظمونه ويرجعون إليه في طلب المنافع، كما يرجعون "إلى الطلسيات المعمولة في كل باب، واعلم أنه لا ولاص من هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الواحد القهار.

# [الكاتبي:]

قال: إنا لو قدرنا آلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم، إلى آخره.

قلنا: حاصل هذا الدليل أنا لو قدرنا إلهين وأراد أحدها الحركة والآخر السكون لزم المحال فيلزم هذا المجموع محال، ولا يلزم من استحالة هذا المجموع إبطال وجود إلهين لجواز أن يكون انتفاؤه بانتفاء الحجزء الآخر. لا يقال بأن إرادة أحدها الحركة والآخر السكون أمر ممكن فلا يكون ملزوماً للمحال، فتعين أن يكون المستلزم للمحال هو وجود إلهين، لأنا نقول: لا نسلم إمكان هذا الجزء. ولئن سلمنا، لكن لا نسلم عدم استلزام الممكن للمحال، فإن الممكن قد يستلزم المحال لغيره. ولئن سلمنا، لكن لا نسلم أنه يلزم منه أن يكون مستلزم هذا الجزء الآخر، وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من استلزام المجموع للمحال مع عدم استلزام أحد جزئيه له استلزام الجزء الآخر له وهو ممنوع. ألا

<sup>&</sup>lt;sup>۲۵۲</sup>سورة الأنعام (٦): ٧٤.

٢٥٠٤ الوقت: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

<sup>°`</sup>يرجعون: يرجع

ترى أن كتابة زيد وعدمها مستلزم للمحال وكتابة زيد لا يستلزم المحال مع أنه لم يلزم أن يكون المستلزم هو عدم كتابته؟

وأما الحجة الثالثة، فمبنية على كونه تعالى قادراً على جميع المكنات وقد عرفت ضعف أدلته فيه. وأما الرابعة، فلا نسلم أنها لو اشتركاً في الأمور المعتبرة في الإلهية وامتياز أحدهما عن الآخر بأمر لزم التركيب، وإنما يلزم ذلك إن لوكان ما به الاشتراك والامتياز أمران داخلان في الحقيقة، وهو ممنوع. ولم لا يجوز أن يكون حقيقة كل واحد منهما مخالفة لحقيقة الآخر واشتركا في أمر عرضي ٢٥٠٦؟ وإذا كان كذلك كان ما به الاشتراك عارضاً له وما به الامتياز، هو تمام حقيقة كل واحد منهما، فلا يلزم التركيب حينئذ أصلاً.

وأما قوله بأن ما حصل به الامتياز إن كان معتبراً في الإلهية كان عدم الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك فيه يوجب عدم الاشتراك في الإلهية كل واحد منها، وهو ممنوع.

وأما الذي نقله عن القائلين بالشرك فهو مجرد دعاوى من غير برهان.

٢٥٦ عرضي: عارضي، أ.

[الرازي:]

### الباب السادس في الجبر والقدر وما يتعلق بهما من المباحث وفيه مسائل

#### المسألة الأولى

المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المخصوصة يجب الفعل، وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة، ومع ذلك فتكون الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره. والدليل عليه أن القدرة الصالحة للفعل إما أن تكون صالحة للترك أو لا تكون، فإن لم تصلح للترك كان خالق تلك القدرة خالقاً لصفة موجبة لذلك الفعل، ولا نريد بوقوعه بقضاء الله إلا هذا، وأما إن كانت القدرة ٢٥٠ صالحة للفعل وللترك ٢٥٠ فإما أن يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجح أو لا يتوقف، فإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما أن يكون من الله أو من العبد، أو يحدث لا بمؤثر. فإن كان الأول فعند حصول تلك الماعية يجب الفعل وعند عدمه يمتنع الفعل وهو المطلوب، وإن كان من العبد ٢٠٠ عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الماعية إلى داعية أخرى ولزم التسلسل. وأما إن من العبد ٢٠٠ عاد التقسيم الأول ويحتاج خلق تلك الماعية إلى داعية أخرى ولزم التسلسل. وأما إن حدثت تلك الداعية لا بمحدث أو نقول: إنه يرجح ٢٠٠ أحد الجانبين على الآخر لا لمرجح أصلاً، كان هذا قولاً باستغناء المحدث عن المحدث واستغناء المحدث عن المحدث عن المخدث عن المحدث عن المحدث عن المحدث عن المحدث عن المحدث عن المحدث عن الموانع.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: عند حدوث الداعية يصير الفعل أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى حد الوجوب؟ قلنا: هذا باطل لوجوه، أحدها أن المرجوح أضعف حالاً من المساوي، فلما امتنع حصول المساوي حال كونه مرجوحاً كان أولى، وإذا امتنع حصول المرجوح حال كونه مرجوحاً كان أولى، وإذا امتنع حصول المرجوح وجب حصول الراجح لامتناع الخروج عن النقيضين. والثاني أن عند حصول الداعي إلى أحد الجانبين لو حصل الطرف الثاني لكان قد حصل ذلك الطرف لا لمرجح أصلاً، وهذا القائل قد سلم أن الترجيح لا بد فيه من المرجح.

٢٥٧ القدرة: -، والإضافة عن سائر المخطوطات.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۸</sup>للفعل وللترك: للترك.

٢٥٩ العبد: العباد.

<sup>``</sup>يرجح: ترجح.

الثالث أن عند حصول ذلك المرجح إن امتنع النقيض فهو الوجوب، وإن لم يمتنع فكل ما لا يمتنع لم يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض مع حصول ذلك المرجح ذلك الأثر تارة واقعاً وتارة غير واقع، فاختصاص أحد الوقتين دون الثاني بالوقوع إن توقف على انضهام قيد زائد إليه لزم أن يقال: إن حصول الرجحان كان موقوفاً على هذا القيد الزائد، لكنا فرضنا أن الحاصل قبل هذا الزائد كان كافياً في حصول الرجحان، وإن لم يتوقف على انضهام قيد زائد إليه لزم رجحان الممكن المتساوي لا لمرجح، وهو محال. إذا عرفت هذا فنقول: إنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند مجموع القدرة والداعي فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً، فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى، وإذا قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره المحارة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره المحارة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره المحارة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره المحارة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره المهذا والمحارة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدره المورة والداعي مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى وقدره المحارة والداعي مع أن هذا المحارة والمحارة وا

وأما الخصم فإنه قال: العلم بكون العبد موجداً لأفعاله ضروري، والدليل عليه أن العلم بحسن المدح والذم علم ضروري، والعلم الضروري حاصل بأن حسن المدح والذم يتوقف على كون الممدوح والمذموم فاعلاً، وما يتوقف عليه العلم الضروري أولى بأن يكون ضرورياً. فهذه مقدمات ثلاث "، فأولها أن العلم الضروري حاصل بحسن المدح والذم، والدليل عليه أن كل من أساء إلينا فإنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً أنا نمدحه، أفسنا وجداناً ضرورياً أنا نمدحه، ومن أحسن إلينا فإنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً أنا نمدحه، ومن نازع في هذا فقد نازع في أظهر العلوم الضرورية. وثانيها أن العلم الضروري حاصل بأن حسن المدح والذم يتوقف على علم المادح والذام بكون الممدوح والمذموم فاعلاً، وهذا أيضاً ظاهر، لأن من رمى وجه الإنسان بآجرة فإنه يذم الرامي ولا يذم الآجرة. فإذا قيل لذلك الذام: لم تذم هذا الرامي ولا يدل على أن العلم الضروري حاصل بأنه لا يحسن المدح والذم إلا عند كون الممدوح والمذموم فاعلاً. وثائثها أن الذي يتوقف عليه العلم الضروري يجب أن يكون ضرورياً، وهذا أيضاً ظاهر، لأن الفرع وثائثها أن الذي يتوقف عليه العلم الضروري يجب أن يكون ضرورياً، وهذا أيضاً ظاهر، لأن الفرع أضعف من الأصل، فلو كان الأصل غير ضروري لكان بتقدير وقوع الشك فيه يجب وقوع الشك في الفيا علم ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاعلاً علم ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على العبد فاعلاً علم ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على العبد فاعلاً علم ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على العبد فاعلاً علم ضروري. والجواب: إن ادعاء العلم بكون العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على المخيرة العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على المخيرة والمؤرن العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على المخيرة والمؤرن العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على المؤرن العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على المؤرن العبد فاعلاً علم ضروري موقوف على المؤرد العبد فاعلاً على عن كون العبد فاعلاً على المؤرد العبد فاعلاً على عن كون العبد فاعلاً على عن كون العبد فاعلاً على المؤرد العبد فاعلاً على عن كون العبد فاعلاً على عن كون العبد فاعلاً على المؤرد العبد فاعلاً على المؤرد العبد فاعلاً على المؤرد العبد فاعلاً على عن كون العبد فاعلاً على الم

۲۹۱ ۲۹۲ وقدره: وبقدرته.

<sup>&#</sup>x27;' 'מער: מעי*ة*.

فنقول: إن عنيتم به أن العبد قادر على الفعل وعلى الترك، وأن نسبة قدرته إلى الطرفين على السوية، ثم أنه في حال حصول هذا الاستواء دخل هذا الفعل في الوجود من غير أن خص ذلك القادر ذلك الطرف بمرجح وبمخصص البتة، فلا نسلم أن هذا القول صحيح، بل كان بديهة العقل تشهد ببطلانه. وإن عنيتم به أن عند حصول الداعية المرجحة صدر عنه هذا الأثر فهذا هو قولنا ومذهبنا ونحن لا ننكره البتة، إلا أنا نقول: لما كان عند حصول القدرة والداعية يجب الفعل وعند انتفائها أو انتفاء أحدها يمتنع، وجب أن يكون الكل بقضاء الله، وهذا مما لا سبيل إلى دفعه. فهذا منتهى البحث العقلي الضروري في هذا الباب.

### المسألة الثانية في إثبات القدرة للعبد

اعلم أنا نعلم بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض الموصوف بالصحة وبين المريض العاجز، والمختار عندنا أن تلك التفرقة عائدة إلى سلامة البنية واعتدال المزاج. وأما أبو الحسن الأشعري فإنه أثبت صفة سياها بالقدرة مغايرة لاعتدال المزاج، واحتج على إثبات هذه الصفة بأن قال: نحن ندرك تفرقة بين الإنسان السليم الأعضاء وبين الزمن المقعد في أنه يصح الفعل من الأول دون الثاني، وتلك التفرقة ليست إلا في حصول صفة للقادر ٢٦٠ دون العاجز، وتلك الصفة هي القدرة. فيقال له: أتدعي حصول هذه التفرقة قبل حصول الفعل أو حال حصول الفعل؟ والأول باطل، لأن قبل حصول الفعل لا وجود للقدرة ٢٠٠ على الفعل عندكم، فإن مذهبك أن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل وعلى هذا المذهب فالتفرقة الحاصلة قبل الفعل متنع أن تكون لأجل القدرة. والثاني باطل، لأن حال حصول الفعل يمتنع منه الترك، وإلا لزم منه اجتماع النقيضين وهو محال. وأيضاً، تدعي ٢٠٠٠ حصول هذه القدرة عندما يخلق الله الفعل في العبد لا يتمكن العبد حصول الفعل لا يتمكن من تركه، والثاني محال، لأن عندما لا يخلق الله الفعل في العبد لا يتمكن العبد من فعله، فعلى جميع الأحوال ادعاء هذه التفرقة على مذهبه محال. سلمنا حصول التفرقة، لكن لم لا يجوز أن يقال: إنه إذا اجتمع الحار مع البارد انكسر كل واحد منها بالآخر وتحصل كيفية متوسطة بينها معتدلة؟ وتلك الكيفية هي القدرة. والحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرقة ضروري، وأن تلك معتدلة؟ وتلك الكيفية هي القدرة. والحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرقة ضروري، وأن تلك

٢٦٣ للقادر: القادر.

القدرة: لها، والتصحيح عن سائر المخطوطات.

<sup>&</sup>quot; أتدعي: ندعى

التفرقة عائدة إلى ما ذكرناه من المزاج السليم، وأن تلك الصلاحية متى انضم إليها الداعية الجازمة صار مجموعها موجباً للفعل.

#### المسألة الثالثة

قال أبو الحسن الأشعري: الاستطاعة لا توجد إلا مع الفعل، وقالت المعتزلة: لا توجد إلا قبل الفعل. والمختار عندنا أن القدرة التي هي عبارة عن سلامة الأعضاء وعن المزاج المعتدل فإنها حاصلة قبل حصول الفعل، إلا أن هذه القدرة ٢٦٦ لا تكفي في حصول الفعل البتة، ثم إذا انضمت الداعية الجازمة إليها صارت تلك القدرة مع هذه الداعية الجازمة سبباً للفعل المعين، ثم إن ذلك الفعل يجب وقوعه مع حصول ذلك المجموع، لأن المؤثر التام لا يتخلف عنه الأثر البتة. فنقول: قول من يقول: الاستطاعة قع الفعل، قبل الفعل، صحيح من حيث أن ذلك المزاج المعتدل سابق، وقول من يقول: الاستطاعة مع الفعل، صحيح من حيث أن عند حصول الفعل معه.

### المسألة الرابعة

قال أبو الحسن الأشعري: القدرة لا تصلح للضدين، وقالت المعتزلة أنها صالحة للضدين. وعندي: إن كان المراد من القدرة ذلك المزاج المعتدل وتلك السلامة الحاصلة في الأعضاء فهي صالحة للفعل والترك، والعلم به ضروري. وإن كان المراد أن القدرة ما لم تنضم إليها الداعية الجازمة المرجحة فإنها لا تصير مصدراً لذلك الأثر، وإن عند حصول المجموع لا تصلح للضدين فهذا حق، وتقرير الكلام فيه معلوم مما ذكرناه.

٢٦٦ هذه القدرة: هذا القدر.

#### المسألة الخامسة

قال أبو الحسن الأشعري: العجز صفة قائمة بالعاجز تضاد القدرة، وعندنا: العجز عبارة عن عدم القدرة ممن شأنه أن يقدر على الفعل. والدليل عليه أنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزاً وإن لم نعقل فيه أمراً آخر، وذلك يدل على أنا لا نعقل من العجز إلا هذا العدم ٢٦٧.

#### المسألة السادسة

اتفق المتكلمون على أن القادر كما يقدر على الفعل يقدر على الترك، لكنهم اختلفوا في تفسير الترك. فقال الأكثرون: ترك الفعل عبارة عن أن لا يفعل شيئاً ويبقى الأمر على العدم الأصلي، وهذا فيه إشكال، لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم عبارة عن نفي الأثر، فالقول بكون العدم أثراً للقدرة جمع بين النقيضين وهو محال، ولأن الباقي حال بقائه لا يكون مقدوراً، لأن تكوين الكائن محال. وقال الباقون: الترك عبارة عن فعل الضد، فعلى هذا التقدير القادر لا يخلو عن فعل الشيء وعن فعل ضده. فقيل: الترك عبارة عن فعل الضد، فعلى هذا يشكل من وجمين، الأول أن من استلقى على قفاه ولم يعمل شيئاً أصلاً فإنه يعلم بالضرورة أنه لم يفعل البتة شيئاً، فالقول بأنه فعل شيئاً مخالفة للضرورة. والثاني أن البارئ تعالى كان تاركاً لحلق العالم في الأزل فيلزم كونه فاعلاً في الأزل لضد العالم، وإذا كان ضد العالم أزلياً امتنع زواله، فكان يجب أن لا يوجد العالم في الأزل. والأصوب أن يقال: العلم بكون إله العالم قادراً على الفعل والترك علم ضروري، والشك في هذه التفاصيل لا يوجب الشك في تلك الجملة.

# [الكاتبي:]

قال: وهذا فيه إشكال، لأن القدرة صفة مؤثرة، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم، بل هي صالحة للتأثير، ولا يلزم من صلاحيتها له كونها مؤثرة بالفعل.

٢٦٧ العدم: القدر.

#### المسألة السابعة

قال أهل السنة: لا يمتنع تكليف ما لا يطاق، وقالت المعتزلة: إنه لا يجوز. حجة المثبتين وجوه، أحدها أنه تعالى علم من بعض الكفار أنه يموت على كفره، فإذا كلفه بالإيمان فقد كلفه أن يفعل الإيمان مقارناً للعلم بعدم الإيمان، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين. الثاني أنه كلف أبا لهب بالإيمان ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن أبداً فيلزم أنه تعالى كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهو جمع بين النقيضين. الثالث أنا بينا أن القدرة على الكفر والداعية إليه من خلق الله تعالى ومجموعها يوجب الكفر، فإذا كلفه بالإيمان فقد كلفه بما لا يطاق.

#### المسألة الثامنة

نحن نعلم بالضرورة أن لنا محبوباً وأن لنا مبغوضاً '''. ثم إنه لا يجب أن يكون كل محبوب إنماكان ''' محبوباً لإفضائه إلى شيء آخر، وأن يكون كل مبغوض إنماكان مبغوضاً لإفضائه إلى شيء آخر، وإلا لزم إما الدور وإما التسلسل وهما باطلان. فوجب القطع بوجود ما يكون محبوباً لذاته لا لغيره وبوجود ما يكون مبغوضاً لذاته لا لغيره. ثم لما تأملنا علمنا أن المحبوب لذاته هو اللذة والسرور ودفع الألم والغم، وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون محبوباً لإفضائه إلى أحد هذه الأشياء. وأما المبغوض لذاته فهو الألم والغم ودفع اللذة والسرور، وأما ما يغاير هذه الأشياء فإنه يكون مبغوضاً لغيره.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في الشاهد بمقتضى العقل، وأما في حق الله تعالى فهي غير ثابتة ٢٠٠ البتة. أما بيان أنه ثابت بمقتضى العقل في الشاهد فيدل عليه وجوه، أحدها أن اللذة والسرور وما يفضي إليها أو إلى أحدهما محكوم عليه بالحسن من هذه الجهة بمقتضى بديهة العقل، وأن الألم والغم وما يفضي إليها أو إلى أحدهما محكوم عليه بالقبح. ووجوب الدفع من هذه الجهة بمقتضى الفطرة إلا إذا صارت هذه الجهة معارضة بغيرها، فحينئذ يزول هذا الحكم، مثاله أن

٢٦٨ مبغوضاً: مطلوباً، والتصحيح عن ساءر المخطوطات.

<sup>\* &</sup>quot;كُل محبوب إنما كان: كل شيء، والتصحيح عن سائر المخطوطات.

۲۷۰ فهی غیر ثابتة: فهو غیر ثابت.

الفسق وإن كان يفيد نوعاً من اللذة إلا أن العقل يمنع عنه وإنما يمنع منه لاعتقاده أنه يستعقب ألماً وغماً زائداً، وهذا يفيد أن جممة الحسن والقبح والترغيب والترهيب ليس إلا ما ذكرناه.

الثاني، وهو أن القاتلين بالتحسين والتقبيح بحسب الشرع فسروا القبح بأنه الذي يلزم من فعله حصول العقاب، فيقال لهم: وهل تسلمون أن العقل يقتضي ٢٢١ وجوب الاحتراز عن العقاب؟ أو تقولون: إن هذا الوجوب لا يثبت إلا بالشرع؟ فإن قلتم بالأول، فقد سلمتم أن الحسن والقبح في الساهد ثابت بمقتضى العقل. وإن قلتم بالثاني فحينئذ لا يجب عليه الاحتراز عن ذلك العقاب إلا بايجاب آخر، وهذا الإيجاب معناه أيضاً ترتيب العقاب، وذلك يوجب التسلسل في ترتيب هذه العقابات وهو باطل. فثبت أن العقل يقضي بالحسن والقبح في الشاهد.

المسألة التاسعة في بيان أن العقل لا مجال له في أن يحكم في أفعال الله تعالى بالتحسين والتقبيح

اعلم أنه لما ثبت أنه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا جلب المنافع ودفع المضار، فهذا إنما يعقل ثبوته في حق من يصح عليه النفع والضرر، فلماكان الإله متعالياً عن ذلك امتنع ثبوت التحسين والتقبيح في حقه. فإن أراد المخالف بالتحسين والتقبيح شيئاً سوى جلب المنافع ودفع المضار وجب عليه بيانه حتى يمكننا أن ننظر أنه هل يمكن إثباته في حق الله تعالى أم لا. فهذا هو الحرف الكاشف عن حقيقة هذه المسألة.

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يمكن إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى وجوه، أحدها أن الفعل الصادر عن الله تعالى إما أن يكون وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية أو لا يكون. فإن كان الأول فقد بطل الحسن والقبح، وإن كان الثاني لزم كونه ناقصاً بذاته مستكملاً بذلك الفعل، وذلك في حق الله محال. فإن قالوا: إن وجود ذلك الفعل وعدمه بالنسبة إليه على التساوي، إلا أنه تعالى يفعله لإيصال النفع إلى العبد، فنقول أيضاً: إيصال النفع إلى العبد وعدم إيصاله إليه إن استويا فقد بطل الحسن والقبح، وإن لم يستويا فقد عاد ما ذكرنا أنه ناقص بذاته متكمل بغيره وهو محال. الحجة الثانية: إن العالم محدث فكان حدوثه مختصاً بوقت معين لا محالة. فإن كان ذلك الوقت مساوياً لسائر الأوقات من جميع الوجوه فقد بطل توقيف فعل الله تعالى على الحسن والقبح، وإن اختص ذلك الوقت بخاصية لأجلها وقع الإحداث فيه لا في غيره، فإن كانت تلك الخاصية إنما حصلت فيه بتخصيص الله خاصية لأجلها وقع الإحداث فيه لا في غيره، فإن كانت تلك الخاصية إنما حصلت فيه بتخصيص الله

۲۷۱ يقتضي: تقتضي.

تعالى ذلك الوقت بها، عاد البحث الأول. وإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية لذاته ولعينه فيئذ يجوز كون الوقت المعين سبباً لحدوث حادث مخصوص، وإذا جاز ذلك فقد بطل الاستدلال بحدوث الحوادث على الصانع لاحتمال أن يكون المؤثر فيها هو الأوقات. الحجة الثالثة: إنه تعالى علم من الكفار والفساق أنهم يكفرون ويفسقون، فكان صدور الإيمان والطاعة منهم محالاً ثم إنه أمرهم بالإيمان والطاعة، وهذا الأمر لا يفيدهم إلا استحقاق العقاب، فثبت أن توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على الحسن والقبح باطل.

# المسألة العاشرة في أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات

ويدل عليه وجوه، أحدها أنا بينا أن كل فعل يصدر عن العبد فالمؤثر فيه مجموع القدرة والداعي على سبيل الإيجاب، وخالق تلك القدرة والداعية هو الله تعالى، وموجد السبب الموجب مريد للمسبب، فوجب كونه تعالى مريداً للكل. الثاني، لو حصل مراد العبد ولم يحصل مراد الله تعالى لكان الله تعالى مغلوباً والعبد غالباً، وهو محال. فإن قالوا: إنه تعالى قادر على أن يخلق الإيمان فيه بالإلجاء، فنقول: هذا ضعيف، لأنه تعالى إنما أراد منه الإيمان الاختياري وإنه قادر على تحصيل الإيمان على سبيل الإلجاء وهذا غير ذلك، فيلزم أن يقال أنه تعالى عاجز مغلوب على تحصيل مراده وأن العبد غالب قاهر، وهو محال. الثالث أنه تعالى علم من الكافر أنه يموت على الكفر وعلم أن ذلك العلم مانع لهم من الإيمان، وعلم أن قيام المانع يمنع الفعل، فعلمه بكونه في نفسه ممتنعاً يمنعه عن إرادته، فثبت أنه تعالى لا يريد الإيمان من الكافر.

احتجوا بأنه تعالى أمر الكافر بالإيمان والأمر يوافق الإرادة. وأيضاً، فعل المراد طاعة، فلو أراد الله تعالى الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعاً بكفره، ولأن إرادة السفه توجب السفاهة. والجواب عن الأول أنكم تقولون: الإرادة على وفق الأمر لا على وفق العلم، ونحن نقول: الإرادة على وفق العلم لا على وفق العلم يوجد معلومه، أما الأمر، فلا يلزم زواله على وفق الأمر. وقولنا أولى، لأن العلم لا يبقى علماً إذا لم يوجد معلومه، أما الأمر، فلا يلزم زواله عند عدم الإتيان بالمأمور به، فثبت أن قولنا أولى. وعن الثاني أن الطاعة عبارة عن الإتيان بالمأمور به لا بالمراد، وهذا أولى، لأن الأمر صيغة ظاهرة والإرادة خفية. وعن الثالث أنه بناء على جريان حكم التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى وقد أبطلناه.

## الباب السابع في النبوات وفيه مسائل

## المسألة الأولى

إن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك كان رسولاً حقاً. فالمقام الأول أنه ادعى النبوة، وذلك معلوم بالتواتر. والمقام الثاني أنه ظهرت المعجزة عليه ٢٧٦ ، فالدليل عليه وجوه، أحدها أنه ظهر القرآن عليه، والقرآن كتاب شريف بالغ في فصاحة اللفظ وفي كثرة العلوم، فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه، وكذلك علوم الأخلاق وعلوم السياسات وعلم تصفية الباطن وعلم أحوال القرون الماضية. وهب أن بعضهم نازع في كونه بالغاً في الكمال إلى حد الإعجاز إلا أنه لا نزاع في كونه كتاباً شريفاً عالياً كثير الفوائد كثير العلوم فصيحاً في الألفاظ. ثم إن محمداً صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، وتلك البلدة كانت خالية عن العلماء والأفاضل وكانت خالية عن الكتب العلمية والمباحث الحقيقية. وإن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا مرتين في مدة قليلة. ثم إنه لم يواطب على القراءة والاستفادة البتة وانقضي من عمره أربعون سنة على هذه الصفة. ثم إنه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليه، وذلك معجزة قاهرة، لأن ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الخالي عن البحث والطلب والمطالعة والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله تعالى ووحيه وإلهامه، والعلم به ضروري، وهذا هو المراد من قوله تعالى ﴿ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ ٢٧٣ أي من مثل محمد في عدم القراءة والمطالعة وعدم الاستفادة من العلماء، وهذا وجه قوي وبرهان قاطع. الثاني أن محمداً صلى الله عليه وسلم تحدى العالمين بالقرآن فهذا القرآن لا يخلو إما أن يكون قد بلغ إلى حد الإعجاز أو ماكان كذلك. فإن كان بالغأ إلى حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن قلنا: إنه ماكان بالغأ إلى حد الإعجاز فحينئذ كانت معارضته ممكنة، ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان بالمعارضة يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزاً، فثبت ظهور المعجزة على محمد صلى الله عليه وسلم على كل واحد من التقديرين. الثالث أنه نقل عنه معجزات كثيرة، وكل واحد منها وإن كان مروياً بطريق الآحاد إلا أنه لا بد وأن يكون بعضها يصح، لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة أن يكون كلها كذباً. فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أنه ظهرت المعجزة عليه.

للعجزة عليه: أظهر المعجزة، والتصحيح عن ابن كمونة.

۲۷۳ سورة البقرة (۲): ۲۳.

وأما المقام الثالث، وهو أن كل من كان كذلك كان نبياً، الدليل عليه أن الملك العظيم إذا حضر في المحفل العظيم، فقام واحد وقال: أيها الناس، أنا رسول هذا الملك إليكم، ثم قال: أيها الملك، إن كنت صادقاً في كلامي فحالف عادتك وقم عن سريرك. فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام، عُرف الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدعى صادقاً في دعواه فكذا هناً، فهذا تمام الدليل. وفي المسألة طريق آخر، وذلك أنا في الطريق الأول نثبت نبوته بالمعجزات، ثم إذا ثبتت نبوته استدللنا بثبوتها على صحة أقواله وأفعاله. وأما في هذا الطريق فإنا نبين أن كل ما أتى به من الأقوال والأفعال فهو أفعال الأنبياء، فوجب أن يكون نبياً صادقاً حقاً من عند الله تعالى. وتقرير هذا الطريق أن نقول: الإنسان إما أن يكون ناقصاً فهو أدنى الدرجات وهم العوام، وإما أن يكون كاملاً في ذاته ولا يقدر على تكميل غيره وهم الأولياء وهم في الدرجة المتوسطة، وإما أن يكون كاملاً في ذاته ويقدر على تكميل غيره وهم الأنبياء وهم في الدرجة العالية. ثم إن هذا الكمال والتكميل إما أن يعتبر في القوة النظرية أو في القوة العملية، ورئيس الكمالات المعتبرة في القوة النظرية معرفة الله تعالى، ورئيس الكمالات المعتبرة في القوة العملية طاعة الله تعالى، وكل من كانت درجاته في كمال هاتين المرتبتين أعلى كانت درجات ولايته أكمل، ومن كانت درجاته في تكميل الغير في هاتين المرتبتين أعلى كانت درجات نبوته أكمل. إذا عرفت هذا فنقول: إن عند مقدم محمد صلى الله عليه وسلم كان العالم مملوءاً من الكفر والفسق. أما اليهود، فكانوا في المذاهب الباطلة في التشبيه وفي الافتراء على الأنبياء وتحريف التوراة قد بلغوا الغاية. وأما النصاري، فقد كانوا في القول بالتثليث والأب والابن والحلول والاتحاد قد بلغوا الغاية. وأما المجوس، فقد كانوا في القول بإثبات إلهين ووقوع المحاربة بينهما وفي تحليل نكاح الأممات قد بلغوا الغاية. وأما العرب، فقد كانوا في عبادة الأصنام وفي النهب والغارة قد بلغوا الغاية، وكانت الدنيا مملوءة من هذه الأباطيل.

فلما بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم وقام يدعو الخلق إلى الدين الحق انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الظلمة إلى النور، وبطلت هذه الكفريات وزالت هذه الجهالات في أكثر بلاد العالم وفي وسط المعمورة، وانطلقت الألسن بتوحيد الله تعالى واستنارت القلوب بمعرفة الله تعالى ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب الآخرة ٢٧٤ بقدر الإمكان، وإذا كان لا معنى للنبوة إلا تكميل الناقصين في القوة النظرية وفي القوة العملية، ورأينا أن ما حصل من هذا الأثر

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷</sup>ٌ الآخرة: المولى.

بسبب مقدم محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأكثر مما ظهر بسبب مقدم موسى وعيسى عليها الصلاة والسلام، علمنا أنه كان سيد الأنبياء وقدوة الأصفياء.

وهذه الطريقة عندي أفضل وأكمل من الطريقة الأولى، لأن هذا يجري مجرى برهان «اللم» لأنا إذا بحثنا عن معنى النبوة علمنا أن معناها أنه شخص بلغ في الكمال في القوة النظرية وفي القوة العملية إلى حيث يقدر على معالجة الناقصين في هاتين القوتين، وعلمنا أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكمل البشر في هذا المعنى، فوجب كونه أفضل الأنبياء. وأما الطريق الأول، فإنه يجري مجرى برهان «الإنّ»، فإنا نستدل بحصول المعجزات على كونه نبياً، وهو يجري مجرى الاستدلال بأثر من آثار الشيء على وجوده، ولا شك أن برهان «اللم» أقوى من برهان «الإنّ».

[ابن كمونة:]

فصّ <sup>۲۷</sup>°: والمقام الثاني أنه ظهرت المعجزة عليه، إلى آخر المسألة <sup>۲۷</sup>٬

سؤال: أما الوجه الأول فحطابي محض، وذلك ظاهر لا حاجة إلى بيانه ۲۷۷، وأما الوجه الثاني فيقال عليه: الإعجاز على وجمين، خارق للعادة وغير خارق لها، فإنه لا يخلو عصر من مبرز لا يوازى في فنه ولا يبارى في ما اختص به، فإن أراد الأول لم يكن التقسيم حاصراً، وإن أراد الثاني أو مطلق الإعجاز الذي يعم الأمرين لم يتم الدليل، لأن المستدل به على النبوة هو الأول لا الثاني، فلا يصدق قوله: فإن كان بالغا إلى حد الإعجاز بحيث لا يمكن معارضته فهو معجز، لأن مراده بالمعجز على ما ذكره في المحصل وغيره هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، وشرح ذلك مذكور في كتبه وكتب غيره. ثم لا يصدق قوله أيضاً: وإن لم يبلغ إلى حد الإعجاز بحيث كانت معارضته ممكنة، ومع القدرة على المعارضة وحصول ما يوجب الداعي والرغبة في الإتيان ٢٧٨ بالمعارضة يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزاً، إلى آخره، لأن الاستفسار بالمعارضة يكون ترك المعارضة من خوارق العادات فيكون معجزاً، إلى آخره، لأن الاستفسار

۲۷۰ فض: بياض في ج.

٢٧٦ آخر المسألة: آخره، ج.

۲۲۷۷ حاجة إلى بيانه: -، ج.

۲۷۸ الإتيان: الإثبات، ب ج.

يعود إلى أنه إن أراد أنه لا يبلغ إلى حد الإعجاز الخارق فجاز أن يكون إعجازاً غير خارق، فلا<sup>٢٧٩</sup> يكون ترك المعارضة من خوارق العادات.

وأما الوجه الثالث فقوله فيه: لأن الأخبار إذا كثرت فإنه يمتنع في العادة أن يكون كلها كذباً، يقال له: لا نسلم امتناع ذلك وما جرت عادتهم يتمثلون <sup>٢٨</sup> به من سخاء حاتم وأمثالها في أنها، وإن لم يبلغ كل <sup>٢٨١</sup> واحد منها مبلغ التواتر، فإنه يحصل من مجموعها القطع بسخائه، فالفرق أن القدر المشترك بين هذه الأخبار وهو سخاؤه علم بالتواتر لا من هذه الأخبار. فإن ادعي في هذه الصورة ذلك أيضا كان ادعاء غير المتنازع فيه، فيكون مصادرة على المطلوب. وأيضاً، فهو معارض بأنها لوكانت لتواترت الدعاوى على نقلها فوجب <sup>٢٨١</sup> شهرتها وتواترها، وحيث لم تشتهر ولم تتواتر دل على أنها لم توجد، لأن انتفاء الملازم يدل على انتفاء الملزوم، وكل ما قيل في جواب ذلك فهو ركيك لا يخفى فساده. وأما الطريق الآخر فهو خطابي أيضاً، وفيه مع ذلك دعاوى لم تقم عليها حجة.

ثم قوله: وإما أن يكون كاملاً ٢٨٠ في ذاته ٢٨٠ ويقدر على تكميل غيره وهم الأنبياء، يقال له: الذي يراد إثباته هو النبوة بمعنى أن يكون النبي مخاطباً من السهاء مرسلاً إلى نوع البشر لا هذا المعنى، ثم ينتقض بكل من حصل له كمال، ثم كمل غيره ثمن وقع الاتفاق على أنه ليس من الأنبياء بل من الأولياء وغيرهم، فإن قال: أعني كل الكمالات أو أكثرها، فلا نسلم حصول ذلك لأحد إلا بدليل، وبتقدير أن نسلم له ٢٨٠ أنه لا معنى للنبوة إلا ما ذكر، فما حجته على حصول ذلك الكمال ١٨١ والتكميل وكمل ما ذكره من ذلك مثل قوله: انقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق ومن الكذب إلى الصدق ومن الظلمة إلى النور، وغير ذلك ثما ادعاه لم يقم الحجة على شيء منه، وليس منازعة

۲۷۹فلا: ولما، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸۰</sup>یقثلون: ممثلون، ب. <sup>۲۸۰</sup>کل: -، ج.

۲۸۲ فوجب: يوجب، ب.

۲۸۴ کاملاً: کلاماً، ب ج.

۲۸۶ ذاته: نفسه، ج.

٠٨٠ [٥: -، ج.

۲۸۶ الکمال: -، ب.

المخالفين إلا فيه، والطرق المشهورة في الكتب الكلامية أفضل من هذه الطريق التي رجحها في هذا الكتاب على غيرها.

[الرازي:]

### المسألة الثانية

المنكرون للنبوات طعنوا في المعجزات من ثلاثة أوجه، الأول، قالوا: لم قلتم بأن هذه المعجزات فعل الله تعالى وخلقه؟ وبيان هذا السؤال من وجوه، أحدها أن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن هذا البدن. فإن كان عبارة عن النفس فلم لا يجوز أن يقال: إن نفس ذلك الرسول كانتَ مخالفة لنفوس سائر الخلق ولأجل خصوصية نفسه قدر على الإتيان بما لم يأت به غيره؟ وإن كان عبارة عن البدن، فلم لا يجوز أن يقال: إنه اختص بمزاج خاص ولأجله قدر على الإتيان بما لم يأت به غيره؟ الثاني، لا شك أن للأدوية آثاراً عجيبة، فلم لا يجوز أن يقال: إنه وجد دواء وقدر بواسطته على ما لم يقدر عليه غيره؟ والثالث أن الأنبياء أقروا بثبوت الجن والشياطين، فهب أنه لم يثبت بالدليل وجودهم إلا أن احتمال وجودهم قائم. فلم لا يجوز أن يقال: إن الجن والشياطين هي التي أتت بهذه العجائب والغرائب؟ أليس أن الناس يَقولون: إن الجن تدخل في باطن بدن المصروع وتتكلم؟ فهنا لم لا يجوز أن يقال: الذئب إنما تكلم بهذا الطريق، والناقة إنما تكلمت مع الرسول بهذا الطريق والجذع إنما حن بهذا الطريق، وكذا القول في البواقي؟ الرابع، أليس أن المنجمين والصابئة اتفقوا على أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة؟ وهب أنه لم يثبت ذلك بالدليل إلا أن الاحتمال قائم، فعلى هذا التقدير لم لا يجوز أن يقال: الفاعل لهذه المعجزات هو الأفلاك والكواكب؟ الخامس، أليس أن المنجمين أطبقوا على أن لسهم السعادة أثراً في القدرة على الأفعال العجيبة، ولسهم الغيب أثراً في القدرة على الإخبار عن الغيوب، فعلى تقدير أن يكون الذي قالوه حقاً، لم لا يجوز أن يقال: إنه اتفق لهم في سهم السعادة وفي سهم الغيب قوة عظيمة، ولأجل تلك القوة قدروا على الإتيان بالأفعال الغريبة وبالإخبار عن الغيوب؟ السادس، ألبس أن المنجمين أطبقوا على أن للقرانات في هذه الأبواب آثاراً عظيمة، فلم لا يجوز أن تكون المعجزات من هذه الأبواب؟ السابع، أليس أن المنجمين أطبقوا على أن للكواكب الثابتة آثاراً عظيمة بالغة عجيبة في السعادة والنحوسة، فلم لا يجوز أن تكون أحوالهم من هذه

الأبواب؟ الثامن، أليس أن الفلاسفة أطبقوا على تأثير ٢٨٧ العقول والنفوس، فلم لا يجوز أن يكون موجد هذه المعجزات هو هذه العقول والنفوس؟ التاسع، أليس أن محمداً وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقروا بأن هذا القرآن وسائر الكتب إنما وصلت ٢٨٨ إليهم بواسطة الملك، فنقول: أما قبل الدليل فيجوز أن يكون ذلك الملك غير معصوم، بل يكون آتياً بالفعل القبيح، إلا أنا بشهادة الأنبياء علمناكون ذلك الملك معصوماً، وعلى هذا تتوقف صحة النبوة على عصمة الملك وتتوقف عصمة الملك وتوقف عصمة الملك على صحة النبوة وذلك دور وهو باطل. والعاشر، أليس أن الأنبياء اتفقوا على إثبات روح موصوف بالحبث في غاية القوة والشدة وهو إبليس، فلم لا يجوز أن يكون الذي أعانه على تلك الأعمال هو إبليس؟ ولا يقال: إن محمداً صلى الله عليه وسلم دينه لعن إبليس، فكيف يعينه إبليس، لأنا نقول: إن المكار الحبيث قد يرضى بشتم نفسه ليتوصل به إلى ترويج خبثه؟ فهذه احتالات عشرة في بيان أنه لم يثبت بالدليل أن فاعل المعجزات هو الله تعالى.

المقام الثاني: سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى، فلم قلتم: أنه تعالى فعلها لأجل التصديق؟ وتقريره، وهو أن للناس مذهبين، أحدهما أن أفعال الله تعالى وأحكامه غير معللة بالأغراض والدواعي، والثاني أن أفعاله موقوفة على الدواعي. أما الأول، فهو قول أهل السنة. فعلى هذا التقدير يمتنع أن يقال: إنه تعالى يفعل شيئاً لأجل شيء، فكيف يقال مع هذا المذهب أنه فعل المعجزات لأجل التصديق؟ وأما الثاني، وهو قول من يقول أنه لا بد في أفعال الله تعالى من الدواعي، فعلى هذا نقول: كيف عرفتم أنه لا داعي لله تعالى إلى خلق هذه المعجزات إلا تصديق هذا المدعي؟ وبيانه من وجوه، أحدها أن العالم لا داعي لله تعالى إلى خلق هذه المعجزات إلا تصديق هذا المدعي؟ وبيانه من وجوه، أحدها أن العالم لتصير ابتداء عادة. الثاني، لعله بعد تكرر عادة متطاولة، لأن فلك البروج يتم دورته في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة، وعلى هذا فتكون عادته أنه يصل إلى النقطة المعينة في كل ستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة، فهذا وإن كان لا يحصل إلا في هذه المدة الطويلة إلا أنه عادة. الثالث، من الملائكة في السموات، أو معجزة أو كرامة لواحد من الحلق الساكنين في الهواء أو في البحار، من الملائكة في السموات، أو معجزة أو كرامة لواحد من الحلق المدي مع كونه كاذباً حتى تشتد وكل ذلك محتمل. الرابع، لعله تعالى أظهر هذه المعجزة على هذا المدعي مع كونه كاذباً حتى تشتد الشبهة وتقوى البلية. ثم إن المكلف إن احترز عنه مع قوة الشبهة، فإنه يستحق الثواب العظيم، وهذا الشبهة وتقوى البلية. ثم إن المكلف إن احترز عنه مع قوة الشبهة، فإنه يستحق الثواب العظيم، وهذا هو الذي ذكرناه في حسن إنزال المتشابهات. فثبت أن على كل هذه التقديرات لا تدل المعجزة على

۲۸۷ تأثیر: ان.

۲۸۸ وصلت: وصل.

صدق المدعي. ثم إنا نختم هذا الفصل بسؤال آخر فنقول: الفعل إما أن يتوقف على الداعي أو لا يتوقف، فإن كان الأول فحينئذ يتوقف صدور الفعل من العبد على داعية خلقها الله فيه، وعلى هذا التقدير فيكون فعل الله تعالى موجباً لفعل العبد، وفاعل السبب فاعل المسبب ٢٨٩، فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومرادة له. وعلى هذا التقدير يكون خالق كل القبائح هو الله تعالى، فكيف يمتنع منه خلق المعجزة على يد الكاذب؟ وإن كان الثاني وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعي فحينئذ يصح من الله تعالى أن يخلق هذه المعجزة لا لغرض أصلاً، وحينئذ تخرج المعجزة عن كونها دليلاً على الصدق. المقام الثالث: سلمنا أن الله تعالى فعلها لأجل تصديق المدعي، فلم قلتم بأن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق؟ وهذا إنما يتم إذا ثبت أن الكذب على الله محال. فإذا نفيتم الحسن والقبح في أفعال الله تعالى، فكيف يعرف امتناع الكذب على؟

واعلم أن الجواب عن المقام الأول ما بينا في باب الصفات أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى وحينئذ تبطل الاحتمالات العشرة المذكورة. والمعتزلة لما قالوا بأن العبد موجد فقد بطل عليهم هذا الطريق. وعن المقام الثاني والثالث، أنه قد يكون الشيء جائزاً في نفسه مع أن العلم الضروري حاصل بأنه لا يقع. ألا ترى أن حدوث شخص في هذه الحالة مع صفة الشيخوخة جائز مع أنا نقطع أنه لم يوجد؟ وإذا رأينا إنساناً ثم غبنا عنه ثم رأيناه ثانياً جوزنا أن الله تعالى أعدم الرجل الأول وأوجد ثانياً مثله في الصورة والحلقة، ومع هذا التجويز نقطع أنه لم يوجد هذا المعنى، فكذلك هاهنا ما ذكرتموه من الاحتمالات قائم، إلا أنه تعالى أودع في عقولنا علماً ضرورياً، وهو أنا متى اعتقدنا أن هذه المعجزات خلقها الله تعالى عقيب دعوى هذا المدعي فإنا نعلم بالضرورة أنه تعالى إنما خلقها ليدل على تصديق دعوى ذلك القائل. ألا ترى أن قوم موسى لما أنكروا نبوته فالله تعالى ظلل الجبل عليهم، فكلما هموا بالمخالفة قرب الجبل منهم وصار بحيث يقع عليهم، وكلما هموا بالطاعة والإيمان تباعد الجبل عبهم؟ فكل من أنصف علم أن كل من رأى هذه الحالة علم بالضرورة أن ذلك يدل على التصديق. فهذا هو الجواب المعتمد في هذا الباب، ومتى ضمت إلى هذه الطريقة ما قررناه في الطريقة الثانية بلغ المجموع مبلغاً كافياً في إثبات المطلوب.

٢٨٩ المسبب: للمسبب.

[ابن كمونة:]

فصّ ٢٩٠: من المسألة الثانية من باب النبوات في جواب المقام الثاني والثالث من حكاية كلام الطاعنين ما ذكرتموه إلى قوله: دعوى ذلك القائل، إلى آخره ٢٩١٠.

سؤال: دعوى الضرورة هاهنا ممنوعة، فإن من أنصف علم أن مع تجويز أن يكون البارئ تعالى هو الذي ٢٩٠ يضل الخلق ويفعل فيهم ٢٩٠ القبائح ويؤاخذهم على ما لا يفعلونه ويكلفهم ٢٩٠ ما لا يطيقونه وأنه لا يراعي مصالحهم ويؤاخذ البرئ منهم بالمتهم على ما هو مذهب صاحب الكتاب وكل الأشعرية في هذه المسائل كلها وفي أمثالها، لا يستبعد والحالة هذه أن يكون خرقه للعادة على أيدي المدعين للنبوة إضلالاً للخلق أو لا لغرض أصلاً. إنما كان يصح له دعوى الضرورة في هذا المقام لو ٢٩٠ لم يقل بهذه المذاهب المذكورة، أما مع القول بها والإصرار عليها فلا.

[الرازي:]

# المسألة الثالثة في أن الأنبياء أفضل من الأولياء

ويدل عليه النقل والعقل. أما النقل، فقوله عليه السلام في أبي بكر: والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين أفضل من أبي بكر. فهذا يدل على أن أبا بكر أفضل من كل من ليس بنبي، وأنه دون كل من كان نبياً، وهذا يقتضي أن تكون الأنبياء أفضل وأرجح حالاً من غيرهم.

وأما العقل، فهو أن الولي هو الكامل في ذاته فقط، والنبي هو الذي يكون كاملاً ومكملاً، ومعلوم أن الثاني أفضل من الأول، فإن ادعى بعض الجهلة: أني كملت طائفة من الناقصين، فلينظر في أن أصحابه أكثر عدداً وفضيلة أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رأى قومه بالنسبة إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم في العدد والفضيلة كالقطرة بالنسبة إلى البحر علم حينئذ أنه عدم بالنسبة إليه.

۲۹۰ فصّ: بياض في ج.

۲۹۱ ما ذكرتموه ... آخره: في المعجزات إلى آخره، ج. ۲۹۲ ...

۲۹۲ تعالى هو الذي: -، ب. \*\*\*

۲۹۳ فيهم: إضافة في هامش ج.

۲۹۴ ویکلفهم: ومکلفهم، ب.

٢٩٥ بالمهم: بالمستمر، ج؛ مع تصحيح في الهامش.

۲۹۲لو: ولو، ب ج.

## المسألة الرابعة

المختار عندى أن الملك أفضل من البشر، ويدل عليه وجوه، أحدها أنه تعالى لما أراد أن يقرر عند الخلق عظمته استدل بكونه إلهاً للسموات والأرض وما بينها، فقال في سورة عم ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرُّخْمَنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً ﴾ ٢٩٧، ثم إنه لما أراد الزيادة في تقرير ُهذا المعنى قال بعده ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفّاً لاَ يَتَكَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّخْمَنُ وَقالَ صَوَاباً ﴾ ' ولولا أن الملائكة أعظم المخلوقات درجة وإلا لما صح هذا الترتيب. الثاني أنه قال ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَ بِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ ٢٠٠٠. هذا هو الترتيب الصحيح لأن الإله هو الموجود الأشرف ويتلوه في درجته الملائكة. ثم إن الملك يأخذ الكتاب من الله تعالى ويوصله إلى الرسول، وهذا يقتضى أن يكون الترتيب هكذا: الإله والملك والكتاب والرسول، وهذا هو الترتيب المذكور في القرآن، وهو يدل على شرف الملك على البشر. الثالث أن الملائكة جواهر مقدسة عن ظلمات الشهوات وكدورات الغضب قطعاً وطعامهم التسبيح وشرابهم التهليل والتقديس وأنسهم بذكر الله وفرحمم بعبودية الله، فكيف يمكن مناسبتهم بالموصّوف بالشهوة والغضب؟ الرابع أن الأفلاك تجري مجرى الأبدان للملائكة، والكواكب تجري مجرى القلوب، ونسبة البدن إلى البدن والقلب إلى القلب كنسبة الروح إلى الروح في الإشراق والصفاء.

# المسألة الخامسة في إثبات وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام في وقت الرسالة

ويدل عليه وجوه، أحدها أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه أكثر، كان صدور الذنب منه أقبح وأفحش، ونعمة الله على الأنبياء أكثر فوجب أن تكون ذنوبهم أقبح وأفحش من ذنوب كل الأمة، وأن يستحقوا من الزجر والتوبيخ فوق ما يستحقه جميع عصاة الأمة، وهذا باطل فذلك باطل. الثاني أنه لو صدر الذنب منه لكان فاسقاً ولو كان فاسقاً لوجب أن لا تقبل شهادته لقوله تعالى ﴿إِن جَاءَكُمْ

۲۹۷ سورة النباء (۷۸): ۳۷.

۱۶۰ سورة النباء (۷۸): ۳۸. ۲۹۹

سورة البقرة (٢): ٢٨٥.

فَاسِقٌ بِنَبَاء فَتَبِيَّنُوا ﴾ `` وإذا لم تقبل شهادته في هذه الأشياء الحقيرة فبأن لا تقبل في إثبات الأديان الباقية إلى يوم القيامة كان أولى، وهذا باطل فذلك باطل. الثالث أنه تعالى قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ فَالَّتُبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ ﴾ '` وقال ﴿ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي بُحِبِبُكُم الله كَانَهُ ﴾ '` فلو أتى بالمعصية لوجب علينا بحكم هذه النصوص متابعته في فعل ذلك الذنب، وهذا باطل فذلك باطل. وأما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل أو إن ثبت كونه معصية لا محالة، فذلك إنما وقع قبل النبوة.

## المسألة السادسة في أن نبينا أفضل الأنبياء

ويدل عليه النقل والعقل. أما النقل، فهو أنه تعالى وصف الأنبياء بالأوصاف الجميلة، ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيِهُمَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ " "، أمره بأن يقتدي بهم بأسرهم فيكون آتياً به وإلا يكون تاركاً للأمر وتارك الأمر عاص أقتية كون الفضل منهم. وأما العقل، فهو أن دعوته من الخصال الحميدة فقد المجمّع فيه ماكان متفرقاً فيهم، فيكون أفضل منهم. وأما العقل، فهو أن دعوته بالتوحيد والعبادة وصلت إلى أكثر بلاد العالم بخلاف سائر الأنبياء. أما موسى عليه الصلاة والسلام فكانت دعوته مقصورة على بني إسرائيل وهم بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالقطرة بالنسبة إلى البحر. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فالدعوة الحقية التي جاء بها ما بقيت البتة، وهذا الذي يقوله هؤلاء النصارى فهو الجهل المحض والكفر الصرف. فظهر أن انتفاع أهل الدنيا بدعوة محمد الله عليه وسلم أكمل من انتفاع سائر الأم بدعوة سائر الأنبياء عليهم السلام فوجب أن يكون عمد أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام.

<sup>&</sup>quot;"سورة الحجرات (٤٩): ٦.

<sup>.&</sup>quot; سورة الأنعام (٦): ١٥٥.

<sup>&</sup>quot;سورة آل عمران (٣): ٣١.

۳۰۳ سورة الأنعام (٦): ۹۰. <sup>۲۰۶</sup>عاص: عاصي.

### المسألة السابعة

الحق أن محمداً صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي ماكان على شرع أحد من الأنبياء وذلك لأن الشرائع السابقة على شرع عيسى عليه الصلاة والسلام صارت منسوخة بشرع عيسى عليه الصلاة والسلام، وأما شريعة عيسى عليه السلام فقد صارت منقطعة بسبب أن الناقلين عندهم النصارى وهم كفار بسبب القول بالتثليث فلا يكون نقلهم حجة، وأما الذين بقوا على شريعة عيسى عليه السلام مع البراءة من التثليث فهم قليلون فلا يكون نقلهم حجة، وإذا كان كذلك ثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم ماكان قبل النبوة على شريعة أحد.

#### المسألة الثامنة

القول بالمعراج حق، أما من مكة إلى بيت المقدس فلقوله تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مِنَ المُسْجِد الْحَوَّامِ إِلَى مَا فوق السموات فلقوله تعالى ﴿لَمْسَجِد الْحَوْمِ إِلَى مَا فوق السموات فلقوله تعالى ﴿لِتَرْكُبُنَّ طَبْقاً عَن طَبْقٍ﴾ "` والحديث المشهور.

أما استبعاد صعود شخص من البشر إلى ما فوق السموات فهو بعيد لوجوه شتى، الأول أنه كما يبعد في العادة صعود الجسم الثقيل إلى الهواء العالي فكذلك يبعد نزول الجسم الهواتي إلى الأرض فلو صح استبعاد نزول جبريل عليه السلام، وذلك يوجب إنكار النبوة. والثاني أنه لما لا يبعد انتقال إبليس في اللحظة الواحدة من المشرق إلى المغرب وبالضد، فكيف يستبعد ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الثالث أنه قد صح في الهندسة أن الفرس في حال مكنف يستبعد ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الثالث أنه قد صح في الهندسة أن الفرس في حال ركضه الشديد في الوقت الذي يرفع يده إلى أن يضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف فرسخ، فثبت أن الحركة السريعة إلى هذا الحد ممكنة، والله تعالى قادر على جميع الممكنات فكانت الشبهة زائلة.

۳۰۰ سورة الإسراء (۱۷): ۱. ۳۰۳

٣٠٠ سورة الانشقاق (٨٤): ١٩.

### المسألة التاسعة

إن محمداً صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق، وقال بعض اليهود أنه مبعوث إلى العرب خاصة. والدليل على فساد قولهم أن هؤلاء سلموا أنه رسول صادق إلى العرب فوجب أن يكون كل ما يقوله حقاً، وثبت بالتواتر أنه كان يدعى أنه رسول الله إلى كل العالم، فلو كذبناه في ذلك لزم التناقض.

## المسألة العاشرة في الطريق إلى معرفة شرعه

إنه عليه السلام بقي في الدنيا إلى أن بلغ أصحابه إلى حد التواتر الذي يكون قولهم مفيداً للعلم، ثم أنهم بأسرهم نقلوا إلى جميع الخلق أصول شريعته فصارت تلك الأصول معلومة. وأما التفاريع فإنها معلومة بالطرق المنظومة <sup>۲۰۲</sup>كأخبار الآحاد والاجتهادات.

# [ابن كمونة:]

فصّ ٢٠٠٨: إن الأنبياء أفضل من الأولياء، إلى آخر الباب.

سؤال: أكثر ما ذكره في هذه المسائل أدلة لفظية لا تفيد القطع، وهي معارضة بأمثالها، وقد اختار رأي المخالفين <sup>٢٠٩</sup> في بعضها في غير هذا الكتاب. فإنه قرر في المحصل أن الأنبياء أفضل من الملائكة وهو بخلاف ما قرره <sup>٢١</sup> في هذا الكتاب، وتوقف عن الرأيين في كتاب الأربعين وقد <sup>٢١١</sup> تعارض الأدلة اللفظية فيها وبعض مقدمات هذه المسائل أيضاً منها ما <sup>٣١٢</sup> تبين فساده مما سبق <sup>٣١٣</sup> [؟]،

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۸</sup>فص: بياض في ج.

٢٠٩ رأي المخالفين: المخالفة، ب.

۳۱۰ قرره: قرر، ب.

٣١١ وقد: وهي، ب.

۲۱۲ منها ما: مما، ب

٢١٢ وقد تعارض ... مما سبق: كذا في ب وفي ج.

ومنها ما هي مجرد دعوى <sup>۳۱۴</sup> من غير إقامة دليل، ومنها ما لا يستمر <sup>۳۱۵</sup> على أصوله التي <sup>۳۱۱</sup> يذهب إليها من القول بتكليف ما لا يطاق ونفي التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى <sup>۳۱۷</sup> وجواز ترجيح الفاعل المختار لأحد الطرفين المتساويين من غير مرجح، وغير ذلك من مشهورات قواعده، ولا حاجة إلى تبيين <sup>۳۱۸</sup> ذلك على وجه التفصيل إذ <sup>۳۱۹</sup> الكلام مع أهل الفطانة لا مع غيرهم. ومن كتب المصنف الكلامية يتبين أيضاً بعض ذلك، وليس الغرض البسط والتوريق.

۱۱ عوی: دعاوی، ج. ۱۱ یستمر: + به، ب. ۱۱ التی: الذي، ب. ۱۱ الله تعالى: سنبحانه، ج. ۱۱ تبيين: + كل (مشطوباً)، ج.

## الباب الثامن في النفوس الناطقة وفيه مسائل

## المسألة الأولى

الصحيح أن الإنسان ليس عبارة عن هذه الجثة المحسوسة، ويدل عليه وجوه، أحدها أن الإنسان حال ما يكون شديد الاهتمام بمهم من المهات فإنه يقول: قلت كذا وفعلت كذا وأمرت بكذا، وهذه الضائر دالة على نفسه المخصوصة فهو في هذه الأحوال عالم بذاته المخصوصة وغافل عن جميع أعضائه الباطنة والظاهرة، والمعلوم مغاير لغير المعلوم. الثاني أن جميع أعضائه الظاهرة والباطنة في التبدّل والانحلال، لأن البنية مركبة من الأعضاء الآلية وهي مركبة من الأعضاء البسيطة وهي حارة رطبة، والحرارة إذا أثرت في الجسم الرطب أصعدت عنه الأبخرة العظيمة، فلهذا السبب يحتاج الحيوان إلى الغذاء ليقوم بدل الأجزاء المنحلة. إذا ثبت هذا فنقول: الأجزاء والأعضاء كلها في التبدل والنفس المخصوصة التي لكل أحد واحدة باقية من أول العمر إلى آخره، والباقي غير ما هو غير الباقي، فالنفس غير هذه البنيَّة. الثالث أن الإنسان إذا رأى لون ٢٦٠ شيء علم بضرورة العقل أن طعمه كذا وكذا، والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضى عليها، فهاهنا شيء واحد وهو المدرك لجميع المحسوسات المدركة بالحواس الظاهرة. وأيضاً، إذا تخيلنا صورة ثم رأيناها حكمنا بأن هذه الصورة المرثية صورة ذلك المخيل، فلا بد من شيء واحد يكون مدركاً لهذه الصورة المبصرة ولتلك الصورة المتخيلة، لأن القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضى عليهما، وأيضاً إذا تخيلنا صوراً مخصوصة وأدركنا معانى مخصوصة كالعداوة والصداقة، فإنا نركب بين هذه الصور وبين هذه المعاني فوجب حصول شيء واحد يكون مدركاً للصور والمعاني حتى يقدر على تركيب بعضها لبعض، وإلا لكان الحاكم بشيء على شيء غير مدرك لهما وهو محال. وأيضاً، إذا رأينا هذا الإنسان علمنا أنه إنسان، وأنه ليس بفرس. فالحاكم على هذا الجزئي بذلك الكلى وجب أن يكون مدركاً لهما فثبت بهذه البراهين أنه لا بد وأن يحصل في الإنسان شيء واحد يكون هو المدرك لجميع المدركات بجميع أنواع الإدراكات. وأيضاً، إن الفعل الصادر عن الإنسان فعل اختياري والفعل الاختياري عبارة عما إذا اعتقد في شيءكونه زائد النفع فيتولد عن ذلك الاعتقاد ميل فيضم ذلك الميل إلى أصل القدرة، فيصير مجموع ذلك الميل مع

٣٢ لون: ذوق، والتصحيح عن سائر المخطوطات.

تلك القدرة موجباً، وإذا كان كذلك فهذا الفاعل لا بد وأن يكون مدركاً، إذ لو لم يكن مدركاً لما كان هذا الفعل اختيارياً، فثبت أنه حصل في الإنسان شيء واحد هو المدرك لكل المدركات بجميع أنواع الإدراكات وهو الفاعل لجميع أنواع الأفعال، وهذا برهان قاطع. وإذا ثبت هذا فنقول: ظاهر أن مجموع البدن ليس موصوفاً بهذه الصفة، وكل عضو من أعضاء البدن يشار إليه فإنه ليس كذلك، فثبت أن الإنسان شيء آخر سوى هذا البدن وسوى هذه الأعضاء.

الرابع قوله تعالى ﴿ وَلَا تَخْسَبَنُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلُ أَخْيَاءٌ عِندَ رَبِّمَ يُرْزَقُونَ ﴾ ٢٦٦، فهذا النص يدل على أن الإنسان بعد قتله حي، والحس يدل على أن هذا الجسد بعد القتل ميت فوجب أن يكون الإنسان مغايراً لهذا الجسد. الخامس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه: حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش، ويقول: يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. وجه الدليل أن هذا النص يدل على أنه بقي جوهر حي ناطق بعد موت هذا البدن، وهذا يدل على أن الإنسان غير هذا الجسد.

### المسألة الثانية

أطبقت الفلاسفة على أن النفس جوهر ليس بجسم ولا بجسماني وهذا عندي باطل. والدليل عليه، وهو أنه لو كان الأمركما قالوا لكان تصرفها في البدن ليس بآلة جسمانية، لأن الجوهر المجرد يمتنع أن يكون له قرب وبعد من الأجسام، بل يكون تأثيره في البدن تأثيراً بمحض الاختراع من غير حصول شيء من الآلات والأدوات، وإذا كانت النفس قادرة على تحريك بعض الأجسام من غير آلة، وجب أن تكون قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير آلة، لأن الأجسام بأسرها قابلة للحركة والنفس قادرة على التحريك ونسبة ذاتها إلى جميع الأجسام على السوية، فوجب أن تكون النفس قادرة على تحريك جميع الأجسام من غير حاجة إلى شيء من الآلات والأدوات، ولما كان هذا الثاني باطلاً كان تكون أفعاله بالآلات الجسدانية بصماني شريف حاصل في داخل هذا البدن فحينئذ يمكن أن تكون أفعاله بالآلات الجسدانية.

واحتج الرئيس أبو على على كونها مجردة بوجوه، أحدها أن ذات الله تعالى لا تنقسم فالعلم به يمتنع أن يكون منقسهاً، فلو حصل هذا العلم في الجسم لانقسم، وذاك محال. الثاني أن العلوم الكلية صور

۳۲۱ سورة آل عمران (۳): ۱٦٩.

مجردة، فإما أن يكون تجردها التجرد المأخوذ عنه وهو باطل، لأن المأخوذ عنه هو الأشخاص الجزئية، أو التجرد الآخذ، فحينئذ يكون الآخذ مجرداً والأجسام والجسمانيات غير مجردة. الثالث أن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية والقوى الجسمانية لا تقوى عليها، فالقوة العقلية ليست جسمانية.

والجواب عن الأول أن قوله: ما يكون صفة للمنقسم يجب أن يكون منقسهاً، ينتقض بالوحدة والنقطة وبالإضافات، فإن الأبوة لا يمكن أن يقال: إنه قام بنصف بدن الأب نصفها وبثلثه ثلثها. وعن الثاني أن النفس الموصوفة بذلك العلم الكلي نفس جزئية شخصية، وذلك العلم صار مقارناً لسائر الأعراض الحالة في تلك النفس، فإذا لم تصر هذه الأشياء مانعة من كون تلك الصورة كلية فكذلك لا يصير كون ذلك الجوهر جسمانياً مانعاً من كون تلك الصورة كلية. وعن الثالث أن قوله: القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية، قول باطل، لأنه لا وقت يشار إليه إلا والقوة الجسمانية ممكنة البقاء فيه، ومع بقائها تكون ممكنة التأثير وإلا فقد انتقل الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال.

# [الكاتبي:]

قال: لوكان الأمركما قالوه لكان تصرفها في البدن ليس بآلة جسمانية، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان كل مجرد يمتنع أن يكون فعله بواسطة الآلات الجسمانية، وهو ممنوع، ومصادرة على المطلوب، إذ النفس عندهم مجردة وفعلها بواسطة الآلات الجسمانية. وأما قوله بأن المجرد يمتنع أن يكون له قرب وبعد من الأجسام، مسلم، ولكن لماذا يلزم منه أن لا يكون فعله بواسطة آلات جسمانية، وإنما يلزم ذلك إن لوكان الفعل بواسطة تلك الآلات يقتضي القرب والبعد منها، وهو ممنوع؟

قال: ينتقض هذا بالوحدة والنقطة والإضافات، فإن الأبوة لا يمكن أن يقال: إنه قام بنصف بدن الأب نصفها وبثلثه ثلثها.

قلنا: المدعى أن كل صفة وجودية، فإنها تنقسم بانقسام محلها، وما ذكرتموه في النقض، فلا نسلم كونها وجودية بل هي من الأمور الاعتبارية العرضية.

قال: وعن الثاني أن النفس الموصوفة بذلك العلم الكلمي نفس جزئية شخصية، إلى آخره.

قلنا: هذا الكلام لا توجيه له، إذ ليس اختياراً لأحد شِقَّى ترديد الشيخ ولا منعاً لمقدمة معينة، بل الجواب الحق أن يقال: لا نسلم أن تجردها إما أن يكون لتجرد المأخوذ منه أو الآخذ. ولم لا يجوز أن يكون تجردها معللاً لكونه أمراً عدمياً أو معللاً لغير هذين الأمرين؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك، لا بد له من دليل.

## [ابن كمونة:]

قال في مسألة تجرد النفس على الحجة الثانية المحكية عن الرئيس أبي علي: لم لا يجوز أن يكون تجردها معللاً لكونه أمراً عدمياً أو معللاً بغير هذين الأمرين؟ لم قلتم بأنه ليس كذلك، لا بد له من دليل ۲۲۲؟

أقول: إن كل ٢٢٣ أمر متجدد سواء كان ثبوتياً أو عدمياً، فإن العقل ببديهته يحكم بأنه لا بد من علة اقتضت تجدده، ومنع ذلك مكابرة لمقتضى العقل، ولا شك أن تجرد تلك الصورة عن التعقل لها أمر حادث بعد أن لم يكن فيستدعي علة لا محالة. وأيضاً، فلو سلمنا أن تجردها غير حادث فإنه يقتضي أيضاً علة، إذ لو لم يكن تجردها معللاً بعلة غير ذاتها لكان تجردها لذاتها، فكان التجرد لازماً لها، وليس كذا ٢٠٠٠، لأن التقدير أنها في الخارج غير مجردة.

وأما قوله: أو معللاً بغير هذين الأمرين، فهو سؤال جيد إلا أنه غير ضار في المقصود، لأنه على تقدير أن يكون ثم سبب غيرهما هو الحجرد لهذا الصورة، فإنه يدل أيضاً على تجرد ما حلت هذه الصورة فيه، إذ لا يفعلها ٢٢٦ مجردة إلا ماكان في نفسه مجرداً كصورة الحيوانية المطابقة لجميع أنواع الحيوانات كبارها وصغارها من حيث الحيوانية بحيث تشترك فيها الفيل والذبابة. فلوكانت في جسم أو جسماني للزمها وضع خاص ومقدار خاص، فما طابقت المختلفات فيها، لكنها قد طابقت فليست في جسم ولا جسماني.

٢٢٢ قال في مسألة ... من دليل: قال في مسألة تجرد النفس إلى آخره، ج.

۳۲۶ کل: کلام، ج.

۳۲۶ حادث: حدث، ب.

<sup>°</sup>۲۰کذا: کذلك، ج

٢٢٦ يفعلها: يقبلها، ب.

#### المسألة الثالثة

قال أبو علي: هذه النفوس الناطقة حادثة، لأبها لو كانت موجودة قبل الأبدان فهي في ذلك الوقت إما أن تكون واحدة أو كثيرة ٢٧٧، والأول محال، لأنها لو كانت واحدة فإذا تكثرت وجب أن يعدم ذلك الذي كان واحداً وتحدث هذه الكثرة. والثاني محال، لأن حصول الامتياز ليس بالماهية ولا بلوازما، لأن النفوس الإنسانية متحدة بالنوع. ولا بالعوارض أيضاً، لأن الاختلاف بالعوارض إنما يكون بسبب المواد ومواد النفوس الأبدان، وقبل الأبدان ليست الأبدان موجودة. واعلم أن هذه الحجة مبنية على أن النفوس متحدة بالماهية، ولم يذكر في تقريره دليلاً. وأيضاً، فلم لا يجوز أن يقال: هذه النفوس قبل هذه الأبدان كانت متعلقة بأبدان أخرى؟ فهذا الدليل لا يصح إلا بعد إبطال التناسخ مبني على حدوث النفس فيلزم الدور.

### المسألة الرابعة

قالوا: التناسخ محال، لأنا قد دللنا على أن النفس حادثة وعلة حدوثها هو العقل الفعال وهو قديم، فلو لم يكن فيضان هذه النفوس عن العقل الفعال موقوفاً على شرط حادث لوجب قدم هذه النفوس لأجل قدم علتها، ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن فيضانها عن تلك العلة القديمة موقوف على شرط حادث وذلك الشرط هو حدوث الأبدان، فإذا حدث البدن وجب أن تحدث نفس متعلقة به. فلو تعلقت نفس أخرى به على سبيل التناسخ لزم تعلق النفسين بالبدن الواحد، وهو محال.

واعلم أنه ظهر أن دليله في نفي التناسخ موقوف على إثبات كون النفس حادثة، فلو أثبتنا حدوث النفوس بالبناء على نفي التناسخ أن يقال: لو كنا موجودين قبل هذا البدن لوجب أن نعرف أحوالنا في تلك الأبدان، كما أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها.

۳۲۷ واحدة أو كثيرة: واحدًا او كثيرًا.

[ابن كمونة:]

فصّ ٢٢٨: والأقوى في نفي التناسخ أن يقال: لو كنا موجودين قبل هذه الأبدان لوجب أن نعرف أحوالنا في تلك الأبدان كها أن من مارس ولاية بلدة سنين كثيرة فإنه يمتنع أن ينساها بالكلية ٢٢٩. سؤال: لا وجه لامتناع ذلك مع كوننا ننسى أموراً كثيرة جرت لنا ونحن في هذه الأبدان، ثم ما المانع أن يكون تذكرها للأحوال في كل بدن مشروطاً بتعلقها بذلك البدن لا بغيره؟

[الرازي:]

#### المسألة الخامسة

قالوا: النفوس باقية بعد فناء الأبدان، لأنها لوكانت قابلة للعدم لكان لذلك القبول محل، ومحله يمتنع أن يكون هو تلك النفس، لأن القابل واجب البقاء عند وجود المقبول، وجوهر النفس لا يبقى بعد فسادها، فوجب أن يكون محل ذلك الإمكان جوهراً آخر فتكون النفس مركبة من الهيولى والصورة، وحيننذ نقول: إن هيولى النفس وجب قيامما بذاتها قطعاً للتسلسل. فوجب أن لا يصح الفساد عليه مع أنه جوهر مجرد فيكون قابلاً للصورة العقلية، وليست النفس إلا هذا الجوهر. فيقال لهم: لم لا يجوز أن يكون قبول تلك الصورة، فعند فناء تلك أن يكون قبول تلك الصورة، فعند فناء تلك الصورة لا يبقى ذلك القبولى؟

## المسألة السادسة

اعلم أن طريقنا في بقاء النفوس إطباق الأنبياء والأولياء والحكماء عليه، ثم إن هذا المعنى يتأكد بالإقناعات العقلية، الأول أن المواظبة على الفكر يفيد كمال النفس ونقصان البدن، فلو كانت النفس تموت بموت البدن لامتنع أن يكون الموجب لنقصان البدن ولبطلانه سبباً لكمال النفس. الثاني أن عدم النوم يضعف البدن ويقوي النفس، وهو يدل على ما قلناه. الثالث أن عند الأربعين يزداد كمال النفس ويقوى نقصان البدن، وهو يدل على ما قلناه. الرابع أن عند الرياضات الشديدة يحصل للنفس

۳۲۸ وست فض: بياض في ج.

أن يقال ... بالكلية: إلى آخره، ج.

كمالات عظيمة وتلوح لها الأنوار وتتكشف لها المغيبات مع أنه يضعف البدن جداً، وكلماكان ضعف البدن أكمل كانت قوة النفس أكمل، فهذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال جمهور الأنبياء والحكماء أفادت الجزم ببقاء النفس.

# [ابن كمونة:]

فصّ "": اعلم أن طريقتنا في بقاء "" النفس إطباق الأنبياء والحكماء عليه ثم إن هذا المعنى يتأكد بالإقناعات العقلية، إلى قوله: فهذه الاعتبارات "" العقلية إذا انضمت إلى قول جمهور الأنبياء والفقهاء والحكماء أفادت "" الجزم ببقاء النفس".

سؤال: لم نجد أحداً نقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين "" في بقاء النفس شيئاً يفيد القطع، ولو أنهم أطبقوا على ذلك لكان من لا يقول ببقاء النفس كافراً ولم يقل أحد "" من أثمة الأصول بكفره ""، ولا قال به أحد بل أكثر المتشرعين لا يقولون ببقائها، فمن أين له إطباق الأنبياء على ذلك، ؟

وقوله بعد ذلك: ثم إن هذا المعنى<sup>٣٣٨</sup> يتأكد بالإقناعات العقلية، يدل على أن إطباق الأنبياء<sup>٣٣٩</sup> عنده ليس بحجة قاطعة إذ لو أفاد اليقين لما تأكد إذ ليس بعد اليقين رتبة أخرى وفي ذلك ما فيه.

\_\_\_ مير. ريبر.

الاعتبارات: الامتيازات، ب.

۲۳۲ أفادت: أفاد، ب.

والحكماء عليه ... ببقاء النفس: إلى آخره، ج.

<sup>°</sup>۳۳ صلوات الله عليهم أجمعين: السلام، ج. °۳۳.

٢٣٦ أحد: إضافة في هامش ج. ٢٣٧

۳۳۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۸ امن راه افقه فر هارش

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۸</sup> المعنی: إضافة فی هامش ج. <sup>۲۲۹</sup> الأنبياء: إضافة فی هامش ج.

[الرازي:]

### المسألة السابعة

قال جالينوس: النفوس ثلاث <sup>٣٤</sup>، الشهوانية ومحلها الكبد وهي أدنى المراتب، والغضبية ومحلها القلب وهي أوسطها، والناطقة ومحلها الدماغ وهي أشرفها. وقال المحققون: النفس واحدة والشهوة والغضب والإدراك صفاتها، والدليل عليه أنه ما لم يعتقد كونه لذيذاً لا يصير مشتهياً له <sup>٣٤١</sup>، وما لم يعتقد كونه مؤذياً فإنه لا يغضب عليه. فوجب أن يكون الذي يشتهي ويغضب هو الذي أدرك.

#### المسألة الثامنة

إنه لا يجب في كل ماكان محبوباً أن يكون محبوباً لشيء آخر، وإلا لدار أو تسلسل بل ينتهي إلى ما يكون محبوباً لذاته والاستقراء يدل على أن معرفة الكامل من حيث هو كامل يوجب محبته. إذا عرفت هذا فنقول: جوهر النفس إذا عرف ذات الله تعالى وصفاته وكيفية صدور أفعاله عنه وأقسام حكمته في تخليق العالم الأعلى والأسفل صارت تلك المعرفة موجبة للمحبة، ثم كما أن إدراك النفس أشرف الإدراكات وذات الله تعالى أشرف المدركات وجب أن تكون تلك المحبة أكمل أنواع المحبة. والحب إذا وصل إلى المحبوب كان مقدار لذته بمقدار محبته وبمقدار وصوله إلى ذلك المحبوب، فهذا يقتضي أن تكون النفس الناطقة إذا عرفت الله تعالى وتطهرت عن الميل إلى هذه الجسمانيات فإنها بعد الموت تصل إلى لذات عالية وسعادات كاملة.

<sup>&</sup>lt;sup>۴٤٠</sup> ثلاث: ثلاثة.

٠- :﴿ أَلَّهُ: -.

[ابن كمونة:]

فصّ <sup>۳٤۲</sup>: فهذا يقتضي أن النفس الناطقة إذا عرفت ذات الله تعالى وتطهرت عن الميل إلى هذه الجسمانيات <sup>۳٤۲</sup> فإنها بعد الموت تصل إلى لذات عالية وسعادات كاملة.

<u>سؤال</u>: إنما يلزم ذلك إن <sup>۳٤</sup> لوكانت باقية بعد الموت ولم يزل عنها من العلوم <sup>٣٤</sup> ماكانت اكتسبته حين تعلقها بالبدن، وبقاؤها، وإنكان مقطوعاً به من جمة البراهين الفلسفية لكن صاحب الكتاب لم يدل لا<sup>٣٤٧</sup> على بقائها ولا على بقاء علومها.

[الرازي:]

المسألة التاسعة في مراتب النفوس

اعلم أن النفوس بحسب أحوال قوتها النظرية على أربعة أقسام. فأشرفها النفوس الموصوفة بالعلوم القدسية الإلهية. وثانيها التي حصلت لها اعتقادات حقية في الإلهيات والمفارقات لا بسبب البرهان اليقيني، بل إما بالإقناعات وإما بالتقليد. والمرتبة الثالثة النفوس الخالية عن الاعتقادات الحقية والباطلة. والمرتبة الرابعة النفوس الموصوفة بالاعتقادات الباطلة. وأما بحسب أحوال قوتها العملية فهي على أقسام ثلاثة، أحدها النفوس الموصوفة بالأخلاق الفاضلية، وثانيها النفوس الخالية عن الأخلاق الفاضلية والأخلاق الردية ورئيسها حب الجسمانيات، فإن النفوس بعد موت البدن يعظم شوقها إلى هذه الجسمانيات ولا يكون لها قدرة على الفوز بها ولا يكون لها إلف لعالم المفارقات، فتبقى تلك النفس كمن نقل عن مجاورة معشوقه إلى موضع ظلماني يكون لها إلف لعالم المفارقات، فتبقى تلك النفس كمن نقل عن مجاورة معشوقه إلى موضع ظلماني شديد الظلمة نعوذ بالله منها، ولما كان لا نهاية لمراتب العلوم والأخلاق في كثرتها وقوتها وطهارتها عن أضدادها فكذلك لا نهاية لأحوال النفوس بعد الموت.

۳۶۲ ۳۶۳ ۲۶۳

۲<sup>۴۳</sup> وتطهرت: بیاض فی ج. ۲<sup>۴۴</sup> الجسمانیات: الکامات (؟)، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۴٤٥</sup> ذلك إن: ان ذلك، ب. <sup>۴٤٦</sup> العلوم: المعلوم، ج.

۲<sup>۴۷</sup>۷: أضافة في هامش ب.

# المسألة العاشرة

الحق عندنا أن النفوس مختلفة بحسب ماهياتها وجواهرها، فمنها نفوس نورانية علوية، ومنها كثيفة كدرة، ولا يبعد أيضاً أن يقال في النفوس الناطقة جنس تحته أنواع وتحت كل نوع أشخاص لا يخالف بعضاً إلا في العدد. وكل نوع منها فهو كالولد لروح من الأرواح السياوية، وهذا هو الذي كان يسميه أصحاب الطلسيات بالطباع التام، وذلك الملك هو الذي يتولى إصلاح أحوال تلك النفوس تارةً بالمناجاة تارةً بالإلهامات وتارةً بطريق النفث في الروع، ولنقتصر من مباحث النفوس الناطقة على هذا القدر.

٣٤٨ تارة: وتارة

# الباب التاسع في أحوال القيامة وفيه مسائل

## المسألة الأولى

إعادة المعدوم عندنا جائزة <sup>٢٤٩</sup> خلافاً لجمهور الفلاسفة والكرامية وطائفة من المعتزلة. لنا أن تلك الماهيات كانت قابلة للوجود، وذلك القبول من لوازم تلك الماهية فوجب أن يبقى ذلك القبول ببقاء تلك الماهية ته. فإن قالوا: إن ذلك الشخص لما عدم امتنع أن يحكم عليه حال عدمه بشيء من الأحكام فامتنع الحكم عليه بهذه القابلية، فنقول: إن الحكم عليه بامتناع الحكم عليه حكم عليه بهذا الأحكام فامتناع، فلو لم يكن حال عدمه قابلاً لهذا الحكم لكان هذا الحكم باطلاً، وإن كان قابلاً للحكم فحيننذ يسقط هذا السؤال.

# [الكاتبي:]

قال: إن تلك الماهيات كانت قابلة للوجود، وذلك القبول من لوازم تلك الماهية، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم من ذلك إن لوكانت قابلة للوجود المستأنف، وهو ممنوع، بل هي قابلة لنفس الوجود فقط، ولا يلزم من ذلك قبولها لكل وجود. وبراهين المسألة الأولى والثانية فمبنية على الأصول المزيفة سابقاً. وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا النوع. وأما الكلام على بقية الأبواب فتعرف من الإحاطة بما ذكرناه على الأبواب السابقة.

والله أعلم بالصواب.

۳٤٠ جانزة: جانز.

<sup>°</sup> الماهية: الماهيات.

[ابن كمونة:]

قال عقيب كلامه على أول المسألة الأولى من الباب التاسع وهي في إعادة المعدوم: وبراهين المسألة الأولى والثانية فمبنية على الأصول المزيفة سابقاً "".

أقول: ليس في المسألة الأولى ما سبق تزييفه ولا هي مبنية على ما سبق منه التعرض "كه له، فلعل هذا من سهو" الناسخ، ويحمّل أن يكون المراد: وبراهين المسألة "الثانية والثالثة، والله أعلم".

قال بعد ذلك: وأما الكلام ٣٠٦ على بقية الأبواب فتعرف من الإحاطة بما ذكرناه.

أقول: إن الذي يخلف<sup>٣٥٧</sup> من النوع الأول من الكتاب هو الكلام في القيامة وأحوالها وما يتعلق بها، والكلام في الإمامة وما يقترن بها من المسائل، وفي كل ذلك أبحاث لا يعرف منها شيء<sup>٣٥٨</sup> من السؤالات السالفة<sup>٣٥٩</sup> ولا فيها حوالة عليه. فما أدري ما الوجه في قوله ذلك<sup>٣٦</sup>.

وفي عزمي الآن أن أتصفح أبواب النوع الأول من الكتاب تصفحاً ثانياً وأذكر الكلام على كل مسألة. فيها نقد لم يذكره الإمام المعترض من غير أن أتعرض لمناقشة لفظية لا تجدي نفعاً في العلوم ولا أتعرض لدليل سبق تزييفي أو تزييف المصنف أو الإمام المعترض لشيء من مقدماته ٢٦٦ لذلك حتى آتي على آخره بحيث تجسم الفائدة من هذا التعليق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ٢٦٠.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٥١</sup>قال عقيب ... سابقاً: قال في الباب التاسع وهي إعادة المعدوم وبراهين المسألة الأولى والثانية فمبنية على الأصول المزيفة سابقاً، ج. <sup>٢٥٢</sup>النعرض: إضافة في هامش ج.

۳۶۳ من سهو: سهو من، ج.

۳۰۶ المسالة: -، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۵۰</sup> والله أعلم: -، ج.

رام الكلام: والكلام، ج؛ مع تصحيح في الهامش. ....

۳۵۷ یخلف: یختلف ، ب.

۲۰۸ منها شيء: شيء منها ، ب.

٢٥٩ السالفة: السابقة، ج.

٢٦١ مقدماته: المقدمات، ج.

٣٦٢ وإليه أنيب: -، ج.

### المسألة الثانية

الأجسام قابلة للعدم لأنا قد دللنا على أن العالم محدث والمحدث ما يصح عليه العدم، وتلك الصحة من لوازم الماهية والمادم. ويلا لزم التسلسل في صحة تلك الصحة فوجب بقاء تلك الصحة ببقاء تلك الماهية فثبت أنها قابلة للعدم.

#### المسألة الثالثة

القول بحشر الأجساد حق. والدليل عليه أن عود ذلك البدن في نفسه ممكن، والله تعالى قادر على الممكنات وعالم بكل المعلومات، فكان القول بالحشر ممكناً. فهذه مقدمات ثلاث ٢٦٠. المقدمة الأولى، إن عود ذلك البدن في نفسه ممكن. والدليل عليه أن إعادة المعدوم ٢١٤ إما أن تكون ممكنة أو لا تكون ممكنة. فإن كانت ممكنة فالمقصود حاصل، وإن لم تكن ممكنة فنقول: الدليل العقلي دل على أن الأجسام تقبل العدم ولم يدل على أنها تنعدم لا محالة. فلما ثبت بالنقل المتواتر من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن القول بحشر الأجساد حق، وثبت أن الأجسام لو عدمت لامتنع إعادتها، كان ذلك دليلاً قاطعاً على أنه تعالى لا يعدم الأجسام بل يبقيها بأعيانها، وإذا كانت باقية بأعيانها فهي ولنا أن ذلك دليلاً قادر على كل الممكنات فقد دللنا على صحتها. وأما المقدمة الثالثة، وهي قولنا أن الله تعالى عالم بجميع الجزئيات، فالفائدة فيها أن يكون الله تعالى قادراً على تميز أجزاء بدن ذلك الإنسان الآخر. فإذا ثبت هذه المقدمات الثلاث ٢٠٦ فقد بدن حشر الأجساد ممكن، وإذا ثبت الإمكان فنقول: إن الأنبياء عليهم السلام أخبروا عن وقوعه ثبت أن حشر الأجساد ممكن، وإذا ثبت الإمكان فنقول: إن الأنبياء عليهم السلام أخبروا عن وقوعه ثبت أن حشر الأجساد ممكن، وإذا ثبت الإمكان فنقول: إن الأنبياء عليهم السلام أخبروا عن وقوعه ثبت أن حشر الأجساد ممكن، وإذا ثبت الإمكان فنقول: إن الأنبياء عليهم السلام أخبروا عن وقوعه

۲۶۳ تلاث: تلاثة.

المعدوم: البدن، والتصحيح عن سائر المخطوطات.

۳۹۰ فهي: وهي.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۹</sup> الثلاث: الثلاثة.

والصادق إذا أخبر عن وقوع شيء ممكن الوقوع وجب القطع بصحته فوجب القطع بصحة الحشر والنشر.

احتجوا على إنكاره بأن قالوا: إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر فتلك الأجزاء إن ردت إلى بدن هذا فقد ضاع ذلك وبالعكس، وعلى التقديرين فقد بطل القول بالحشر والنشر. والجواب عنه: أما على قولنا: إن الإنسان جوهر نوراني مشرق في داخل البدن، فكل الإشكالات زائلة. وأما على ظاهر قول المتكلمين، فهو أن الإنسان فيه أجزاء أصلية وأجزاء فضلية، والمعتبر إعادة الأجزاء الأصلية لهذا الإنسان، ثم أن الأجزاء الأصلية في هذا الإنسان أجزاء فاضلة لغيره، فزال هذا السؤال. والمذهب الذي اخترناه قريب من هذا.

# [ابن كمونة:]

فصّ ٢٦٧: القول بحشر الأجساد حق، إلى آخر النوع الأول من الكتاب ٢٦٨.

سؤال: الكلام على هذين البابين قريب مما مر في الكلام <sup>٣٦٦</sup> على آخر الباب السابع، وهو غير خاف على أهل الفطانة.

٣٦٧ فض: بياض في ج.

۱۳۱۸ الأول من الكتاب: -، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۹</sup>الكلام: الكتاب، ج.

## المسألة الرابعة

عذاب القبر وثوابه حق، لأنا بينا أن الإنسان جوهر لطيف نوراني ساكن في هذا البدن، فبعد خراب هذا البدن إن كان كاملاً في قوة العلم والعمل كان في غبطة وسعادة وإن كان ناقصاً فيها كان في البلاء والعذاب. ثم القرآن الكريم يدل عليه، أما في حق السعداء فقوله تعالى فولاً تَحْسَبَقُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهُمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ "، وأما في حق الشهياء فقوله تعالى فأغْرقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾ " اللهُ سَبِيلِ اللهُ عَلَى فَأَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾ " والله الله الله على فَأَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾ " " وقوله تعالى فأغْرقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً ﴾ " "

### المسألة الخامسة

الجنة والنار مخلوقتان. أما الجنة فلقوله تعالى في صفتها ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ "، وأما النار فلقوله تعالى في صفتها ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ " وقوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ " وقوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ " واحتجوا على أنها غير مخلوقة بأنها لوكانت مخلوقة الآن وجب أن لا ينقطع نعيها لقوله تعالى ﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ ﴾ " ويجب عدمما يوم القيامة لقوله تعالى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجُمَهُ ﴾ " على ما يحصل بعد دخول المكلفين الجنة، أو يدخل التخصيص في عموم قوله ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجُمَهُ ﴾ " "

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷</sup> سورة آل عمران (۳): ۱۲۹-۱۲۹ <sup>۲۷۱</sup> سورة غافر (٤٠): ۲3. <sup>۲۷۲</sup> سورة نوح (۷۱): ۲۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۳۷۳</sup> سورة آل عمران (۳): ۱۳۳. <sup>۳۷</sup> سورة البقرة (۲): ۲٤.

۳۷۰ سورة آل عمران (۳): ۱۳۱.

۳۷۶ سورة الرعد (۱۳): ۳۵.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۷۸</sup> سورة الرعد (۱۳): ۳۰. <sup>۲۷۹</sup> سورة القصص (۲۸): ۸۸.

#### المسألة السادسة

يجب الإيمان بأن الله تعالى يخرب السموات والأرض. والدليل عليه أنا بينا أن الأجسام كلها متماثلة، وكل ما يصح على الباقي، وذلك يدل على أن تخريبها وتغيير صفاتها ممكن، والنص قد ورد به فوجب القول به.

### المسألة السابعة

وزن الأعمال حق. ويكون المراد منه إما وزن صحائف الأعمال أو أن الله تعالى يظهر الرجحان في كفة الميزان على وفق مقادير أعمالهم في الخير والشر. وكذلك إنطاق الجوارح ممكن، لأن البنية ليست شرطاً لوجود الحياة، والله تعالى قادر على كل الممكنات، وكذا القول في الحوض والصراط.

#### المسألة الثامنة

ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم. وقال أبو الهذيل: إن ذلك ينتهي إلى سكون دائم يوجب اللذة لأهل الجنة والألم لأهل النار. وقال جمهور المعتزلة والخوارج: إن الثواب والعقاب ينقطع. ودليلنا: إن هذا الدوام أمر ممكن وإلا فيلزم الانتهاء إلى وقت ينتقل الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال، وإذا كان الدوام ممكناً وقد أخبر عنه الصادق وجب الإقرار به. احتجوا بأنه تعالى إن لم يعلم كمية عدد أنفاسهم كان ذلك تجهيلاً للله تعالى، وإن كان عالماً بكمياتها كانت الأعداد متناهية. والجواب: إنه تعالى يعلم كل شيء كما هو في نفسه، فلما لم يكن لتلك الحوادث أعداد متناهية امتنع أن يعلم كونها متناهية.

### المسألة التاسعة

العمل لا يكون علة لاستحقاق الثواب خلافاً لمعتزلة البصرة. لنا وجوه، الأول أنه لو وجب على الله تعالى إعطاء الثواب فإما أن يقدر على الترك أو لا يقدر على الترك. فإن قدر على الترك، وجب أن يصير مستحقاً للذم موصوفاً بالنقصان وهو على الله محال، وإن لم يقدر على الترك فذلك قدح في كونه

فاعلاً قادراً مختاراً. الثاني أن لله تعالى على العبد نعماً عظيمة وتلك النعم توجب الشكر والطاعة، ولما وقعت هذه الطاعات في مقابلة النعم السابقة امتنع كونها موجبة بعد ذلك للثواب، لأن أداء الواجب لا يوجب شيئاً آخر. الثالث أنا دللنا على أن فعل العبد إنما وقع، لأن مجموع القدرة مع الماعي يوجبه وهو فعل الله تعالى، وفاعل السبب فاعل المسبب ففعل العبد يكون فعلاً لله تعالى وفعل الله تعالى لا يوجب شيئاً على الله تعالى.

### المسألة العاشرة

من الناس من قال أن الوعيد الوارد <sup>٢٨٠</sup> في الكتب الإلهية إنما جاء للتخويف فأما فعل الإيلام فذلك لا يوجد واحتج عليه بوجوه، الأول أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحاً. أما أنه ضرر فظاهر، وأما أنه خال عن النفع فلأن ذلك النفع يمتنع عوده إلى الله تعالى لكونه تعالى منزهاً عن المضار والمنافع، ويمتنع عوده إلى ذلك العبد المذنب وهو معلوم بالضرورة، ويمتنع عوده إلى غيره، لأنه لا نفع يريد الله إيصاله إلى عبد إلا وهو قادر على فعله بدون إيصال هذا الضرر إلى هذا المعذب. وأيضاً، فإيصال الضرر إلى حيوان لأجل أن ينتفع به حيوان آخر ظلم، فثبت أنه ضرر خال عن النفع من كل الوجوه، وهذا لا يليق بأرحم الراحمين. الثاني أن العبد يقول يوم القيامة: يا إله العالمين، هذه الأشياء التي كلفتني بها وعصيتك فيها إن كانت خالية عن الحكمة والغرض كان التعذيب على تركها لا يليق بالرحمة، وإن كانت مشتملة على الحكمة والغرض فتلك الحكمة إن عادت إليك فأنت محتاج إليّ، وإن كان المقصود من تكليفي بها عود منافعها إليّ فلما تركتها فما قصرت إلا في حق نفسي، فكيفّ يليق بالحكيم أن يعذب حيواناً لأجل أنه قصر في حق نفسه؟ ويجري هذا مجرى من يقول لعبده: حصل لك هذا الدانق لتنتفع به، فإذا قصر فيه أخذه المولى وقطع أعضاءه إرباً إرباً لأجل أنه قصر في تحصيل ذلك الدانق ، وهذا بخلاف المولى إذا أمر عبده فحالفه فإنه يحسن منه عقابه، وذلك لأن المولى ينتفع بذلك الفعل ويضره تركه، فلا جرم يحسن منه أن يعاقبه على ذلك الترك، وأما في حق الله تعالى فهذا محال قطعاً، فظهر الفرق. الثالث أن جميع أفعال العبد من موجبات أفعال الله تعالى فكيف يحسن التعذيب منه؟

<sup>.</sup> الوارد: الواردة.

## المسألة الحادية عشرة

منهم من سلم حسن عذاب الكفار إلا أنه قال أن المسلمين لا يعذبون لقوله تعالى ﴿إِنَّ الْجَزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَوْرِينَ ﴾ ٢٨٦ والقوله تعالى ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ ٢٨٦ ولقوله تعالى ﴿كُلُّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا آلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُلُ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾ ٢٨٣، فدلت هذه الآية على أن كل فوج يدخل النار يكون مكذباً بالله وبرسوله، فمن لم يكن كذلك وجب أن لا يدخل النار.

## المسألة الثانية عشرة

الذين سلموا أن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار اختلفوا، فقال أهل السنة: إن الله تعالى يعفو عن البعض والذين يدخلهم النار لا بد وأن يخرجمم منها. وقالت المعتزلة: عذاب الفاسق مؤبد. لنا وجوه، الأول قوله تعالى فإن الله لا يغفر أن يُشرَك به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ كه مُ وجه الاستدلال به أن تقدير الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلاً، لأنه يغفره على سبيل الوجوب وهو ما إذا تاب عن الشرك، وإذا ثبت هذا وجب أن يكون قوله فويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ كه تفضلاً، حتى يرجع النفي والإثبات إلى شيء واحد، ومعلوم أن غفران صاحب الصغيرة وغفران صاحب الكبيرة قبل صاحب الكبيرة بعد التوبة واجب عند الخصم، فلم يبق إلا حمل الآية على غفران صاحب الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب. الثاني قوله تعالى فوقل يا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهُمْ لاَ تَقْتَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَنْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً كه مُنْ عاد العفران وعندنا أن قوله تعالى فوياً عِبَادِيَ كه يقتضي تخصيص الله المناد بالمؤمنين. وقوله فيغفِرُ اللهُ يَعْنَ اللهُ اللهِ اللهُ الإيمان، فإن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين. وقوله فيغفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً كه يفيد القطع بوجود هذا الغفران. وعندنا أن كل ذلك محمول على القطع بأن الله تعالى غيرج جميع أهل الإيمان من النار. الثالث قوله تعالى فويانٌ رَبُكَ لَدُو مَغْفِرَة لِلنَّاسِ عَلَى طُلْمُهُمُ له ٢٨٠٪

۲۸۱ سورة النحل (۱۲): ۲۷.

۲۸۱ سورة طه (۲۰): ۶۸. ۲۸۲

<sup>&#</sup>x27;''سورة الملك (٦٧): ٨-٩

<sup>&</sup>lt;sup>۳۸۰</sup> <sub>۳۸۶</sub> الزمر (۳۹): ۵۳.

۲۸ سورة الرعد (۱۳): ٦.

أي حال ظلمهم، وذلك يدل على حصول الغفران قبل التوبة. الرابع أن المؤمن يستحق بإيمانه وسائر طاعاته الثواب، ويستحق بفسقه العقاب على قول الخصم. والقول بزوال استحقاق الثواب باطل، لأنه إما أن يحصل على سبيل الموازنة أو لا على هذا الوجه، والأول باطل، لأنه يقتضي أن يؤثر كل واحد في عدم الآخر. فذلك التأثير إما أن يقع معاً أو على التعاقب، والأول باطل، لأن المؤثر في عدم كل واحد منها وجود الآخر، والعلة حاصلة مع المعلول. فلو حصل العدمان معاً لحصل الوجودان معاً مع ذينك العدمين وذلك يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال. والثاني، وهو حصول هذا التأثير على سبيل التعاقب، محال أيضاً، لأن المغلوب لا يعود غالباً البتة.

وأما القول بأنه يحصل الإحباط لا مع الموازنة فهذا يقتضي أن لا ينتفع ذلك المؤمن بإيمانه ولا بطاعته البتة لا في جلب نفع ولا في دفع ضرر، فإنه ظلم. فثبت بما ذكرنا أن استحقاق الثواب باق مع استحقاق العقاب، وإذا ثبت هذا وجب حصولها، أو يدخل الجنة مدة ثم ينتقل إلى النار وهو باطل بالاتفاق، وإما أن يدخل النار مدة ثم ينتقل إلى الجنة وهو الحق. واحتج الخصم بعمومات الوعيد، وهي معارضة بعمومات الوعد والترجيح لهذا الجانب، لأن المساهلة في الوعيد كرم وفي الوعد لوم. واحتج أيضاً بقوله تعالى فإنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِقَائِينَ هُ الله وبين ما ذكرناه من الدلائل.

## المسألة الثالثة عشرة

القول بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حق فساق الأمة حق خلافاً للمعتزلة. لنا قوله تعالى في صفة الكفار ﴿ وَفَمَا تَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ ٢٨٨ وتخصيصهم بهذه الحالة يدل على أن حال المؤمن بخلافه. وأيضاً، قال تعالى ﴿ وَاسْتَفْيْرُ لِذَنْكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهِ عليه وسلم أن يستغفر للمذنب منهم، فإذا أتى بهذا الاستغفار فالظاهر أنه يجب أن يغطيكَ رَبُكَ بالإجابة إليه، وإذا أراد ذلك وجب أن يحصل ذلك المراد لقوله تعالى ﴿ وَلَسَوْفَ يُغطِيكَ رَبُكَ وَاعْمُ أَن فَلَمُ اللهُ عليه وسلم: أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. واعلم أن دلائل المعتزلة في نفي الشفاعة يجب أن تكون عامة في حق الأشخاص وفي حق الأوقات، وإلا فلا

۳۸۷ سورة الانفطار (۸۲): ۱۳-۱۹.

تفيدهم مقصودهم، ودلائلنا في إثبات الشفاعة مخصوصة في الأشخاص وفي الأوقات. فإنا لا نثبت الشفاعة في حق الكل فثبت أن دلائلنا خاصة ودلائلهم عامة، والخاص مقدم على العام.

# المسألة الرابعة عشرة

الإيمان عبارة عن الاعتقاد والقول سبب لظهوره والأعال خارجة عن مسمى الإيمان والدليل عليه وجوه، الأول أنه تعالى جعل محل الإيمان هو القلب لقوله تعالى ﴿إِلاَّ مَنْ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمَانِ ﴾ [7] وقال فأوليكَ كَتَبَ في قُلُوبِهم الإيمانِ ﴾ وقال تعالى ﴿وَلَمَّا يَدْخُل الإيمانُ فِي قُلُوبِهُم وقال ﴿أُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهم الإيمانُ عطف الأعمال الصالحة عليه الإيمانُ ومعلوم أن القلب محل الاعتقاد. الثاني أنه كلما ذكر الإيمان عطف الأعمال الصالحة عليه والعطف يوجب التغاير ظاهراً. الثالث أنه أثبت الإيمان مع الكبائر فقال تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْمُ مُوالِّمُ مُنْ وقال ﴿يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ [79] فسمى قاتل النفس عمداً عدواناً بالمؤمن، وقال ﴿وَإِن طَافِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَتْ إِلَى أَمْرِ اللّهِ ﴾ [79] فسمى الباغي مؤمناً.

واحتج المخالف بأن قال: الأعمال مسياة بالدين لقوله تعالى ﴿وَمَا أَمِرُوا ۖ إِلاَّ لِيَغْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ "، وقوله ذلك عائد إلى كل ما تقدم ذكره، فوجب أن تكون كلها مسمى بالدين، والدين هو الإسلام لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهِ عِندَ اللهِ الإسلام لما كان مقبولاً لقوله ﴿وَمَن يَئِتَعُ الْإِسلامُ مُل كان مقبولاً لقوله ﴿وَمَن يَئِتَعُ

سورة المتثر (٧٤): ٤٨.

۲۸۹
سورة محمد (٧٤): ١٩.
سورة الضحى (٩٣): ٥.
سورة النحل (١٦): ١٠٦.
سورة الحجرات (٤٩): ١٠٦.
سورة الحجارلة (٤٩): ١٢.
سورة الأنعام (٢): ٢٢.

سرورة البقرة (۲): ۱۷۸. ۱۹۶۳ سورة الحجرات (۴۹): ۹. ۱۹۶۷ سورة المبينة (۹۸): ٥.

<sup>&</sup>quot;شورة آل عمران (٣): ١٩.

غَيْرَ الإِسْلاَم دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ٢٩٩ وبالإجاع الإيمان مقبول، فثبت أن الأعمال دين والدين الإسلام والإسلام الإيمان فوجب كون الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان. والجواب: يجب التوفيق بين هذه الدلائل بقدر الإمكان فنقول: الإيمان له أصل وله ثمرات، والأصل هو الاعتقاد، وأما هذه الأعمال فقد يطلق لفظ الإيمان عليهاكما يطلق اسم أصل الشيء على ثمراته.

## المسألة الخامسة عشرة

القائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا، فقال الشافعي رضي الله عنه: الفاسق لا يخرج عن الإيمان، وهذا في غاية الصعوبة، لأنه لماكان الإيمان اسهًا لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع فوجب أن لا يبقى الإيمان. فأما المعتزلة والخوارج فقد طردوا القياس وقالوا: الفاسق يخرج عن الإيمان ثم اختلف القائلون بهذا فقالت المعتزلة أنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر وهو منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارج أنه يدخل في الكفر، واحتجوا بقوله تعالى ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ``` وهو في غاية البعد.

## المسألة السادسة عشرة

كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وتبعه جمع من عظاء الصحابة والتابعين رضى الله عنهم، وهو قول الشافعي وأنكره أبو حنيفة وأصحابه. قالت الشافعية: لنا وجوه، الأول أنا لا نحمل هذا على الشك في الإيمان بل على التبرك كقول الله تعالى ﴿لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ ' في وليس المراد منه الشك، لأنه على الله تعالى محال، بل لأجل التبرك والتعظيم. والثاني أن يحمل على الشك لكن لا في الحال بل في العاقبة، لأن الإيمان المنتفع به هو الباقي عند الموت، وكل أحد يشك في ذلك فنسأل الله تعالى إبقاءنا على تلك الحالة. الثالث أن الإيمان لما كان عند الشافعي هو مجموع الأمور الثلاثة وهي القول والعمل والاعتقاد، وكان حصول الشك في العمل يقتضي حصول الشك في أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك في حصول الإيمان. وأما عند

سورة آل عمران (٣): ٨٥.

سورة الفتح (٤٨): ٢٧.

أبي حنيفة رضى الله عنه، فلماكان الإيمان عبارة عن الاعتقاد المجرد لم يكن الشك في العمل موجباً لوقوع الشك في الإيمان، فظهر أنه ليس بين الإمامين رضي الله عنهما مخالفة في المعنى.

#### المسألة السابعة عشرة

اعلم أن الإنسان إذا صدر منه فعل أو ترك فإنه أولاً يحصل في قلبه اعتقاد أنه نافع أو ضار ثم يتولد من اعتقاد كونه نافعاً ميل إلى التحصيل ومن اعتقاد كونه ضاراً ميل إلى الترك ثم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة إما للفعل أو للترك. إذا ثبت ذلك فالتوبة كذلك، فإن الرجل إذا اعتقد أن فعل المعصية يوجب الضمر العظيم ترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة عنه، ثم إن تلك النفرة تقتضي ثلاثة أمور، أولها الندم بالنسبة إلى المستقبل، فهذا هو الكلام في حقيقة التوبة.

#### المسألة الثامنة عشرة

التوبة واجبة على العبد لقوله تعالى ﴿ تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نُصُوحاً ﴾ \* أوهي مقبولة قطعاً لقوله تعالى ﴿ وَهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ \* أ. وقالت المعتزلة: يجب قبولها على الله تعالى عقلاً. وقال أهل السنة: لا يجب على الله شيء البتة. وقالت الفلاسفة: المعصية إنما توجب العذاب من حيث أن حب الجسمانيات إذا بقي في النفس بعد مفارقة البدن ولا يمكنها الوصول إلى المحبوب فحينئذ يعظم البلاء. فالتوبة عبارة عن اطلاع النفس على قبح هذه الجسمانيات، وإذا حصل هذا الاعتقاد زال الحب وحصلت النفرة، فبعد الموت لا يحصل العذاب بسبب العجز عن الوصول إليها.

#### المسألة التاسعة عشرة

قال الأكثرون: التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض صحيحة، وقال أبو هاشم أنها لا تصح. حجة الأولين أن اليهودي إذا غصب حبة ثم تاب عن اليهودية مع الإصرار على غصب تلك الحبة

٤٠٢ سورة التحريم (٦٦): ٨.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۲</sup>سورة الشورى (٤٢): ۲۰.

أجمعوا على أن تلك التوبة صحيحة. وحجة أبي هاشم أنه لو تاب عن ذلك القبيح لمجرد قبحه وجب أن يتوب عن جميع القبائح، وإن تاب عنه لا لمجرد قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. والجواب: لم لا يجوز أن يتوب عن ذلك القبيح لكونه ذلك القبيح، كما أن الإنسان قد يشتهي طعاماً لا لعموم كونه طعاماً بل لكونه ذلك الطعام.

#### المسألة العشرون

الختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بدليل منفصل. ويدل عليه النص والمعقول. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. وأما المعقول فهو أن العلم بهذه المسائل لوكان شرطاً لصحة الإيمان لكان يجب أن لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أحد إلا بعد أن يسأله عنها، ولما لم يكن كذلك بل كان يحكم بإيمانهم من غير أن يسألهم عن هذه المسائل علمنا أن الإسلام لا يتوقف عليها، بل الأقرب أن الجسمة كفار، لأنهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيزاً ولا في جمة فليس بموجود، ونحن نعتقد أن كل متحيز فهو محدث وخالقه موجود ليس بمتحيز ولا في جمة، فالجسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله فيلزمم الكفر.

[ابن كمونة:]

[فَض]: وقوله: المختار عندنا أنا لا نكفر أهل القبلة إلا بدليل منفصل، إلى قوله: بل الأقرب أن المجسمة كفار، لأنهم عنه اعتقدوا في أن كل ما لا يكون متحيزاً ولا في جمة فهو ليس بموجود، ونحن نعتقد أن كل متحير فهو محدث وخالقنا ليس بمتحيز ولا في جمة أنَّ، فالمجسمة نفوا ذات الشيء الذي هو الإله فيلزمهم الكفر.

فيقال في جوابه: إن كل فرقة من فرق الإسلام خالفت الفرقة الأخرى في ذات الله تعالى ٤٠٠ وفي صفاته أن وفي أفعاله، بل الفرقة الواحدة تخالف في المناه بعضهم فيها الله عند الله عند أبي هاشم وأتباعه هو المحتص بحالة توجب الأحوال الأربعة، والجبائي والكعبي وأتباعها ينكرون ذلك، وجمع ٤١١ من فرقة ٢١٦ المعتزلة وأبو الحسن الأشعري يقول بصفة البقاء والقاضي ينفيها. ومن ٢١٣ من يقول بالأحوال، وكذا من المعتزلة ومن الناس من لا يقول بها، وكذا منهم من يقول بأنه دُهُ عالى مخالف لخلقه بذاته المخصوصة داً ، ومنهم من يذهب إلى خلافه، ولو أخذت في استقصاء المذاهب في ذلك ٤١٧ لطال الكلام. فعلى هذا يكون الإله الذي يعبده كل واحد منهم غير الإله الذي يعبده الآخر، ويكون كل منهم عند الآخر ٤١٨ نافياً لذات الإله الذي يعتقد إلهيته،

<sup>101</sup> ألأنهم: مكرر مشطوب، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٠٦</sup> فهو ليس بموجود ... ولا في جمة: إضافة في هامش ج.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup>تخالف: + عنها، ج.

<sup>.</sup> ۱۰ فیها: -، ج.

الأوجَع: والجَميع، ب.

۲<sub>۵۱۷</sub> فرقة: فرق، ب.

ومن: -، ب.

أَلْأَشْعَرِية: الأَشْعَرِي، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> بأنه: أنه، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>الخصوصة: الخصوص، ب.

الكل، ج. الكل، ج.

د... غير الإله الذي ... عند الآخر: إضافة في هامش ج.

ومصنف الكتاب اختار في كتاب نهاية العقول عدم تكفير المجسمة ونبه على هذه الفوائد، ثم رجع عن ذلك في هذا الكتاب فالأصوب المساواة في تكفير أو في عدمه. أما تكفير البعض دون البعض من غير فارق فلا وجه له.

وهذا آخر الكلام على النوع الأول وهو في أصول الدين ومن هاهنا أشرع في الإيراد على ما ذكره الإمام المعترض من الأســـئلة على النوع الثاني، وهو في أصول الفقه.

[الرازى:]

# الباب العاشر في الإمامة وفيه مسائل

# المسألة الأولى

نصب الإمام، إما أن يقال أنه واجب على العباد أو على الله تعالى أو لا يجب أصلاً. أما الذين قالوا أنه يجب نصبه على العباد ففريقان، الأول الذين قالوا: العقل لا يدل على هذا الوجوب، وإنما الذي يدل على هذا الوجوب، وإنما الذي يدل على السمع، وهذا قول أهل السنة وقول أكثر المعتزلة والزيدية. الثاني الذين قالوا أن العقل يدل على أنه يجب على الله نصب الإمام، وهو قول الجاحظ وأبي الحسين البصري. وأما الذين قالوا أنه يجب على الله نصب الإمام فهم فريقان، الأول الشيعة الذين قالوا أنه يجب على الله نصب الإمام ليعلمنا معرفة الله ومعرفة سائر المطالب. والثاني قول الاثنا عشرية الذين قالوا: يجب على الله تعالى نصبه ليكون لطفاً لنا في فعل الواجبات العقلية وفي ترك القبائح العقلية وليكون أيضاً حافظاً للشريعة ومبيناً لها. وأما الذين قالوا: لا يجب، فهم ثلاثة طوائف، منهم من قال: يجب نصبه في وقت السلامة، أما في وقت الحرب والاضطراب فلا يجب، لأنه ربما صار نصبه سبباً لزيادة الشر. ومنهم من عكس الأمر. ومنهم من قال: لا يجب في شيء من الأوقات.

لنا أن نصب الإمام يقتضي دفع ضرّر لا يندفع إلا به فيكون واجباً. بيان الأول أن العلم الضروري حاصل بأنه إذا حصل في البلد رئيس قاهر ضابط فإن حال البلد يكون أقرب إلى الصلاح مما إذا لم يوجد هذا الرئيس. بيان الثاني أن دفع الضرر عن النفس لماكان واجباً فما لا يندفع هذا الضرر إلا به وجب أن يكون واجباً. فإن قالوا: لعل القوم يستنكفون عن متابعة ذلك الرئيس فيزداد ذلك الشر، قلنا: هذا وإن كان محتملاً إلا أنه نادر، والغالب ما ذكرناه والغالب راجح على النادر.

#### المسألة الثانية

احتج الشريف المرتضى بعين هذا الدليل في وجوب نصب الإمام على الله تعالى، فقلنا: إنه ضعيف، وذلك أنكم وإن ذكرتم اشتماله على وجه من وجوه القبح، وبهذا التقدير فإنه يقبح من الله تعالى نصبه. فإن قال: هذا أيضاً وارد عليكم، قلنا: الفرق بين الدليلين أنا لما أوجبنا نصب الإمام على أنفسنا كفى ظن كونه مصلحة في وجوب نصبه علينا، لأن

الظن في حقنا يقوم مقام العلم في وجوب العمل، فإذا علمنا اشتمال نصب الإمام على هذا الوجه من المصلحة ولم نعرف فيه مفسدة حصل ظن كونه مصلحة فيصير هذا الظن سبباً للوجوب في حقنا. أما أنتم، فتوجبون نصب الإمام على الله تعالى، فما لم تقيموا البرهان القاطع على خلوه عن جميع المفاسد لا يمكنكم إيجابه على الله تعالى، لأن الظن لا يقوم مقام العلم في حق الله فظهر الفرق.

#### المسألة الثالثة

قالت الاتنا عشرية والشيعة: وجوب العصمة شرط لصحة الإمامة، وقال الباقون: ليس كذلك. لنا أن الدليل دل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه مع أنه ماكان واجب العصمة، واحتج المخالف بأن افتقار الرعية إلى الإمام إنماكان لأجل أن جواز فعل القبيح عليهم اقتضى احتياجهم إلى الإمام، فلو حصلت هذه الجهة في حق الإمام لزم افتقاره إلى إمام آخر، فيلزم إما الدور وإما التسلسل. والجواب: إنا بينا أن دليلكم في وجوب نصب الإمام على الله تعالى دليل باطل، والله أعلم.

#### المسألة الرابعة

أجمعت الأمة على أنه يجوز إثبات الإمامة بالنص، وهل يجوز بالاختيار أم لا؟ قال أهل السنة والمعتزلة: يجوز، وقالت الاثنا عشرية: لا يجوز إلا بالنص، وقالت الزيدية: يجوز بالنص ويجوز أيضاً بسبب الدعوة والخروج مع حصول الأهلية. لنا أن الدليل دل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وما كان لتلك الإمامة سبب إلا البيعة إذ لو كان منصوصاً عليه لكان طريقة الأمر على البيعة خطأ عظياً يقدح في إمامته، وذلك باطل، فوجب كون البيعة طريقاً صحيحاً. احتج المخالف بأنه يجب أن يكون واجب العصمة، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنص. والجواب أنا بينا أن وجوب العصمة باطل.

## المسألة الخامسة

قالت الاثنا عشرية: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي نصأ جلياً لا يقبل التأويل البتة، وقال الباقون: لم يوجد هذا النص. لنا وجوه، الأول أن النص على هذه الخلافة واقعة عظيمة والوقائع العظيمة يجب اشتهارها جداً فلو حصلت هذه الشهرة لعرفها المخالف والموافق، وحيث لم يصل

خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء والمحدثين علمنا أنه كذب. الثاني، لو حصل هذا النص لكان إما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصله إلى أهل التواتر، أو لا، والأول باطل، لأن طالبي الإمامة لأنفسهم كانوا في غاية القلة، أما الباقون فما كانوا طالبين الإمامة لأنفسهم وكانوا في غاية التعظيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون أن مخالفته توجب العذاب الأليم. والإنسان لا يلترم العقاب العظيم من غير غرض لا سبها وقد حصل هناك أسباب أخر توجب نصرة علي رضي الله عنه، أحدها أن علياً كان في غاية الشبحاعة وأبو بكر كان في غاية الضعف، هذا مذهب الروافض. وثانيها أن أتباع على كانوا في غاية الجلالة فإن فاطمة والحسن والحسين والعباس رضي الله عنهم كانوا على معه، وأبو سفيان شيخ بني أمية كان في غاية البغض لأبي بكر رضي الله عنها وجاء وبالغ في حمل على أبي بكر رضي الله عنه على طلب الإمامة ومن انتزاعها من يد أبي بكر، والزبير مع شجاعته سل السيف على أبي بكر رضي الله عنها. وثائنها أن الأنصار رضي الله عنهم طلبوا الإمامة لأنفسها فمنعهم أبو بكر من منعتنا عنها فنحن أيضاً نمنعك عنها وبرد الحق إلى أهله وعلى، فإن الخصم متى وجد مثل هذه فكما منعتنا عنها فنحن أيضاً نمنعك عنها وبرد الحق إلى أهله وعلى، فإن الخصم متى وجد مثل هذه عن ذكره ولامتنع إعراضهم عن نصرة على، فثبت أن كل هذه الأسباب موجبة لقوة أمر علي بتقدير عن ذكره ولامتنع إعراضهم عن نصرة على، فثبت أن كل هذه الأسباب موجبة لقوة أمر علي بتقدير أن يكون النص موجوداً، فلها لم يوجد ذلك علمنا أنه لا أصل لهذا النص.

وأما القسم الثاني وهو أن يقال: إنه عليه السلام ما أوصل ذلك النص إلى أهل التواتر بل إلى الآحاد فهو بعيد لوجوه، الأول أن قول الآحاد لا يكون حجة البتة لا سيما وعندهم أن خبر الواحد ليس بحجة في العمليات. الثاني أن هذا يجري مجرى خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر العظيم فثبت أن قولهم باطل.

الثالث أن علياً رضي الله عنه ذكر جملة النصوص الخفية ولم ينقل عنه أنه ذكر هذا النص الجلي في محفل من المحافل ولو كان موجوداً لكان ذكره أولى من ذكر النصوص الحفية. واحتجوا بأن الشيعة على كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب ينقلون هذا الخبر. والجواب أن من المشهور أن واضع هذا الخبر هو ابن الراوندي، ثم إن الشيعة لشدة شغفهم بهذا الأمر سعوا في تشهيره.

#### المسألة السادسة

الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ويدل عليه القرآن والخبر والإجاع. أما القرآن فآيات، إحداها 19 قوله تعالى ﴿قُلُ لَلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إَلَى قَوْم أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ 21 إلى آخر الآية. فنقول: هذا الداعي إما أن يكون رسول الله صلى الله عليهُ وسلم أو أحد الثلاثة الذين جاءوا بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان، أو يكون الداعي هو على، أو الذين جاءوا بعد علي. لا يجوز أن يكون الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يَبَدَّلُوا كَلاَمَ اللهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ ﴾ ' أَن ولو كان الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أنه منعهم عن متابعته لزم التناقض، وهو باطل. ولا يجوز أن يكون المراد هو على لقوله تعالى ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ '''، دلت هذه الآية على أن المقصود من هذه المقاتلة تحصيل الإسلام وحروب على رضى الله عنه ماكان المقصود منها تحصيل الإسلام، بدليل أنا بينا أن الإسلام عبارة عن الإقرار الدال على الاعتقاد ظاهراً، وقد كان هذا حاصلاً فيهم. ولا يجوز أن يكون المراد من جاء بعد على، لأنهم عندنا على الخطأ وعند الشيعة على الكفر، ولما بطلت الأقسام ثبت أن المراد منه أحد أولئك الثلاثة، أعنى أبا بكر وعمر وعثمان. ثم إنه تعالى أوجب طاعته حيث قال ﴿فَإَن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَاباً آلِيهاَ ﴾ 2 أنها وجبت طاعة واحد من هؤلاء الثلاثة وجبت طاعة الكل، لأنه لا قائل بالفرق، فهذه الآية تدل على وجوب طاعة هؤلاء الثلاثة.

الثانية قوله تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأَرْضِ كَمَّ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ الآية ٢٤٠. فقوله ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴾، هذا خطاب مشافهة لجماعة من الحاضرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بإيصال الخلافة إليهم، ولا يمكن حمله على على والحسن والحسين رضي الله عنهم، لأنهم عند الشيعة ما كانوا متمكنين من إظهار دينهم، وما زال

أحداها: أحدها.

سورة الفتح (٤٨): ١٦.

سورة الفتح (٤٨): ١٥.

سورة الفتح (٤٨): ١٦.

سورة الفتح (٤٨): ١٦. سورة النور (٢٤): ٥٥.

الحنوف عنهم، بل كانوا أبداً في التقية <sup>73</sup> والحنوف، فوجب حمل الآية على أبي بكر وعمر وعنمان وعلي رضي الله عنهم، فإن هؤلاء الأربعة كانوا عندنا متمكنين من إظهار الدين، وكان الحنوف عنهم زائلاً. الثالثة قوله تعالى فوق تعلى الأنتى يجب أن يكون من أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فوانَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتَقَاكُمْ \$ 7 كلم من أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فوانَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتَقَاكُمْ \$ 7 كلم من أفضل الخلق بعد الرسول الله عليه وسلم والا يمكن حمل هذه الآية على علي، لأنه تعالى قال في صفة هذا الأنتى فوق ما لأحَدِ عِنْدَهُ مِن يَغْمَة تُجْزَى \$ 7 كلم وعلي ما كان كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباه من أول صغره إلى آخر عمره وتلك النعمة توجب المجازاة. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه نعمة الإرشاد إلى الدين إلا أن هذه النعمة لا تجزى البتة، ولما ثبت أن هذا الأنتى إما أبو بكر وإما علي وثبت أنه لا يمكن حمله على علي، وجب حمله على أبي بكر. ثم إنه تعالى وصفه بقوله فوإلا أنبَعًاء وَجُهِ رَبِّهِ الأَغْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى \$ 7 كله وسلم ويدل قوله فوتلسَوف يَرْضَى \$ على أن تلك الصفة باقية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل قوله فوتلسَوف يَرْضَى \$ على أن تلك الصفة باقية في زمن رسول الله على الأفضلية وجب القطع بصحة إمامته.

وأما الأخبار فكثيرة، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، أوجب الاقتداء بهما في الفتوى، ومن جملة ما أفتيا به كونهما إمامين فوجب الاقتداء بهما في هذه الفتوى وذلك يوجب إمامتها. وثانهما قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً، وذلك تنصيص على أنهم كانوا من الخلفاء المحقين لا من الملوك الظالمين. وثالثها قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنها: هما سيدا كهول أهل الجنة، ولو كانا غاصبين للإمامة لماكان هذا الحكم لاثقاً بهما. وكذلك الخبر الدال على بشارة العشرة المبشرة يدل على صحة إمامة التلائة.

هُ<sup>٤٢٥</sup> التقية: افتنة، والتصحيح عن سائر المخطوطات.

٢٠٦ سورة الليل (٩٢).١٧-١٨.

٤٢٧ سورة الحجرات (٤٩): ١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>٤۲۸</sup>سورة الليل (۹۲): ۱۹.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> سورة الليل (۹۲): ۲۰-۲۱.

وأما الإجماع فمن وجوه، أحدها أن الناس أجمعوا على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أبو بكر وإما العباس وإما علي. ثم رأينا أن العباس وعلياً ما نازعاً أبا بكر في الإمامة فترك هذه المنازعة إما أن يكون لعجزهما عن المنازعة أو مع القدرة عليها، والأول باطل لما بينا أن أسباب القدرة كانت مجتمعة في علي ومفقودة في حق أبي بكر. فثبت أنهها تركا المنازعة مع القدرة عليها، فإن كانت الإمامة حقاً لهما كان ترك المنازعة مع القدرة خطأ عظيماً، وذلك يوجب القدح في إمامتها. وإن كانت الإمامة ليست حقاً لهما وجب أن تكون حقاً لأبي بكر، وإلا لبطل الإجماع على أن أحد هؤلاء الثلاثة هو الإمام. الثاني، لوكانت الإمامة حقاً لعلي رضي الله عنه بسبب النص الجلي مع أن الأمة دفعوه عنها لكانت هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس، وهذا اللازم باطل لقوله تعالى ﴿كُنُّتُمْ خَيْرَ أُمُّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ "٤٣. فإن قالواً: قوله ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ يدل على أنهم كانوا وما بقوا على هذه الصفة قلنا: نحمله على كان التامة، ويدل عليه أنه تعالى قال في عقبه ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ "5". فلو كان قوله ﴿كُنتُمْ ﴾ يفيد أنهم "٢٦ كانوا كذلك، ثم لم يبقُوا عليه لكان قوله ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ مناقضاً له. ولو حملناه على كان الناقصة كان المعنى ﴿ كُنْتُمْ ﴾ كذلك في علم الله أو في اللوح المحفوظ. الثالث، ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليهُ وسلْم استخلفه في مرض موته في الصلاة. فنقول: حصلت تلك الخلافة وما عزله عنها فوجب بقاء تلك الخلافة عليه، وإذا ثبت وجوب كونه إماماً في الصلاة ثبت وجوب كونه إماماً في سائر الأشياء، لأنه لا قائل بالفرق.

واحتج المخالف بوجوه، أحدها قوله تعالى ﴿إِنْمَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ <sup>٢٢٢</sup> الآية. فهذه الآية تدل على إمامة شخص بعينه، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الإمام علياً. بيان الأول أن الولي إما الناصر وإما المتصرف، ويجب قصره عليها تقليلاً للاشتراك والمجاز، ولا يجوز حمله على الناصر، لأن النصرة عامة لقوله تعالى ﴿وَالْمُؤْمِنُينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ <sup>٢٤٤</sup>، والولاية المذكورة في الآية خاصة ببعض المؤمنين، لأن كلمة ﴿إِنَّمَا ﴾ تفيد الحصر، وإذا بطل حمل الولي على الناصر وجب حمله على المتصرف في جميع الأمة المخاطبين بقوله ﴿إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللّهُ ﴾ <sup>٢٤٥</sup>، ولا معنى للإمامة إلا

<sup>&</sup>lt;sup>۲۴</sup> سورة آل عمران (۳): ۱۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۳</sup> سورة آل عمران (۳): ۱۱۰.

أأتهم: لحم.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٣٢</sup> سورة المائدة (٥): ٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٢٤</sup>سورة التوبة (٩): ٧١.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٣٥</sup> سورة المائدة (٥): ٥٥.

التصرف في جميع الأمة، فثبت دلالة هذه الآية على إمامة شخص معين، وكل من قال بها قال: إنه على، لأن أحداً من الأمة لم يقل أن هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر والعباس. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: الست أولى بكم من أنفسكم، قالوا: نعم، قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وجه الاستدلال أنه صرح بلفظة: أولى، ثم ذكر عقيبها: المولى، وهو لفظ يحتمل الأشياء. وذكر الأولى يصلح تفسيراً فوجب حمله عليه دفعاً للإجهال، وحينتذ يصير تقديره: من كنت أولى به، في الحكم والقضية من نفسه كان علي أولى به في ذلك، ولا معنى للإمام إلا من يكون أولى من غيره في قبول حكمه وقضائه. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ومن جملة منازل هارون من موسى كونه بحيث لو بقي بعد موسى كان خليفة له، فوجب أن يكون غيبت لعلي أنه لو بقي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان خليفة له، وقد بقي بعده فوجب أن يكون غليفة له.

والجواب عن الكل أنه يجب حملها على تعظيم حال على رضي الله عنه في الدين وعلى علو منصبه، ولا تحمل على الإمامة توفيقاً بينها وبين الدلائل التي ذكرناها، ثم أن قولنا أولى لوجوه، أحدها أنا بهذا الطريق نصون الأمة عن الكفر والفسق. الثاني أن الأخبار الواردة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنها بلغت مبلغ التواتر، وبالوجه الذي ذكرناه يبقى الكل حقاً صحيحاً. الثالث أنه تعالى نص على تعظيم المهاجرين والأنصار في القرآن وبالطريق الذي ذكرناه يبقى الكل صحيحاً حقاً.

#### المسألة السابعة

أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة: هو على، وهؤلاء جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وحجتهم أن قيام على بالجهاد كان أكثر من قيام أبي بكر فوجب أن يكون على أفضل منه لقوله تعالى ﴿وَفَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ أن أجاب أهل السنة عنه بأن الجهاد على قسمين، جماد بالدعوة إلى الدين وجماد بالسيف، ومعلوم أن أبا بكر جاهد في أول الإسلام بدعوة الناس إلى الدين، وبقوله أسلم عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعلى إنما جاهد بالسيف عند قوة الإسلام، فكان

<sup>&</sup>lt;sup>٤٣٦</sup> سورة النساء (٤): ٩٥.

الأول أولى. وحجة القائلين بفضل أبي بكر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر.

#### المسألة الثامنة

الناس ذكروا أنواعاً من المطاعن في الأئمة الثلاثة، والقانون المعتبر في هذا الباب أن الدلائل الظاهرة دلت على إمامتهم وعلى وجوب تعظيمهم، وأما تلك المطاعن فهي محتملة، والمحتمل لا يعارض المعلوم، لاسيها وقد تأكد ذلك بأن الله تعالى أكثر من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم.

#### المسألة التاسعة

الذي يدل على إمامة علي كرم الله وجمه اتفاق أهل الحل والعقد على إمامته. وأما أعداؤه ففريقان، أحدهما عسكر معاوية رضي الله عنه طعنوا فيه بأنه ما أقام القصاص على قتلة عثمان، وهذا ظلم قادح في إمامته. والجواب أن شرائط وجوب القصاص تختلف باختلاف الاجتهادات، فلعله لم يؤد اجتهاده إلى كونهم موصوفين بالشرائط الموجبة للقصاص. الثاني أن الخوارج قالوا: إنك رضيت بالتحكيم، وذلك يدل على كونك شاكاً في إمامة نفسك، ثم إنك مع الشك أقدمت على تحمل الإمامة وهذا فسق. والجواب أنه إنما رضي التحكيم لأنه رأي من قومه الفشل والضعف والإصرار على أنه لا بد من التحكيم.

## المسألة العاشرة

أطبق أهل الدين على أنه يحب تعظيم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، وأنه يجب إمساك اللسان عن الطعن فيهم، لأن عمومات القرآن والأخبار دالة على وجوب تعظيم الصحابة رضي الله عنهم، والأخبار الخاصة واردة في تعظيم طلحة والزبير وعائشة. والواقعة التي وقعت محتملة لوجوه كثيرة، والمحتمل لا يعارض الظاهر، ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. وليكن هاهنا آخر علم الكلام وبالله التوفيق.

# النوع الثاني من المعالم في أصول الفقه

[الرازي:]

# الباب الأول في أحكام اللغة وفيه مسائل

# المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ

فنقول: اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسهاه وهو المطابقة، أو إلى جزء مسهاه من حيث هو جزؤه وهو التضمن، أو إلى الخارج عن مسهاه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلك، وهو الالتزام.

والدال بالمطابقة، إما أن يكون جزؤه دالاً على شيء من معناه، وهو المركب، أو لا يكون كذلك، وهو المفرد. ثم إن المفرد يمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه، الأول أن المفرد إما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من وقوع شركة فيه، وهو الجزئي، أو لا يمنع، وهو الكلي. الثاني أن مسمى اللفظ إما أن لا يستقل بالمفهومية، وهو الحرف، أو يستقل، وحينئذ إما أن لا يدل على زمان معين، وهو الاسم، أو يدل، وهو الفعل. الثالث، إما أن يكون اللفظ واحداً والمعنى واحداً أو يكون اللفظ كثيراً والمعنى وهو أن يكون اللفظ كثيراً. أما القسم الأول، وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى واحداً فذلك المعنى إما أن يكون نفس تصور مانعاً من وقوع الشركة فيه، وهو العلم، أو لا يكون، وحينئذ يكون ذلك المسمى في تلك المواضع، إن كان بالسوية، فهو المتواطىء، وإن كان في بعضها أولى من البعض، فهو اللفظ المشكّك. أما القسم الثاني، وهو أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى عكون الألفاظ كثيرة والمعنى على واحد من تلك الألفاظ دليلاً على كل واحد من تلك المالفاظ كثيرة والمعنى واحداً، فهي المترادفة. أما القسم الرابع، وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً، فنقول: هذا اللفظ واحداً، والمعنى كثيراً، فنقول: هذا اللفظ واحداً والمعنى كثيراً، فنقول: هذا اللفظ إما أن يكون قد وضع أولاً لأحدها، ثم نقل عنه إلى الثاني لأجل مناسبة بينها، أو لا يكون كذلك.

أما الأول، فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى موضوعه الأول حقيقة وإلى الثاني مجازاً. أما الثاني، فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليها محملاً، وبالنسبة إلى كل واحد منها بعينه مشتركاً.

ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيم، وهو أن اللفظ الذي يفيد معنى إما ألا يحتمل غيره، وهو النص، أو يحتمل غيره، وهو المعنى المعين راجحاً على غيره، وهو المطلق على غيره، وهو المجمل، أو مرجوحاً، وهو المؤول.

إذا عرفت هذا فنقول: النص والظاهر يشتركان في إفادة الرجحان، إلا أن النص راجح مانع من احتمال الغير، والظاهر راجح غير مانع من احتمال الغير والقدر المشترك بينها هو المحكم. أما المجمل والمؤول، فهما يشتركان في أنهما غير راجحين، إلا أن المجمل، وإن لم يكن راجحاً، فإنه غير مرجوح. والمؤول، مع أنه غير راجح، فهو مرجوح، إلا بحسب الدليل المنفصل، والقدر المشترك بينها هو المتشابه.

# [الكاتبي:]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الكلام على النوع الثاني:

قال الإمام: اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه وهو المطابقة، إلى آخره.

قلنا: هذا فيه نظر، أما أولاً فلأن اللفظ إذا اعتبر بالنسبة إلى تمام المسمى لا يكون مطابقة ولا إلى جزئه تضمناً ولا إلى الخارج اللازم التزاماً، بل دلالة اللفظ. وإذا كان كذلك، فالصحيح أن يقال: دلالة اللفظ. وأما ثانياً، فلأنه كان يجب أن يقول في المطابقة أيضاً من حيث مسماه، كما قال في التضمن من حيث هو جزؤه وفي الالتزام من حيث هو كذلك، لأن الموجب للتعرض لذلك القيد في التضمن هو الاحتراز عن اللفظ الموضوع من الكل والجزء، حيث دل على الجزء تارة بالمطابقة وتارة بالتضمن، وفي الالتزام عن اللفظ الموضوع بين الملزوم واللازم حيث دل على اللازم تارة بالمطابقة وتارة بالالتزام، فقيدهما بالقيد المذكور ليخرج عنها دلالة اللفظ عليها بالمطابقة. فيجب أيضاً أن يقدمه في المطابقة ليخرج عنه دلالة على الجزء بالتضمن إن كان موضوعاً بين الكل والجزء، وعلى اللازم بالالتزام إن كان موضوعاً بين الملاوم واللازم.

قال: والدال بالمطابقة، إما أن يكون جزؤه دالاً على شيء حين هو جزؤه، وهو المركب، أو لا يكون كذلك، وهو المفرد. قلنا: لا نسلم صحة هذا التعريف، فإن بعلبك ومعدي كرب كل جزء منها دال على شيء حين هو جزؤه مع أنه مفرد لكونه علماً. فإن قلت: المراد من الشيء ليس هو مطلق الشيء، بل الشيء الذي هو جزء من المعنى، وإذا كان كذلك صار معنى هذا الكلام هو أن الدال بالمطابقة، إن دل جزؤه على شيء من أجزاء المعنى حين هو جزؤه، فهو المركب، وإلا فهو المفرد. قلنا: هذا أيضاً باطل باللفظ المركب من الجنس والفصل الموضوع لشخص من أشخاص ذلك النوع كالحيوان الناطق الموضوع مثلاً لزيد، فإن كل جزء منه يدل على جزء تهم من أجزاء المعنى من هو جزؤه مع أنه ليس بمركب، بل هو مفرد لكونه علم أقل الذا عرفت هذا فنقول: الصحيح أن يقال: الدال بالمطابقة، إن أريد بجزئه جزء معناه فهو المركب، وإلا فهو المفرد كما ذكره عنه الشيخ، وعلى هذا سقط جميع ما ذكرناه.

قال: وأما الثاني، فإنه يسمي ذلك اللفظ بالنسبة إليها مجملاً، وبالنسبة إلى كل واحد منها بعينه مشتركاً.

قلنا: هذا سهو وقع من الناسخ، بل الصحيح أن يقال: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليها مشتركاً، وبالنسبة إلى كل واحد منها بعينه مجملاً، كما ذكره في المحصل.

[ابن كمونة:]

قال على قول الإمام أنه والدال بالمطابقة إما أن يكون جزؤه دالاً على شيء حين هو جزؤه، وهو المركب، أو لا يكون كذلك، وهو المفرد: لا نسلم صحة هذا التعريف، لأن بعلبك ومعدي كرب كل جزء منهما دال على شيء حين هو جزؤه، مع أنه مفرد لكونه علماً. فإن قلت: المراد من الشيء ليس هو مطلق الشيء، بل الشيء الذي هو جزء من المعنى، وإذا كان كذلك صار معنى هذا

۴۳۷ جزء: شيء، أ.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٢٨</sup> على ... المعنى: على جزء المعنى، ب.

وعلماً: + له، ب.

نکره: ذکر، ب

ا عُثَمَّ الإمام: فحر الدين، ج. ٤٤٢

٤٤٢ منها: منها، ب.

الكلام هو أن الدال بالمطابقة، إن دل جزؤه على شيء من أجزاء المعنى حين هو جزؤه، فهو المركب، وإلا فهو المفرد. قلنا: هذا أيضاً باطل باللفظ المركب من الجنس والفصل الموضوع لشخص من أشخاص ذلك النوع كالحيوان الناطق الموضوع مثلاً لزيد، فإن كل جزء منه يدل على جزء المعنى حين هو جزؤه مع أنه ليس بمركب، بل هو مفرد لكونه علماً له. وإذا عرفت هذا، فنقول: الصحيح أن يقال: الدال بالمطابقة، إن أريد بجزئه جزء معناه، فهو المركب، وإلا فهو المفرد كما ذكره "كناه الشيخ، وعلى هذا يسقط جميع ما ذكرناه ألله المناه المسيخ، وعلى هذا يسقط جميع ما ذكرناه ألله المناه الم

أقول: لا حاجة إلى زيادة لفظ الإرادة في التعريف، لأن اللفظ لا يدل بذاته على بأرادة اللافظ وعنايته، ولولا ذلك لكان لكل لفظ معنى لا يتعداه، فلا يكون في الألفاظ مشترك. وحيث [كان] الأمركذلك فقولنا: لفظة كذا يدل على كذا، يستلزم الإرادة أو يتضمنها المعنى كنا، يستلزم الإرادة أو يتضمنها كنا، وإلا لم يكن دالا كما تبين، فلا حاجة إلى إيرادها لفظاً. والشيخ الرئيس قد نبه على هذا في كتاب الشفاء، وحكاه صاحب الكتاب عنه في بعض كتبه، ولهذا لم يتعرض للإرادة هاهنا.

قال على قوله: فإنه يسمي ذلك <sup>60</sup> اللفظ بالنسبة إليها مجملاً، وبالنسبة إلى كل واحد منها بعينه مشتركاً: هذا سهو وقع من الناسخ، بل الصحيح أن يقال: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليها مشتركاً، وبالنسبة إلى كل واحد منها بعينه مجملاً، كما ذكره في المحصل <sup>60</sup>.

أ<u>قول</u>: هذا من المناقشات اللفظية التي لا تجدي نفعاً في المباحث العقلية.

نکره: ذکر، ب.

أُنْ اللَّهُ وَ لَا يَكُونَ كُذَلِك، وهو المفرد ... جميع ما ذكرناه: إلى آخره، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٤٥</sup> بذاته: لذاته، ج.

المائة المرادة: إرادة، ج. س.،

الم يتضمنها: ويتضمنها، ب.

فنا: ذلك، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>کتاب: -، ج. .ه.

<sup>· °</sup> ذلك: + في ، ج.

اً فع المحصول، ب؛ وبالنسبة إلى كل واحد ... كما ذكره في المحصل: إلى آخره، ج.

## [الرازي:]

# المسألة الثانية في بيان أن الأصل عدم الاشتراك

ويدل عليه وجمان، الأول أن احتمال الاشتراك، لوكان مساوياً لاحتمال الانفراد، لما حصل الفهم في شيء من الألفاظ حالة التخاطب، لأنه لوكان كون اللفظ مفيداً لمعنى ومفيداً لغيره حاصلاً بالتساوي لكان حصول فهم أحدهما دون الآخر ترجيحاً من غير مرجح، وهو محال.

لا يقال: لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريح بالتعيين؟ لآنه نجيب عنه من وجمين، أحدهما، لو كان الأمركما ذكرتم لوجب أن لا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنه لا يتوقف عليه. الثاني أن ذلك التعيين والبيان إنما يحصل بلفظ أو إشارة أو كتابة، وإذا كان احتمال الاشتراك والانفراد واقعاً على التساوي، كان ذلك الاحتمال في كل واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان قائماً، فاحتاجت إلى ما يعين مدلولاتها، ولزم إما الدور وإما التسلسل، وهما محالان.

الوجه الثاني، لو لم يكن الاشتراك مرجوحاً لما أفادت الدلائل السمعية الظن فضلاً عن اليقين لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي لا نفهمها وبين غيرها، وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا، وأنه لا يجوز بالإجهاع.

# [الكاتبي:]

قال: لا يقال: لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريح بالتعيين؟

قلنا: هذا مستند لمنع الشرطية القائلة بأنه لو حصل فهم أحدهما على تقدير التساوي يلزم الترجيح من غير مرجح، فكأنه قال: لا نسلم صدقها، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يحصل هناك مرجح، بل عندي يحصل الفهم بسبب التصريح بالتعيين وذلك مرجح. وإذا عرفت هذا فنقول: ما ذكر من الوجمين في جواز هذا المنع حينئذ يكون إبطالاً للمستند، وإبطال المستند لا يكفي جواباً للمنع، بل الجواب الصحيح أن يقال: لو كان احتمال الاشتراك مساوياً لاحتمال الانفراد لما حصل الفهم في شيء من الألفاظ الصادرة عن المتكلم العارية عن الأمور الموجبة لتعيين المراد من التصريح بالتعيين وغيره، لأنه لو حصل الفهم كان ذلك ترجيحاً من غير مرجح وهو محال. والفهم حاصل بالضرورة، وعلى هذا سقط السؤال بالكلية، ولا يمكن إيراده بوجه من الوجوه.

وإن شئنا توجيه ما في الكتاب فطريقه أن يقال: لو حصل الفهم على تقدير تساوي احتمال الانفراد لاحتمال الاشتراك، فلا يخلو إما أن يحصل بسبب أو لا بسبب، وكل واحد منهما باطل. أما الثاني، فلما مر من لزوم الترجيح من غبر مرجح. وأما الأول، فلأن الذي يصلح أن يكون سبباً لذلك إما وضع اللفظ للمعنى المفهوم فقط أو احتمال وضعه له أو التصريح بالتعيين بلفظ أو إشارة أو كتابة، لأن ما عدا هذه الأمور نسبته إلى الفهم وعدمه على السواء، فلا يصير سبباً لأحدهما. والأول والثاني باطلان، لأنا نتكلم على تقدير أن احتمال وضع اللفظ لأحد المعاني مساو لاحتمال للآخر، والثالث أيضاً باطل، لأن احتمال الاشتراك لما كان مساوياً لاحتمال الانفراد كان ذلك الاحتمال قائماً في تلك الأمور المذكورة للبيان.

# [الرازي:]

# المسألة الثالثة في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة

ويدل عليه وجوه، الأول أن اللفظ إذا تجرد من القرينة، فإما أن يحمل على حقيقته، وهو المطلوب، أو على مجازه، وهو باطل، لأن شرط كونه مجازاً أن لا يحمل اللفظ عليه إلا لقرينة منفصلة، لأن الواضع لو أمر بحمل اللفظ حقيقة فيه، إذ لا معنى الحقيقة إلا ذلك، أو عليها معاً وهو أيضاً باطل، لأن الواضع لو قال: احملوا هذا اللفظ عند تجرده عليها معاً، لكان ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المجموع، ولو قال: احملوه إما على هذا أو على ذاك، لكان ذلك مشتركاً بينها، أو لا على واحد منها البتة، وحينئذ يصير هذا اللفظ عند تجرده من المهملات لا من المستعملات. فلما بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول، وهو أنه يجب حمله على حقيقته فقط، فقد ثبت أن ذلك هو الحق.

الثاني أن واضع اللفظ للمعنى إنما يضعه له ليكتفى به في الدلالة عليه، فصار كأنه قال: إذا سمعتموني تكلمت بهذا اللفظ، فاعلموا أني عنيت به هذا المعنى، وكل من تكلم بلغتي فليعن به هذا المعنى، فكل من تكلم بلغته وجب أن يريد به ذلك المعنى.

الثالث أنا نجد بالضرورة من أنفسنا أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز، وذلك يدل على ما قلناه من الرجحان.

# [الكاتبي:]

قال: اللفظ إذا تجرد عن القرينة، فإما أن يحمل على حقيقته، وهو المطلوب، إلى آخره.

قلنا: بعض مقدمات هذا الوجه كاف في إثبات المطلوب، وهو أن يقال: اللفظ إذا تجرد عن القرينة، وجب أن يحمل على المعنى الحقيقي، لأنا لو حملناه على المعنى الحجازي لزم وجود المشروط بدون الشرط، لأن من شرط حمل اللفظ على الحجاز أن يكون معه قرينة منفصلة. وإذا كان بعض مقدماته كافياً يكون البعض الآخر مستدركاً خالياً عن الفائدة.

قال: إنا نجد بالضرورة أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز، وذلك يدل على ما قلناه.

قلنا: لا نسلم، فإنه لا يلزم من تبادر فهم المخاطب إلى المعنى الحقيقي أن يكون المتكلم مريداً بهذا اللفظ المعنى الحقيقي الذي هو المطلوب في هذه المسألة لجواز أن يكون المشهور عند المخاطب استعماله في المعنى الحالمية، فنحن في المعنى المجازي. وبالجملة، فنحن في مقام المنع، فعليكم البرهان على دعواكم.

# المسألة الرابعة

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين الحجاز الراجح، لم يتعين لأحدهما إلا بالنية، وذلك لأن كونه حقيقة يوجب القوة، وكونه مرجوحاً يوجب الضعف. وأما الحجاز الراجح، فكونه مجازاً يوجب الضعف، وكونه راجحاً يوجب القوة، فيحصل التعارض بينها، فلا يتعين لأحدهما إلا بالنية. مثاله قول الشافعي رضي الله عنه: إذ قال الرجل لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، صح بالنية، لأن تركيب لفظ الطاء واللام والقاف، لإزالة القيد يقال: لفظ مطلق، وأطلق فلان من الحبس، وانطلق بطنه ويقال: حلال طلق ووجه طلق. وملك اليمين أحد أنواع القيد، فإذا قال: أنت طالق، ونوى به إزالة القيد، فقد الستعمله في حقيقته الأصلية، إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف. واختص لفظ «الطلاق» في العرف بإزالة قيد النكاح، فصار لفظ «الطلاق» دائراً بين الحقيقة المرجوحة وبين الحجاز الراجح، فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا بسبب النية.

فإن قالوا: وجب أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح، وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك، قلنا: هو غير لازم، لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق، فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة، وهو إزالة مطلق القيد، وجب أن يزول مسمى القيد. وإذا زال هذا المسمى، فقد زال القيد المخصوص. وإن عنى به المجاز الراجح، فقد زال قيد النكاح. فلما كان على كلا التقديرين يفيد الزوال، لا جرم استغنى عنى الدية، بخلاف الجانب الآخر، لأنه لو حمل على مجازه الراجح لم يفد الحكم، ولو حمل على الحقيقة المرجوحة أفاد، فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة للتعيين.

# [الكاتبي:]

قال: فإذا قال: أنت طالق، وعنى به إزالة القيد، فقد استعمله في الحقيقة الأصلية.

قلنا: المراد من القيد في قوله: وعنى به إزالة القيد، هو ملك اليمين، لأن الكلام فيه. وإذا كان كذلك، فنحن لا نسلم أن هذا الاستعال في الحقيقة الأصلية، لأن الحقيقة الأصلية هي إزالة مطلق القيد الأعم من قيد النكاح وملك اليمين. وكيف، وقد صرح نفسه به بعد هذا بخمسة أسطر حيث قال جواباً عن السؤال الذي أورده على نفسه: لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق، فإن

عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة، وهو إزالة مطلق القيد أوجب أن يزول مسمى القيد، وهذا صريح فيها قلناه. على أنا نقول: الحقيقة الأصلية إن كانت ملك اليمين فقد بطل هذا الجواب، لأنه لا يلزم من إزالة ملك اليمين الذي هو قيد مخصوص إزالة نفس القيد، وإن كانت هي إزالة مطلق القيد أن فقد بطل قوله. فإذا قال: أنت طالق، وعنى به إزالة القيد، فقد استعمله في الحقيقة الأصلية، إذ المراد بالقيد هاهنا هو ملك اليمين لما مر، ومع هذا كله، فإن المثال المذكور لا يوافق مسألته، بل الموافق لها أن يقول الرجل لزوجته المطلقة بطلقة واحدة قبل انقضاء العدة: أنت طالق. فإن قوله: طالق، يحتمل أن يكون إخباراً عن طلاق متقدم الذي هو حقيقته الأصلية المرجوحة، ويحتمل أن يكون إنشاء لطلاق آخر الذي هو مجازه الراجح، فلا يحمل على أحدهما إلا بالنية.

[الرازي:]

## المسألة الخامسة

لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميّه معاً. والدليل عليه أن الواضع، إذا وضع لفظاً للمفهومين معاً على سبيل الانفراد، فإما أن لا يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعها أو وضعه لذلك المجموع. فإن كان الأول امتنع استعماله في إفادة ذلك المجموع عند فرض كونه متكلماً بتلك اللغة. وإن كان الثاني، في ينذ يكون ذلك اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى أمور ثلاثة، لهذا وحده ولذلك وحده ولجموعها، وحينئذ لا يكون استعمال اللفظ في إفادة المجموع استعمالاً للفظ المشترك في كل مفهوماته، بل في أحد مفهوماته.

بقي أن يقال: إنه مستعمل في المجموع، وفي كل واحد من ذينك المفردين، إلا أن ذلك محال، لأن إفادته للمجموع تغيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما، وإفادته لكل واحد من المفردين تغيد حصول الاكتفاء بكل واحد منهما، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين، وهو محال.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٥٢</sup> إزالة مطلق القيد: مطلق إزالة القيد، أ

<sup>&</sup>lt;sup>٤٥٣</sup> إزالة مُطلق القيد: مطلق إزالة القيد، أ

[الكاتبي:]

قال: لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً. والدليل عليه أن الواضع، إذا وضع لفظة لمفهومين معاً، إلى آخره.

قلنا: أي شيء تعني بالمجموع؟ تعني به المجموع من حيث أنه مجموع، أو تعني بكل واحد واحد <sup>401</sup>؟ فإن عنيت به الأول، فتختار أنه ما وضعه لذلك المجموع.

قوله: فحينتذ يمتنع استعاله في إفادة ذلك المجموع عند فرض كونه متكلماً بتلك اللغة.

قلنا: مسلم، ولكن لم قلتم بأنه يلزم من امتناع استعاله في المجموع عدم جواز استعاله في مفهوميه معاً على معنى أنه يريد هذا ويريد ذاك أيضاً الذي هو محل النزاع؟ وإن قلت: لوكان مريداً لهذا ولذاك " أيضاً، كان مريداً للمجموع، فلو لم يكون مريداً للمجموع لا يكون مريداً لهذا ولذاك " فليا: لا نسلم لزوم إرادة المجموع لإرادة هذا وذاك، فإن من شروط الإرادة الخطران بالبال، ويجوز أن يكون مريداً لهذا ولذاك ويكون غافلاً عن المجموع من حيث هو مجموع لغفلته عن الهيئة الاجتماعية التي هي أحد أجزاء المجموع. ولئن سلمنا صحة تلك الملازمة، لكن لا نسلم استلزاما للملازمة الثانية، وقدمنا في المنطق عدم استلزاما لها. وإن عنيت به الثاني فتختار أنه وضعه لكل واحد واحد.

قوله: فحينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى أمور ثلاثة، هذا وحده وذاك وحده ومجموعها. قلنا: لا نسلم، فإنه لا يلزم من الوضع لهذا ولذاك وضعه للمجموع من حيث هو مجموع، وهذا ظاهر غاية الظهور.

قال: إلا أن يقال: إنه مستعمل في المجموع وفي كل واحد من ذينك المفردين.

قلنا: هذا السؤال لا توجيه له أصلاً، لأنه لما بين أن كل لفظ مشترك لا يجوز استعاله في مجموع معانيه دخل في هذه القضية الكلية جميع الألفاظ المشتركة، ومن جملها اللفظ الموضوع من الكل

واحد: واحدا، أ.

ه، وألناك: والملك، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>ده؛</sup> ولناك: ولنلك، ب.

ومن كل واحد من جزئيه، فلا يجوز استعاله في المجموع وفي كل واحد من جزئيه الذي هو مجموع معانيه.

قال في جوابه: لأن إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما، وإفادته لكل واحد من المفردين تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منهما وحده.

قلنا: لا نسلم أن إفادته لكل واحد منهما تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منهما وحده، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن مريداً لشيء آخر، بل هو مريد للمجموع، فإن إفادة اللفظ شيئاً تقتضي الاكتفاء به إذا كان المتكلم مريداً لذلك الشيء فقط، وأما إذا كان مريداً له ولشيء آخر فلا.

# [ابن كمونة:]

قال في أثناء الكلام على مسألة <sup>63</sup> أنه لا يجوز استعال اللفظ المشترك في مفهوميه معاً: فإن قلت: لوكان مريداً لهذا ولذلك أيضاً، كان مريداً للمجموع. فلو لم يكن مريداً للمجموع لا يكون مريداً لهذا ولذلك، قلنا: لا نسلم لزوم إرادة المجموع لإرادة هذا وذاك، إلى قوله: ولئن سلمنا صحة تلك الملازمة، لكن لا نسلم استلزامحا للملازمة الثانية، وقد بينا في المنطق عدم استلزامحا لها<sup>60</sup>.

أقول: لو جاز انتفاء اللازم مع بقاء الملزوم لما كان الملزوم ملزوماً ولا اللازم لازماً، وهذا بديهي، والكلام الذي أحال إليه أمن في المنطق لا شك أنه الذي لا يزال الإمام أثير الدين الأبهري ألا يورده في كتبه، وهو قوله: إنا أن لا نسلم بقاء الملازمة على تقدير صدق انتفاء اللازم، لأنه من الجائز أن يكون انتفاء اللازم محالاً، والمحال جاز أن يلزمه محال آخر، وهو أن لا يصدق ما هو صادق في نفس الأمر، وإنما يلزم انتفاء الملزوم لانتفاء اللازم إن لو بقيت الملازمة على ذلك التقدير، وهو ممنوع. هذا هو الذي يعوّلون عليه في هذا الباب وفي كثير من المسائل المنطقية عيث أنهم بسببه حكموا بفساد كثير من قواعد المنطق الحقيقية. وجوابه أن دعوى لزوم انتفاء

<sup>&</sup>lt;sup>407</sup>مسالة: إضافة في هامش ج.

ده فإن قلت: لوكان مريداً ... عدم استلزامها لها: إلى آخره، ج.

ومع إليه: عليه، ب.

<sup>.</sup> الأبهري: + رحمه الله، ب. . . .

٤٩١ إنا: -، ب.

الملزوم لانتفاء اللازم إنما هو على تقدير بقاء اللازم والملزوم على طبيعتيها المقتضيتين للزوم، إذ معناه أن انتفاء اللازم من حيث هو ملزوم. إذ لو لم معناه أن انتفاء اللازم من حيث هو ملزوم. إذ لو لم يعتبر هذه الحيثية لما كان نفي اللازم نفياً للازم بل يكون نفياً لما ليس بلازم، وليس الكلام في ذلك. ولو كانت الحيثية المذكورة غير معتبرة في المتصلات وفي كل أمر يدّعى فيه الاستلزام واللزوم لما صدق لزوم شيء لشيء المبيء المبتدئة، إذ كل ملزوم مع فرض أن لا يكون ملزوماً لا يلزمه شيء، ولهذا اشترط محققو المنطقيين في القضية المتصلة إذا كانت موجبة كلية أن التالي يلزما على كل التقادير التي لا يلزم من اجتماعها بالمقدم محال، احترازاً عن مثل هذا الإيراد.

[الرازي:]

# المسألة السادسة في التعرض الحاصل بين أحوال اللفظ

اعلم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم إنما يحصل بناءً على خمسة احتمالات في اللفظ، وهي احتمال الاشتراك والنقل والجاز والإضهار والتخصيص. والدليل على هذا الحصر أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال المجاز والإضهار كان المراد باللفظ ما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له. وعند ذلك لا يبقى خلل البتة في الفهم. ثم اعلم أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات الخمس يقع على عشرة أوجه، لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم بين المجاز وبين الوجمين الباقيين، ثم بين الإضهار وبين التخصيص، فصار المجموع عشرة. الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل أولى، لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات، أما قبل النقل فللمنقول عنه، وأما بعد النقل فللمنقول إليه، وأما الاشتراك فإنه يخل بالفهم في كل الأوقات، فكان النقل أولى. الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز أولى، لأن اللفظ الذي له مجاز، إن تجرد عن القرينة وجب حمله على الحقيقة، وإن حصلت القرينة وجب حمله على الحقيقة، وإن حصلت القرينة وجب حمله على المجاز، وحينئذ يفيد على كلا التقديرين بخلاف الاشتراك. الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين الإضهار بين الاشتراك وبين الإضهار

٤٦٢ طبيعتيها: طبيعتها، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٦٢</sup>لشيء: إضافة في هامش ج.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> احترازاً: احتراز، ج.

فالإضهار أولى. والدليل عليه أن الإضهار إنما يحسن حيث يكون المضمر متعيناً بالضرورة، كقوله تعالى فورستال أهل القرية، وعلى هذا التقدير فالفهم غير مختل بخلاف الاشتراك فإن الفهم فيه مختل. الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص غير مختل بخلاف الاشتراك فإن الفهم فيه مختل. الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص أولى، لأن التقل لا يحصل إلا عند على ما تقدم. الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز فالمجاز أولى، لأن النقل لا يحصل إلا عند اتفاق أرباب اللسان على تغيير الوضع، وهو متعذر أو متعسر، وأما المجاز، فيكفي فيه حصول قرينة تمنع من حمل اللفظ على حقيقته، وهي سهلة الوجود. السادس: إذا وقع التعارض بين الإضهار والنقل فالإضهار أولى. والدليل عليه عين ما ذكرناه في أن المجاز أولى من النقل. السابع: إذا وقع التعارض بين المجاز المناق على ما سياتي بيانه، والمجاز والتخصيص فير من النقل على ما سياتي بيانه، والمجاز وقوعاً، والكثرة تدل على ما تقدم. الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص خير من النقل على ما ولى، لأن في صورة التخصيص يبقى اللفظ مستعملا في شيء من موارده الأصلية، وفي صورة المجاز لم يبق اللفظ مستعملاً في شيء من موارده الأصلية، لأن التخصيص خير من المجاز الذي هو وقع التعارض بين الإضهار والتخصيص فالتخصيص أولى، لأن التخصيص خير من المجاز الذي هو وقع التعارض بين الإضهار والتخصيص فالتخصيص أولى، لأن التخصيص خير من المجاز الذي هو خير من الإضهار كما تقدم، فكان التخصيص فيراً من الإضهار.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٦</sup> سورة يوسف (١٢): ۸۲.

#### المسألة السابعة

شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية، لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ ومعناه. فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزماً لفهم ذلك الثالث، امتنع حصول فهم ذلك الثالث. فثبت أن شرط الحجاز حصول الملازمة الذهنية. فالملازمة الذهنية على ثلاثة أوجه، أحدها استلزام العلم المعلول. وثانيها استلزام المعلول العلمة، لما كان النوع الأول من الملازمة أقوى من النوع الثاني، كان الأول راجحاً على الثاني عند حصول التعارض. وثانتها ملازمة الشيئين المتساويين، كما في المضدين، فإنه عند الشعور باحد الضدين يحصل الشعور بالضد الآخر. ولما كان الثاني أقوى من الثالث كان الثاني راجحاً على الثالث عند حصول التعارض.

# [الكاتبي:]

قَال: شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية، إلى آخره.

قلنا: هذا الدليل إنما يتم إن لو لم يكن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي موضوعاً له، وهو ممنوع. وكيف، فإن المصنف نفسه صرح به حيث قال: بأن اللفظ إذا كان موضوعاً لمعنى، ثم نقل إلى آخر لأجل مناسبة بينها، فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الثاني مجازاً، والنقل هو الوضع، غاية ما في الباب ليس وضعاً أولاً، لكن لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، اللهم إلا أن يفسر النقل بالاستعمال، وحينئذ يسقط هذا المنع ويبقى شيء آخر، وهو أن يقول: لا نسلم أن اللفظ إذا لم يفد ذلك المعنى الثالث ولم يكن فهم معناه مستلزماً لذلك الثالث، امتنع فهم ذلك الثالث. فإن قلت: لأن نسبة ذلك الثالث إلى هذا اللفظ كنسبته إلى ساءر الألفاظ ففهمه منه دون غيره ترجيح من غير مرجح، وهو محال. قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن مع اللفظ قرينة عرجيح من غير مرجح، وهو محال. قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن مع اللفظ قرينة منفصلة دالة على المعنى المجازي. ثم الذي يدل على أن الملازمة الذهنية ليست شرطاً للمجاز جواز منفصلة دالة على المعنى المجازء، فإن ذلك محال، بل على معنى أن المجموع، إذا حصل في الحجموع يحصل بدون تصور الأجزاء، فإن ذلك محال، بل على معنى أن الجموع، إذا حصل في الذهني، لا بد وأن تكون الأجزاء حاصلة فيه قبله. فإن قلت: نحن لا نشرط في الملازمة الذهنية الذهنية المغنى أن المرادة الذهنية وبله في الملازمة الذهنية المناث في الملازمة الذهنية بينها، لا على معنى أن الجموع، إذا حصل في المنون تصور الأجزاء حاصلة فيه قبله. فإن قلت: نحن لا نشرط في الملازمة الذهنية الذهنية المناث المنا

أن يكون تصور اللازم متأخراً عن تصور الملزوم، بل صدق هذا القول، وهو أنه كلما حصل الملزوم في الذهن حصل اللازم فيه، سواء كان حاصلاً قبله فيه أو لم يكن، قلنا: أي شيء تعني بقولك: كلما حصل حصل ؟ تعني به أنه متى حصل الملزوم في الذهن ينتقل الذهن من تصوره إلى تصور اللازم، أو تعني به مجرد الصدق؟ فإن عنيت به الأول فهو غير شرط له لما بيناه، وإن عنيت به الثاني فهو باطل، لأنه لو كان كذلك لكان بين جميع الأمور المعلومة ملازمة في الذهن. وكان مَن علم مسائل عدة ثم علم مسألة أخرى بعدها كان العلم بهذه المسألة مستلزماً للعلم بتلك المسائل، وهو باطل بالضرورة. وكيف، وقد خرج الإمام وغيره بتفسير الملازمة الذهنية بالقسم الأول.

فإن قلت: هب أن تصور المجموع لا يستلزم تصور الأجزاء على هذا التفسير، لكن لم قلتم بأن تصور الأجزاء لا يستلزم تصور المجموع؟ فإن الجزء الأخير متى حصل في الذهن حصل المجموع فيه على هذا التفسير بالضرورة. قلت: نحن نعرض الكلام في الجزء الغير الأخير، على أنا نقول: إطلاق لفظ الجزء العام وإرادة الكل الحاص من أحد وجوه المجازات مع انتفاء الملازمة بينها في الذهن جزماً، وقد صرح به نفسه في المحصول. والحق في هذا الموضع أن يقال: مراد الإمام بالمجاز المذكور هاهنا دلالة الالتزام لما ذكره. وعلى هذا لا يرد شيء من الممنوع والمنقوض، وإنماكان استلزام العلمة المعلول أقوى من استلزام المعلول العلم، لأن العلم بالعلم بالعلم بالمعلول فلا يستلزم العلم بالعلم المعين، وأما العلم بالمعلول فلا يستلزم العلم بالعلم المعين، وأما العلم بوجود علم ما.

فإن قلت: هذه العلة غير شاملة لجميع الصور كما استلزمت المعلول في الذهن، فكذلك أفادت وجوده في الخارج، والمعلول استلزم العلة في الذهن فقط، فجانب العلة اختص بالمعنى المذكور، ولا معنى لقوته سوى هذا القدر. ولقائل أن يقول: لم قلتم بأن القوة على هذا التفسير توجب رجحان استلزام العلة المعلول على استلزام المعلول العلة عند التعارض؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان إفادة العلة وجود المعلول في الخارج مستلزماً لقوة استلزام العلة المعلول في الذهن. نعم للعلة استلزام المعلول في الذهن نعم للعلة استلزام المعلول في الذهن وإفادة الوجود في الخارج، وإحدى الصفتين لا توجب قوة الأخرى على غيرها. وبالجملة فعليكم البرهان على ذلك. وإنما كان استلزام المعلول العلة أقوى من استلزام أحد الشيئين

المتساويين الآخر كما في المضافين والضدين، لأن المعلول إذا حصل في الذهن طلب الذهن علته لكونه معلولًا، ولا كذلك حال المضافين بالنسبة إلى الآخر، فإنهما يحصلان معاً في الوجود والذهن، وليس يتوقف وجود أحدهما على أن يكون بعد وجود الآخر، ولا نعني بالقوة سوى هذا القدر، وفيه ما مر.

# [ابن كمونة:]

قال في أثناء الكلام على مسألة ٢٦٦ أن شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية: وإنما كان استلزام العلة المعلول أقوى من استلزام المعلول العلة، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول المعين، وأما العلم بالمعلول فلا يستلزم العلم بالعلة المعينة، بل العلم بوجود علة ما. فإن قلت: هذه العلة غير شاملة لجميع الصوركما استلزمت المعلول في الذهن، إلى <u>قوله:</u> وفيه ما مر<sup>277</sup>.

أقول: إذاكان قد فسر المراد بالقوة بالمعنى ٤٦٠ الذي ذكر، وكان ذلك المعنى حاصلاً ومتحققاً، فالقوة لا محالة حاصلة. فالذي أورده بعد ذلك لا يقدّح في تحقق القوة بذلك المعنى. بقي أن يقال: لم يقدح في ثبوت القوة، بل في اقتضائها الرجحان عند التعارض. وجوابه أن ذلك مكابرة للمعقول.

قُوله: للعلة استلزام المعلول في الذهن وإفادة الوجود في الخارج، وإحدى الصفتين لا توجب قوة الأخرى على غيرها.

قيل: لم ندّع أن إحدى الصفتين تؤثر في الأخرى قوة ٤٦٩، بل ٤٧٠ ادّعينا أن مجموع القوتين أقوى من واحدة منهاً. والصحيح في الإيراد أن يقال: إنه نكأ وإن كان مجموع ٢٧٠ اللزومين أقوى من اللزوم الواحد وأرجح عند التعقل ٤٧٦ أن أحد اللزومين لا مدخل له في الدلالة الالتزامية، فلم يبق في

وإنماكان استلزام العلة ... وفيه ما مر: إلى آخره، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>27۸</sup> بالمعنى: المعنى، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٦٩</sup> قوة: إضافة في هامش ج.

<sup>.&</sup>lt;sup>٤٧٠</sup>بل: لكن، ج

٤٢١ إنه: بأنه، ج.

٤٧٢ مجموع: أحد، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧١</sup>التعقّل: العقل، ب.

الصور الثلاثة سوى اللزوم الذهني لا غير، وحينئذ لم يبق للترجيح مستند، اللهم إلا بدليل منفصل، وليس في الكلام إشارة إليه. والإنصاف أن الإمام المعترض إلى هذا المعنى أشار، وإن لم يصرح في كلامه، اتكالاً على الفهم من القرينة، وإنما تكلمت فيه سلوكاً لطريقته أكث في الإيراد على صاحب الكتاب في كثير من المواضع التي يعلم مقصده منها بالقرينة دون التصريح. وأنا أرى أن المناقشة أكث في أمثال ذلك غير لاثقة بأرباب التحقيق أكث وفي غير هذه المسألة لا أسلك هذه الطريقة في الإيراد ولم أسلكها هاهنا إلا ليكون كالمعارضة بالمثل لما يورده الإمام المعترض على صاحب الكتاب من أمثالها.

[الرازي:]

#### المسألة الثامنة

الواو العاطفة لا تفيد الترتيب، لأنها قد تستعمل فيها يمتنع حصول الترتيب فيه، كقولهم: تقاتل زيد وعمرو. والأصل في الكلام الحقيقة، وإذا كانت حقيقة في غير الترتيب، وجب أن لا تكون حقيقة في الترتيب، دفعاً للاشتراك، ولأنه لو أفادت الترتيب لكان قوله: رأيت زيداً وعمراً قبله، متناقضاً، ولكان قوله: رأيت زيداً وعمراً قبله تكراراً.

# [الكاتبي:]

قال: الواو العاطفة لا تفيد الترتيب، لأنها قد تستعمل فيما يمتنع فيه حصول الترتيب، إلى آخره. [قلنا:] ووجمه أن يقال: الواو العاطفة تفيد الترتيب، لأنها استعملت فيما يجب فيه حصول الترتيب كقولهم: نكح زيد وجاءه الولد. والأصل في الكلام هو الحقيقة، وإذا كان حقيقة في الترتيب لا يكون حقيقة في غير الترتيب دفعاً للاشتراك. أو نقول أنها حقيقة فيما يجب فيه الترتيب لما مر.

٤٧٤ لطريقته: لطريقة، ب.

٤٧٥ المناقشة: + (حاشية) المنافسة ظ، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧٦</sup>التحقيق: الحقائق، ب.

٤٧٧ يورده: يورد، ب.

والجمع المطلق لا يجب فيه الترتيب، فلا يكون حقيقة فيه دفعاً للاشتراك. وجوابه أن يقال: لا نسلم أنها استعملت في شيء قارنه الترتيب وهو الجمع المطلق. ولئن سلمنا ذلك، لكن لم قلتم بأنه يلزم من استعالها فيما يجب فيه حصول الترتيب؟ فصدق قولنا: إن الأصل في الكلام هو الحقيقة، كونها حقيقة في الترتيب. وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من استعالها فيما يجب فيه حصول الترتيب استعالها في الترتيب، وهو ممنوع، بل عندنا هي استعملت في الجمع المطلق، لكن اتفق إن كان استعالها في مادة يجب فيها الترتيب، ولا يلزم من استعالها في الجمع المطلق في مادة يجب فيها الترتيب، ولا يلزم من استعالها في الجمع المطلق في مادة يجب فيها الترتيب.

ونقول أيضاً: لم قلتم بأنها إذا كانت حقيقة فيما يجب فيه الترتيب، لا تكون حقيقة في الجمع المطلق؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان حقيقة، فما يجب فيه الترتيب مغايرة لحقيقة الجمع المطلق وهو ممنوع، بل فرد من أفراد الجمع المطلق. قولكم: الجمع المطلق لا يجب فيه الترتيب، قلنا: لا نسلم صدق هذه القضية كلية <sup>٢٧٨</sup>، فإن بعض أفراد الجمع يجب فيه الترتيب. وإن ادعيت صدقها جزئية <sup>٢٧٨</sup> فمسلم، ولكن لا يفيد الغرض، على أنا نقول: المعنى من استعال اللفظ فيما وضع له استعاله فيه بعينه أو في فرد من أفراده، وعنده قد لا يحلو ما ذكرناه من المهنوع.

[الرازي:]

## المسألة التاسعة

لفظة «إنما» تفيد الحصر، لأن ابن عباس رضي الله عنه فهم الحصر في قوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة، وفهمه الصحابة من قوله عليه السلام: إنما الماء من الماء، فنفى وجوب الغسل من غير ماء، ولأن كلمة «إن» للإثبات و«ما» للنفي، فوجب حمل «إنما» على إثبات المذكور ونفى ما عداه.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۸</sup>کلیة:کلة، أ.

٤٧٩ جزئية: جزئة، أ.

# [الكاتبي:]

قال: ولأن كلمة «إن» للإثبات، وكلمة «ما» للنفي، فوجب حمل «إنما» على إثبات المذكور ونفي ما عداه.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو بقي دلالة كل واحد منهما حالة التركيب على ماكان عليه حالة الانفراد. ولم لا يجوز أن يكون التركيب أخرج كل واحدة منهما عماكان يدل عليه حالة الانفراد؟ الا ترى أن قولنا: زيد قائم، يفيد الإخبار عن قيام زيد، وقولنا: عمرو قاعد، يفيد الإخبار عن قعود عمرو؟ وإذا قلنا: إن كان زيد قائماً وعمرو قاعداً أخرج التركيب كل واحد من القولين عماكان يدل عليه حالة الانفراد. وجوابه أن يقال: الأصل عدم التعبير. وأما المثال المذكور، فلا نسلم أن التركيب أخرج القولين عماكانا عليه حالة الانفراد، بل حرفا الشرط والجزاء. فلتن قلت: نحن لا ندّعي في المثال المذكور أن التركيب أخرج القولين عماكانا عليه حالة الانفراد، بل نقول: ما بقيت دلالة كل واحد من أجزاء هذا المركب على ماكان عليه حالة الانفراد، سواء كانت عليه نفس التركيب أو بعض الأجزاء أو المجموع المركب منهما، والأمر حالة الانفراد بهذه المثابة، قلت: نحن لا ندّعي صدق القضية الكلية، وإنما ندّعي بقاء كل واحد من الأجزاء على ماكان عليه في هذه الصورة المعينة لما ذَكَرْنَاه، فَلَا يَرْدِ عَلَيْنَا مَا ذَكُرْتُمُوهُ نَقْضًا.

# [الرازي:]

#### المسألة العاشرة

الباء في مثل قوله تعالى ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ ٤٨٠ تفيد التبعيض، لأنه لا بد وأن تفيد فائدة زائدة صونًا لكلام الله تعالى عن العبث. وكل من قال بأنها تفيد فائدة زائدة قال: إنما هي للتبعيض، وإذا لم يكن ذلك البعض مبين المقدار كان محمولاً على أقل ما ينطلق عليه الإسم، أما إيجاب مسح الوجه بتامه في قوله تعالى ﴿فَامْسَحُواْ بِوَجُوهِكُمْ ﴾ ٤٨١، فذلك إنما عرف من الخبر.

۱۸۰ سورة المائدة (٥): ٦. ۱۸۱

سورة المائدة (٥): ٦.

#### الباب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه مسائل

#### المسألة الأولى

الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وهذا التعريف يشتمل على قيود. القيد الأول قولنا: اللفظ الدال، فالفائدة فيه أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنى، بأي لغة كانت.

القيد الثاني قولنا: على طلب الفعل، فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً بديهياً، فإن من لم يمارس شيئاً من الصنائع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم، فإنه قد يأمر وينهى، ويدرك التفرقة البديهية بين طلب الفعل وبين الطلب الترك وبين كل واحد منها وبين المفهوم من الخبر، ويعلمون بالبديهة أن ما يصلح جواباً لأحدها، فإنه لا يصلح جواباً عن الثاني. وكل ذلك يدل على أن هذه الماهية متصورة تصوراً بديهياً.

القيد الثالث قولنا: على سبيل الاستعلاء، فالفائدة فيه أنه لو طلب ذلك الفعل على سبيل التضرع، سمي ذلك الطلب دعاء والتماساً. وإنما يسمى أمراً إذا حصل ذلك الطلب مع الاستعلاء، وإنما شرطنا الاستعلاء لا العلو، لأن من قال لغيره: افعل، على سبيل التضرع إليه، لا يقال: إنه أمره، وإن كان أعلى رتبة منه. ومن قال لغيره: افعل، على سبيل الاستعلاء، يقال: إنه أمره، وإن كان أدنى رتبة منه. ولذلك فإنهم يصفون من هذا شأنه بالجهل والحمق من حيث أنه أمر من هو أعلى منه رتبة.

# [الكاتبي:]

قال: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصوراً بديهياً، إلى آخره.

قلنا: هذا إن صح، فإنما يدل على أن تصور الطلب من حيث أنه طلب بديهي، ولا يلزم من ذلك أن يكون تصور طلب الفعل بديهياً الذي هو المذكور في هذا التعريف، لأن طلب الفعل أخص من نفس الطلب، ولا يلزم من تصور الأعم بالبديهة تصور الأخص بالبديهة.

وجوابه أن يقول: نحن لا ندّعي أن تصور الأعم بالبديهة مستلزم لتصور الأخص كذلك، بل نقول: لما كان تصور الطلب من حيث أنه طلب بديهياً، فإذا أضيف إلى شيء كان تصوره بديهياً أيضاً، وإلا لكان إضافته إلى الشيء موجباً لانقلابه غير بديهي، وذلك محال. فإن قلت: لا نسلم استحالة ذلك، فإن تصور المدبر من حيث هو مدبر حاصل لكل احد إما بالبديهة أو بنوع نفسه، مع أن مدبر البدن غير معلوم بالبديهة، بل لا يعرفه إلا الخواص من الناس بالبحث العميق والنظر الدقيق. وكيف، فإن الناس اختلفوا في حقيقته اختلافات شتى. قلنا: المدبر من حيث هو مدبر معلوم أيضاً بالبديهة حال إضافته إلى البدن، إلا أن ما عرض له مدبرية البدن مشكوك فيه وفرق بين الاعتبارين. ولقائل أن يتجاوز عن هذا ويقول: ما ذكرتموه يقتضي أن يكون تصور الأمر والنهي أيضاً بديهياً لصدق قولكم حينئذ. فإن من لم يمارس شيئاً من الصنائع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينهى، والأمر بالشيء والنهي عنه يقتضي سبق تصور نفس الأمر والنهي، وحينئذ يقع هذا التعريف ضائعاً. ولأن من حد شيئاً يجب عليه أن يبين فائدة كل واحد من القيود المأخوذة في حده، ولا يجب عليه أن يبين أن شيئاً من تلك القيود بديهي التصور أو مكتسب. نعم، يجب أن تكون تلك القيود أعرف عند العقل من الأمر المطلوب تعريفه، وهو قد فعل ذلك بالعكس. ويمكن أن يجاب عن هذا الأخير بأن يقال: إن هذا إشارة منه الى جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: إن هذا تعريف للأمر يطلب الفعل الذي هو أخفى منه أو مثله في المعرفة، فيين أن تصوره بديهي دفعاً لهذا التوه.

#### المسألة الثانية

الأكثرون اتفقوا على أن صيغة «افعل» تفيد الترجيح، وهؤلاء اختلفوا. فمنهم من قال أنه متعين للوجوب، وهو المختار. ومنهم من قال أنه دائر بين الوجوب والندب، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه، الأول أن يكون اللفظ مشتركاً بينها بأن يكون حقيقة فيها. والثاني أن يكون حقيقة في أحدها مجازاً في الثاني، إلا أنه لا يعلم أنه حقيقة في أيها ومجاز في أيها. الثالث أنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الترجيح المانع من النقيض وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيض، ولا دلالة فيه البتة لا على المنع من الترك ولا على الإذن فيه. وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة. ومنهم من قال أنه يفيد الندب، وهذا القول قوى أيضاً.

احتج القائلون بالوجوب بوجوه، أحدها قوله تعالى لإبليس ﴿مَا مَنعَكَ أَلاَ تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ ٢٨، وليس المراد منه الاستفهام لأنه على الله تعالى محال، بل الذم، فإنه لا عذر له في الترك بعد ورود الأمر. هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: ما منعك من دخول الدار إِذْ أَمرتك؟ إذ لم يكن مستفهاً، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: إنك أمرتني بالسجود، وما أوجبته عليّ، فكيف تلومني ٢٨٠٤؟ فإن قلت: لعل الأمر في تلك اللغة يفيد الوجوب، فلم قلت بأنه في هذه اللغة كذلك؟ قلت: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر، فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر. الثاني قوله تعالى ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ازَكَعُوا لاَ يَزْكَعُونَ ﴾ ٤٠٤ ذمحم على أنهم تركوا ما قيل لهم: افعلوه. وذلك يفيد أن ظاهر الأمر للوجوب.

الثالث أنه عليه الصلاة والسلام دعا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فلم يجبه، لأنه كان في الصلاة. فقال عليه السلام: ما منعك أن تجيب، وقد سمعت قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ ٤٨٠؟ فذمه على ترك الاستجابة عند ورود الأمر. وذلك يدل على أن مجرد الأمر للوجوب.

٤٨٢ سورة الأعراف (٧): ١٢.

٤٨٢ سورة المرسلات (٧٧): ٤٨.

٤٨٤ سورة المراسلات (٧٧): ٤٨.

مع سورة الأنفال (A): ٢٤.

الرابع قوله عليه السلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندكل الصلاة، وكلمة «لولا» تفيد انتفاء الشيء لأجل وجود المشقة، فهذا يقتضي أن السواك غير مأمورٍ به، وأجمعت الأمة على أن السواك مندوب، فوجب أن لا يكون المندوب مأموراً به. وإذا ثبت هذا ظهر أن الأمر لا يحصل إلا عند الوجوب.

الخامس: روي في خبر بريرة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأمرني بذلك؟ فقال عليه السلام: لا، إنما أشفع، نفي الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية، وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به.

السادس قوله عليه السلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لا يقال: إن قوله: فأتوا منه، صيغة أمر، فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب إثبات الشيء بنفسه وهو محال، لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فلما قال مرة أخرى: فأتوا منه ما استطعتم، امتنع أن يكون المراد من قوله: فأتوا منه، أصل الترجيح، وإلا لزم التكرار الحالي عن الفائدة، فوجب حمله على فائدة زائدة، وتأكيد الطلب بحيث يمنع من الترك فائدة زائدة، فوجب حمله عليه، إلا أن يذكر الخصم ما يصلح معارضاً، ثم تأكد ما ذكرنا بقوله: ما استطعتم، فإنه يفيد المبالغة التامة في الطلب، وذلك يفيد المنع من الترك.

السابع أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب. فتارك المأمور به يستحق العقاب، ولا معنى لقولنا: إن الأمر يفيد الوجوب، إلا هذا. أما الأول، فلقوله تعالى هوَلاَ أَعْضِي لَكَ أَمْراً هُ <sup>673</sup> وقوله تعالى هولاً يَعْضُونَ الله مَا أَمَرَهُمُ هُ <sup>674</sup>. وأما الثاني فلقوله تعالى هورَمَن يَعْضِ الله وَرَسُولُه فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَمَنَّمَ هُ <sup>684</sup>.

الثامن أن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده اقتصر العقلاء للغة في تعليل حسن ذمه على أن يقولوا: أمره سيده بكذا، فلم يفعل. فدل كون هذا المفهوم علة في تعليل حسن الذم على أن ترك المأمور به يوجب الذم.

التاسع أن لفظ «افعل» يدل على طلب الفعل، فوجب أن يكون مانعاً من عدمه كالخبر، فإنه لما دل على وجود الشيء كان مانعاً من عدمه. والجامع بينها هو أن اللفظ، لما وضع لإفادة معنى، وجب أن

<sup>&</sup>lt;sup>٤٨٦</sup>سورة كلف (١٨): ٦٩.

۲۸۷ سورة طه (۲۰): ۹۳. ۲۸۸

<sup>&</sup>lt;sup>۸۸۶</sup>سورة التحريم (٦٦): ٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۶۸۹</sup>سورة الجن (۷۲): ۲۳.

يكون مانعاً من نقيض تلك الفائدة تكميلاً لذلك المقصود وتقوية لحصوله. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن صيغة «افعل» لا تفيد إلا أن إدخال المصدر في الوجود أولى، فنقول: لوكان الأمركذلك لزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أنه أولى بالحصول، لأن المشتق منه بالنسبة إلى الماضي والمستقبل، والأمر واحد.

العاشر أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط، فوجب المصير إليه. وذلك صوناً للنفس عن ضرر الخطر، فبتقدير أن يكون اللفظ موضوعاً للوجوب، كان اعتقاد كونه ندباً جملاً وبالضد، فالحظر قائم في الاعتقاد على كلا التقديرين. وأما في الفعل، فحمله على الوجوب أحوط، لأن بتقدير أن يكون ندباً كان الإتيان به خالياً عن الخطر، وبتقدير أن يكون للوجوب كان الإتيان به متعيناً، فثبت أن هذا أحوط.

احتج القائلون بالندب بوجوه، الأول أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارةً، وحيث صدَّق فيه الندب أخرى. ولا يمكن أن يكون حقيقة فيها، وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل، ولا أن يكون حقيقةً في أحدهما مجازاً في الآخر، لأن المجاز خلاف الأصل، فوجب أن يكون حقيقةً في القدر المشترك، وهو ترجيح جانب الفعل على الترك، لأن هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجيح المانع من الترك الذي هو الوجوب وبين الترجيح الذي يجوز معه الترك الذي هو المندوب، وما به المشاركة غير ما به المخالفة وغير مستلزم له، فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجحان. وفي هذا المقام، إن أردنا نصرة قول من يقول: إن هذه الصيغة محتملة للوجوب والندب، اكتفينا بهذا القدر. وإن أردنا نصرة قول من يقول: إنها تفيد الندب، قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية، فحينئذ يحصل الظن أن طرف الفعل راجح، وأن الترك غير ممنوع منه، وذلك هو الندب.

الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقةً في الوجوب لكان استعالها في المندوب تركأ لمدلول اللفظ. أما لو قلنا: إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب، وإن جواز الترك يثبت بمقتضى البراءة الأصلية، كان استعمالها في الوجوب إثباتاً لأمر زائدٍ على مقتضى اللفظ، ولم يكن رفعاً لمقتضاه. ولا شك أن الثاني أولى فكان حمل اللفظ عليه أولى.

الحجة الثالثة: النافي للوجوب قائم، لأنه حرج فيكون منفياً لقوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ ﴾ ' ' . وأيضاً ، عسر فيكون منفياً بقوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ ''

<sup>&</sup>lt;sup>.63</sup> سورة الحج (۲۲): ۷۸. <sup>691</sup> سورة البقرة (۲): ۱۸۰.

وأيضاً، إثبات السبيل على المحسنين فيكون منفياً بقوله تعالى هما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ <sup>697</sup>، وضرر، فيكون منفياً بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تركنا العمل بهذه العمومات الخارجة عند التصريح بالإيجاب، إما باللفظ أو بالقرائن الخالية فيبقى عند الاقتصار على هذه الصيغة على وفق الأصل.

الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف. خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في إثبات أصل الرجحان، فوجب أن لا يفيد الإيجاب، لأن فيه زيادة المخالفة، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.

الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا، لأنه أحوط ولأنه أكثر فائدةً ولأنه أوفق لعمل الصحابة ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب.

# [الكاتبي:]

قال: الرابع قوله عليه السلام ٤٩٣؛ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن هذا الوجه الذي بعده يدل على أن الأمر للوجوب أن بل يدل على أنه ليس للندب، ولا يلزم من عدم كونه للندب كونه للوجوب لجواز أن يكون للترجيح الذي هو العدد المشترك بينها. وجوابه أن يقال: هذان الوجمان كما دلا على أنه ليس للندب، فيدلان أيضاً على أنه ليس للترجيح المشترك دلالة ظاهرة، لأن الإجماع كما انعقد على أن السواك مندوب، فكذلك يعقد على أنه راجح بالمعنى الأعم. والشفاعة، كما دلت على الندبية، فكذلك دلت على الرجحانية المشتركة. ولما كان كذلك ترك ذكره اعتماداً على فهم ذلك من المذكور.

قال: لا يقال: [إن قوله:] فأتوا منه، صيغة أمر، إلى آخِره.

قلنا: هذا السؤال بظاهره لا يدل على أن هذا إثبات الشيء بنفسه، فلا بد من تقريره، وهو أن بقول: صيغة فأتوا، إنما يدل على أن الأمر للوجوب إن لوكان الأمر للوجوب، ولا نعني بإثبات الشيء بنفسه سوى هذا القدر. وهذا هو الذي يعبرون عنه تارةً بالمصادرة على المطلوب وتارةً

٤٩٢ سورة التوبة (٩): ٩١.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩٣</sup> السلام: إضافة في هامش أ.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩٤</sup>للوجوب: الوجوب، 1.

بإثبات الشيء بما لا يثبت إلا بعده. إذا عرفت هذا فنقول: الجواب المذكور في الكتاب إن صح لا يدفع هذا السؤال، بل هو بظاهره إبانة لكيفية الاستدلال بهذه الآية على أن الأمر للوجوب، بل الجواب الدافع لهذا السؤال هو كشف المقدمة الفاسدة، وذلك بأن نقول: لا نسلم أن هذه الصيغة إنما تدل على أن الإتيان بالمأمور به واجب إن لو كانت للوجوب، وإنما يكون كذلك إن لو كان الاستدلال بمجرد هذه الصيغة على وجوب الإتيان بالمأمور به، ولسنا نفعل ذلك، بل نقول: الأمر الأول دل على أصل الرجحان، والأمر الثاني لا بد له من فائدة زائدة صوناً لكلام الرسول عليه السلام عن العبث. والمنع من الترك فائدة زائدة مناسبة فحمل عليه. ومن المعلوم البين أن إثبات النبلام عن العبث. والمنعم المنعوب، والمفيد للجزء الأخير مفيد الممجموع من حيث هو مجموع، فهذه الذي هو الجزء الأخير للوجوب، والمفيد للجزء الأخير مفيد الممجموع من حيث هو مجموع، فهذه الصيغة تفيد وجوب الإيمان بالمأمور به، ولا تفيد وجوب الإتيان بالمأمور به يتوقف على كونها للوجوب، أو تعني به أنها متى أفادت وجوب الإتيان بالمأمور به كانت للوجوب؟ قان عنيت الأول، فلا نسلم صدقه، والمستند قد مر. وإن عنيت الأول، فلا نسلم صدقه، والمستند قد مر. وإن عنيت الأين، فمسلم وحق، ولكن لم قلت بأنه يلزم من هذا إثبات الشيء بنفسه؟

فإن قلت: نعني به الأول، والدليل على صحته هو أن هذه الصيغة تفيد وجوب الإتيان بالمأمور به لما مر، ووجوب الإتيان بالمأمور به مركب من الوجوب والإتيان بالمأمور به، والأجزاء أقدم بالذات من الكل، فالوجوب أقدم بالذات من وجوب الإتيان بالمأمور به، والمفيد للكل يفيد الأجزاء أولاً ثم الكل. فالصيغة المفيدة لوجوب الإتيان بالمأمور به تفيد أولاً للوجوب، ثم وجوب الإتيان بالمأمور به، فيم أن إفادتها للإتيان بالمأمور به أنه لا يلزم من إضافة شيء إلى شيء حصول حقيقة مركبة من الوجوب والإتيان بالمأمور به، فإنه لا يلزم من إضافة شيء إلى شيء حصول حقيقة مركبة من المضاف والمضاف إليه. ألا ترى أنا نقول: كان زيد [في الدار] وغلام عند [عمرو]، مع أنه لم يحصل حقيقتان مركبتان أحدهما من الدار وزيد والأخرى من الغلام وعمرو.

<sup>&</sup>lt;sup>دوه</sup> تفيد أولاً للوجوب ... بالمأمور به: مكرر في أ.

فإن قلت: نحن لا ندّعي حصول حقيقة مركبة منها في نفس الأمر، بل نقول: الصيغة المفيدة لفهم وجوب الإتيان بالمأمور به تفيد أولاً فهم الوجوب، لأن اللفظ المفيد للكل يفيد الأجزاء أولاً، وإنما يلزم إن لوكان اللفظ المفيد للكل مفيداً أو كل نسلم أن اللفظ المفيد للكل يفيد الأجزاء أولاً، وإنما يلزم إن لوكان اللفظ المفيد للكل مفيداً أو كل جزء، وهو ممنوع لجواز أن يكون بعض الأجزاء معلوماً دائماً أو حاصلاً بلفظ آخر. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن صيغة «افعل» لا تفيد إلا أن إدخال المصدر في الوجود أولى؟ قلنا: هذا المنع لا وجه له أصلاً بعد تسليم الدليل الذي ذكره، وهو القياس المطرد على أن الفعل مانع من الترك. وإذا كان كذلك فالجواب المذكور في الكتاب لهذا المنع يكون جواباً بالمنع غير وارد، فيكون ساقطاً. ويمكن أن يجعل هذا الجواب ابتداء دليل على أن الأمر للوجوب، وهو أن يقال: إن صيغة «افعل» دلت على أصل الفعل، فلا يخلو إما أن تفيد أن الأمر للوجوب الفعل أو أولويته أن كذلك للزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أولوية الفعل. والثاني باطل، لأنه لوكان كذلك للزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أولوية الفعل والمسبق منه بالنسبة إلى الماضى والمستقبل.

ولذلك قال: وإن أردنا نصرة قول من قال أنها للندب، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أنه يلزم من هذا إفادة صيغة الأمر للندب الذي هو المطلوب من هذا البرهان، وإنما يفيد ذلك لو أفادت كل واحد من أجزاء مفهوم الندب. وليس كذلك، بل هي إنما تفيد أصل الرجحان فقط، ولا يلزم من إفادة اللفظ لشيء إفادته للمجموع المركب منه ومن غيره. وجوابه أن يقال: نحن لا ندّعي أن صيغة الأمر تفيد كل واحد من أجزاء الندب حتى يتوجه ما ذكرتموه من المنع، بل نقول أنها تفيد المجموع المركب من جواز الترك ورجحان الفعل على معنى أنها متى تحققت المنع، بل نقول أنها تفيد المجموع المركب من جواز القول سبب لمقتضى البراءة الأصلية وهي إفادة الرجحان، فمتى حصلت يحصل هذا المجموع ضرورة، اللهم إلا إذا عرف عدمه بدليل من خارج، ولا

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>مفيداً: مفيد، أ.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩٧</sup> أولويته: اوليته، أ.

٤٩٨ للندب: الندب، 1.

يلزم من إفادتها للمجموع من حيث هو مجموع إفادتها لكل جزء. نعم، يجب إفادتها لجزء ما، وهو كذلك.

قال: الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقةً في الوجوب لكان استعالها في المندوب <sup>699</sup> تركاً لمدلول اللفظ، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم تغاير هذه الحجة للوجه الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب الذي هو أحد مقدمات الوجه الأول. غاية ما في الباب أنه ذكر عليه دليلاً آخر لكن ذلك لا يوجب تغاير الحجة للوجه الأول، لأن كثرة الدليل على مقدمات الحجة لا توجب تغاير الحجج، وليس له أن يقول أنها لو كانت حقيقة في الوجوب لكان استعمالها في المندوب تركأ لمقتضاها. ولو كانت حقيقة في الندب لكان استعمالها في الوجوب إثباتاً لشيء ما دلت الصيغة عليه، لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان هذا أولى لأن نسلم ذلك، بل هو إثبات لشيء دلت الصيغة عليه بالنفي جزماً، وبعد التجاوز عن المنع يصر معارضاً مثله.

فإن قلت: نحن لا نقول هذا، بل نقول: صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك، وجواز الترك ثبت بمقتضى البراءة الأصلية، لأنه لو انتفى هذا المجموع لكانت الصيغة حقيقة فيها، أعني الوجوب والندب، أو في أحدها لانعقاد الإجاع على كونها حقيقة في أحد هذه الأمور الثلاثة، وليست حقيقة في بها، وإلا لزم الاشتراك، وأنه خلاف الأصل ولا في شيء منها، لأنها لو كانت حقيقة في أحدها لكان استعالها في الآخر تركأ لمقتضاها، وذلك بخلاف الأصل، قلنا: لا نسلم لزوم أحد هذين الأمرين لعدم هذا المجموع. وأما الإجهاع، فلا نسلم دلالته عليه، وإنما يدل إن لو كان انتفاء المجموع بانتفاء كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك، وهو ممنوع لجواز أن يكون انتفاؤه بانتفاء المجرء الآخر، وهو ثبوت جواز الترك لمقتضى البراءة الأصلية، وبعد التجاوز عنه فلا نسلم أن هذا أيضاً غير الأول، بل هو إثبات لمجموع مقدمتي الدليل من حيث هو مجموع بدليل آخر، وذلك أيضاً لا يوجب المغايرة. فالحاصل أن هذا الوجه لا يفيد كون الأمر مفيداً للندب، بل كونه مفيداً للقدر المشترك.

قال: الحجة الثالثة. النافي للوجوب قائم، إلى آخره.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٩٩</sup> المندوب: الندب، أ.

قلنا: المطلوب من هذه الحجة إما إثبات كون الصيغة حقيقة في القدر المشترك أو إثبات كونها حقيقة في الندب، لأن الكلام فيه، وهذه الحجة لا تفيد أحدهما على التعيين، لأنها تفيد عدم كونها حقيقة في الوجوب، ويستلزم ذلك كونها حقيقة في أحدهما على التعيين. وجوابه أن يقال: المطلوب من هذه الحجة إثبات مفهوم الندب عند ورود هذه الصيغة، لأن هذه الحجة تفيد كونها حقيقة في أحدهما على ما سلمتم، فذلك الأحد إن كان هو البدن فقد حصل المرام.

فإن قلت: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو كانت الحقيقة مرادة، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، وإن كان ذلك الأحد هو القدر المشترك. وقد ثبت جواز الترك بمقتضى البراءة الأصلية، فثبت مفهوم الندب أيضاً. فإن قلت: هذا الوجه إنما يفيد هذا المطلوب بواسطة انضام الوجه الأول إليه، وكان في الأول كفاية، قلنا: لا نسلم احتياجه إليه وعدم احتياجه إليه ظاهر، فإنا بينا في الوجه الأول أن هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك على التعيين، وفي هذا الوجه ما احتجنا إلى تلك المقدمة، وذلك يوجب استغناءه عنه.

والكلام في الحجة الرابعة كالكلام في هذه الحجة بعينه، وأنت قادر على إثبات القدر المشترك عند ورود الصيغة بهاتين الحجتين بعد معرفتك ما ذكرنا في إثبات الندب بها.

[الرازى:]

#### المسألة الثالثة

الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب. وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد الحظر أفاد الإباحة. لنا أن المقتضي للوجوب قائم، فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب، وقيدكونه وارداً بعد الحظر لا يصلح معارضاً لذلك المقتضي، لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن فقد يجوز أيضاً الانتقال من المنع إلى الإيجاب.

### المسألة الرابعة

الأمر لا يفيد التكرار، بمعنى أنه يفيد أصل الطلب الذي هو القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين المتكرار، لا بمعنى أنه موضوع لأحدهما بعينه إلا أنا لا نعرفه. وقال قوم: إنه يفيد التكرار. لنا وجوه، الأول أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مرة وفي موارد الوحدة أخرى. والأصل عدم الاشتراك والمجاز، فوجب جعلها حقيقة في الطلب الذي هو القدر المشترك بين المرة الواحدة وبين التكرار، والدال على ما به الاشتراك على ما به الامتياز، لا بالوضع ولا بالالتزام، فوجب أن لا يكون في هذا اللفظ دلالة على التكرار.

الثاني أن هذه الصيغة، لو دلت على التكرار، لدلت إما على التكرار الدائم، وهو باطل بالإجهاع، أو على التكرار بحسب وقت معين. وهذا أيضاً باطل، لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعيين ذلك الوقت، فوجب أن لا يدل على التكرار.

الثالث، لو قال: افعل دائماً أو لا دائماً، لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً.

الرابع، اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان الماضي، ثم المصدر لا دلالة فيه على التكرار، وإلا لما صدقت صيغة الماضي إلا عند التكرار، فوجب أن لا يفيد الأمر التكرار.

الحامس، لو قلنا: إن الأمر يفيد التكرار، فحيث لا يفيده لزم ترك العمل بمقتضى اللفظ، ولو قلنا: إنه لا يفيده، فحيث حصل التكرار حصلت زيادة لا يتعلق اللفظ بها، لا ثبوتاً ولا عدماً، ولا شك أن هذا أولى.

السادس أن الإيجاب حرج وعسر وضرر، فكان على خلاف الدليل، والقول بعدم التكرار تقليل له، فكان أولى.

حجة المخالف أمور، الأول، النهي يفيد التكرار فكذا الأمر، لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون حكمه مثل حكم الآخر. الثاني، يصح أن يقال: صل إلا في الوقت الفلاني، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات. الثالث أن حمله على التكرار أحوط، فوجب المصير إليه لقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

الجواب عن الأول من وجوه، الأول أن النهي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق، والأمر لا يوجب الفعل المستمر في جميع أجزاء الزمان. الثاني أن النهي منع من تكوين الماهية، والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان. أما الأمر، فهو حمل المكلف

على إدخال الماهية في الوجود، وذلك يكفى في العمل به إدخالها في الوجود مرة واحدة. الثالث أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإيجاب والسلب، فكما أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول الموجبة الجزئية في وقت واحد، فكذلك النهى كالسالبة الكلية الدائمة، والأمر كالموجبة الجزئية.

وعن الثاني أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ لا ما يجب. ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات صار قرينة دالة على معنى التكرار. فإذا لم توجد هذه القرينة، لم يحصل المقتضى لوجوب التكرار.

وعن الثالث أن ترك التكرار قد يكون أحوط، فإنه إذا قال السيد لمملوكه: ادخل الدار، فلو أنه أخذ يدخل الدار في كل الأوقات، ربما استوجب اللوم. وهذا الكلام يصلح، لأن يستدل به في أول المسألة.

# [الكاتبي:]

قال: لو قال: افعل دائماً أو لا دائماً، لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً.

قلنا: لا نسلم، فإن عند من يقول: الأمر مفيد للتكرار، يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً.

قال: وأما الأمر، فهو حمل [المكلف] على إدخال الماهية في الوجود، وذلك يكفي في °° العمل به من واحده.

قلنا: لا نسلم، فإن هذه مصادرة على المطلوب، بل الأمر عندي هو حمل على إدخال الماهية في الوجود بصفة التكرار، وذلك لا يكفي في العمل به مرة واحدة.

فإن قلت: الأمر لا يخلو إما أن كان حملاً على إدخال الماهية في الوجود لصفة التكرار أو لم يكن، وكيف ماكان يكفي في العمل به مرة واحدة، أما إذاكان حملاً على إدخال الماهية في الوجود لصفة التكرار ما يحمل على إدخال الماهية، لأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، والحمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل به مرة واحدة، ينتج أن الأمر يكفي في العمل به مرة واحدة، وأما إذا لم يكن محملاً على إدخال الماهية في الوجود بصفة التكرار كان حملاً على إدخال الماهية في الوجود مطلقاً أو مقيداً بعدم التكرار. وكيف كان يكفي في العمل به مرة واحدة. قلنا: أي شيء تعني بقولك: الحمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل به مرة واحدة. قلنا: أي شيء تعني بقولك: الحمل على إدخال الماهية في الوجود

يكفي في العمل به مرة واحدة؟ تعني به كل ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل به مرة واحدة، أو تعني به بعض ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود يكفي في العمل به مرة واحدة؟ وإن عنيت به الأول، فلا نسلم صدقه، فإن عندنا بعض ما هو حمل على إدخال الماهية في الوجود لا يكفي في العمل به مرة واحدة، وهو الذي يتكون بصفة التكرار، وإن عنيت به الثاني فمسلم، ولكن لا نسلم إنتاجه لقولنا أن الأمر يكفي في العمل به مرة واحدة، لجواز أن يكون حمل الحكوم عليه في المقدمة الأولى.

قال: الأمر والنهى يجريان مجرى الإيجاب والسلب، إلى آخره.

قلنا: أي شيء تعني بهذا الكلام؟ تعني به أن الأمر والنهي لا يصدقان على شيء واحد ولا يكذبان عليه كحال الإيجاب والسلب؟ أو تعني به أنها لا يصدقان ولكن يكذبان، أو تعني به عكس هذا؟ فإن عنيت به الأول، فلا نسلم ذلك، فإن الشيء الواحد جاز أن لا يكون مأموراً به ولا منهياً عنه. وكيف، وجميع المباحات والمندوبات كذلك. وإن عنيت به الثاني فمسلم، ولكن لم قلتم بأنه يلزم من هذا أن يكون الأمر كالموجبة الجزئية على معنى أنه يتحقق الأمر حيث كذب النهي أو صدق دخول الماهية في الوجود مرة واحدة، فإن ذلك عين المتنازع؟ وليس لأحد أن يقول: لو لم يتحقق الأمر لتحقق النهي، لأنا نتكلم على تقدير جواز كذبها. وإن عنيت به الثالث فبطلانه ظاهر لما مر، ولأن النهي عن الشيء يقتضي الامتناع عنه والأمر به يقتضي وجوب الإتيان به، فكون الشيء الواحد واجب الإتيان وممتنع الإتيان، وذلك محال بالضرورة.

قال: ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يقال: إن هذا الاستثناء صار قرينة دالة على إفادة التكرار، إلى آخره.

قلنا: هذا الكلام لا توجيه له بظاهره، فلا بد له من توجيه. وطريقه أن نقول: ولئن سلمنا ذلك، لم قلتم بأنه يلزم من هذا كون الأمر من حيث هو هو؟ أوكون كل واحد من أفراده مفيداً للتكرار الذي هو محل النزاع؟ وإنما يلزم ذلك إن لو حصل اقتران الاستثناء بكل واحد من أفراد الأمر، وهو ممنوع. نعم، الأوامر التي حصل اقتران الاستثناء بها تفيد التكرار، إما كون الكل كذلك أو الأمر من حيث هو أمر كذلك بغير لازم مما ذكرتم. لا يقال: نحن لا نقول ذلك بل نقول: لو لم يكن الأمر من حيث هو أمر مفيداً للتكرار لما جاز اقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامر، واللازم

باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أنه لو جاز اقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامر لكان الأمر من حيث هو أمر في كل واحد من أفراده. وكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، لأنا نقول: لا نسلم صدق الملازمة الثانية، وإنما يلزم ذلك لو حصل اقتران الاستثناء بشيء من أفراد الأوامر وهو ممنوع، فإنه لا يلزم من جواز الشيء حصوله. ولئن سلمنا حصول الاستثناء بالفعل، لكن لم قلتم بأنه يلزم من حصوله بالفعل ووجود مسمى الأمر في كل واحد من أفراد الأوامر، وكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ، كون الأمر من حيث هو أمر مفيداً للتكرار؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان الاستثناء مقترناً بالأمر من حيث هو أمر وهو ممنوع، بل هو مقترن بالأمر المفيد المعروض بالخصوصية أو بالمجموع المركب من مسمى الأمر والخصوصية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل.

[ابن كمونة:]

قال على الاحتجاج على أن الأمر لا يفيد التكرار بأن لو قال: افعل دائماً أو لا دائماً، لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً: لا نسلم، فإن عند من يقول: الأمر يفيد التكرار، يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً ".".

أقول أ. في كان الأمركذلك، لكان هذا الكلام غير مفيد، لكنه لم يقل أحد بعدم إفادته، حتى القائل بأن الأمر يفيد التكرار، فإنه جعل الأول تأكيداً والثاني قرينة دالة على عدم استعمال اللفظ فيما وضع له. وإذا كان الإجماع واقعاً على أنه مفيد، والأصل في الكلام الحقيقة وعدم استعمال اللفظ "في غير موضعه الأصلي، فقول من ادّعى أنا إذا قلنا: افعل لا دائماً، أو: افعل أن مرة واحدة، قرينة دالة على عدم إرادة الحقيقة "ف"، باطل لأنه على خلاف الأصل، اللهم إلا أن يأتي

<sup>°°</sup> بأن لو قال: افعل ... والثاني نقضاً: إلى آخره، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۰۰۲</sup>أقول: قلت، ب

م. . فيها وضع له ... وعدم استعمال اللفظ: إضافة في هامش ج.

<sup>°°</sup>۰۶ او افعل: وافعل، ب.

<sup>••</sup> أستعمال اللفظ في غير موضع ... إرادة الحقيقة: مكرر مشطوب، ج.

على ذلك بحجة، لكن المصنف بعد هذا يبطل حجج أصحاب هذا الرأى، وحيث قد تقرر أن قول القائل: افعل، من قوله: افعل مرة واحدة أو لا دائماً، يريد به الحقيقة. فلو كان حقيقة في التكرار لكان قوله: مرة واحدة أو لا دائماً، نقضاً. وإذا كان نقضاً، لم يكن الكلام مفيداً، لكنه مفيد بالإجهاع كما سبق، فلا يكون نقضاً. وذلك يستلزم أن لا يكون الأمر مفيداً للتكرار، وكل من يقول ": «افعل لا دائماً»، ليس بنقض، فإنه يقول أن «افعل دائماً» ليس بتكرار، إذ لا قائل بالفرق، فظهر أن الإشكال زائل.

فإن قيل: فعلى هذا يكون هذه حجة مستأنفة على المطلوب لأنها دافعة للإشكال عن تلك، لأنا نقول: بل هذه الحجة هي التي ذكرها صاحب الكتاب بعينها، وتقريرها ": لو كان الأمر مفيداً لتكرار كما سبق بيانه ^ " لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً، لكن التالي باطل بالإجماع كما سبق بيانه، فالمقدم مثله، لكنه حذف إحدى مقدمتي القياس وهي استثناء نقيض التالي وجعلها مضمرة للقرينة الدالة عليها، إذ لا قياس عن " " مقدمة واحدة، إنما الذي ذكرته هو تبيين للمقدمة التي هي الاستثناء، لا استئناف حجة، وبإظهار المقدمة المضمرة " وإيضاح الطريق إلى إثباتها اندفع ما أورده من التشكيك فيها " ".

[الرازي:]

#### المسألة الخامسة

الأمر لا يفيد الفور، خلافاً لقوم. لنا وجوه، الأول أن صيغة الأمر وردت تارةً مع الفور وأخرى مع التراخي، فوجب جعلها حقيقةً في القدر المشترك. وحينئذ يلزم أن لا تفيد الفورية التي بها الامتياز، دفعاً للاشتراك. الثانى أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجود، فأما تعيين الوقت

۲۰۰<sub>۰</sub> يقول: + أن، ج.

۰۰۷ تقریرها: + هکذا، ج.

م.مكما سبق بيانه: إضافة في هامش ج.

۰۰۹عن: من، ب

٥١٠ المضرة: إضافة في هامش ج. ٥١١

<sup>&</sup>lt;sup>٥۱۱</sup>فيها: فيها، ب.

فلا دلالة للمصدر عليه، وإلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي والمضارع. الثالث، لو قال: افعل على الغور أو على التراخي، لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. الرابع، لو قلنا: هذه الصيغة تفيد الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور والتراخي، لم يكن عدم حصول الفورية تركاً للعمل بمقتضى اللفظ، أما لو قلنا أنها وضعت للفورية، كان عدم حصول الفورية تركاً للعمل بمقتضى اللفظ، فكان الأول أولى. الخامس، ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم، والإيجاب على الفور يقتضي حصول الجانبين، أحدها إيجاب أصل الفعل والثاني إيجاب الفورية، وأما إثبات الوجوب مع قطع النظر عن الفورية فتعليل لمخالف ذلك النافي فكان أولى.

حجة الخالف وجوه، الأول المأمور به من الخيرات، ويتعين فيه الفورية لقوله تعالى ﴿فَاسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [10 ولقوله تعالى ﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِن رَبُّكُمْ ﴾ [اثاني قوله تعالى لإبليس ﴿مَا مَنَعَكَ أَلاُّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴾ ° دمه على أنه لم يأت بالمأمور به في الحال. فلو لم يدل الأمر على الفور، لكان لإبليس أن يقول: إنك أمرتني بالسجود وما أمرتني به في الحال، فكيف تذمني على تركه في الحال؟ الثالث، لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل أو لا إلى بدل. والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل. أما القسم الأول، فهو أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه، فإذا أتى بذلك البدل وجب أن يسقط عنه ذلك التكليف، وبالاتفاق ليس كذلك. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت، لا مطلقاً؟ فنقول: لما كان مقتضى الأمر ليس إلا المرة الواحدة، وهذا البدل قائم مقامه في المرة الواحدة، وجب أن يكون كافياً في سقوط الأمر. وأما فساد القسم الثَّاني، وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدل، فهذا يقدح في وجوبه، لأنه لا معنى لقولنا: إنه ليس بواجب، إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل. الرابع، لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة بحيث إذا وصل المكلف إليها لم يجز له التأخير، أو ليس كذلك، بل يجوز له التأخير أبداً. والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل. أما فساد القسم الأول، فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة للمكلف، وإلا لزم أن يكون مكلفاً بأن لا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه، مع أنه لا سبيل له إلى معرفة ذلك الوقت، وذلك تكليف ما لا يطاق. وكل من قال: إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية معينة، قال: وإن تلك الغاية هي الوقت الذي يغلب على ظنه أنه، لو لم يشتغل بأدائه فيها فاته ذلك الفعل، فوجب أن تكون تلك الغاية هي هذا الوقت، وإلا لكان ذلك قولاً ثالثاً خارقاً للإجهاع، وهو

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲°</sup>سورة البقرة (۲): ۱٤۸.

۱<sup>۲۰</sup> سورة آل عمران (۳): ۱۳۳.

<sup>°</sup>۱۱ سورة الأعراف (٧): ١٢.

باطل. إذا ثبت هذا فنقول: حصول ذلك الظن، إن لم يكن بناءً على أمارة أخرى، كان ذلك جارياً مجرى ظن السوداوي، فلا عبرة به، وإن كان بناءً على أمارة، فكل من قال بهذا القسم قال: إن تلك الأمارة إما المرض الشديد أو علو السن، وهو أيضاً باطل.

[الكاتبي:]

قال: لو قال: افعل على الفور أو على التراخي، لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً. قلنا: لا نسلم، فإن عند القائل بالفورية يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً.

[ابن كمونة:]

قال على قوله: لو قال: افعل على الفور أو على التراخي، لم يكن الأول تكراراً ولا الثاني نقضاً: لا نسلم. فإن عند القائل بالفور يكون الأول تكراراً والثاني نقضاً ٥٠٥.

أقول: قد عرفت جوابه، فلا حاجة إلى الإعادة.

[الرازي:]

#### المسألة السادسة

الأمر المعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء. ويدل عليه وجمان، الأول أن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرط، واتفقوا على أن الشرط هو الذي ينتفي الحكم عند انتفائه بدليل أنهم سموا الوضوء شرطاً للصلاة، وذلك يفيد المطلوب. الثاني، روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلولا أن المعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء، وإلا لم يبق للتعجب معنى.

واحتج الخصم بقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِياً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [<sup>10</sup>، ويجوز الرهن عند وجدان الكاتب، وقوله تعالى ﴿وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ﴾ <sup>10°</sup>، وذلك النهي

<sup>&</sup>lt;sup>010</sup>لا نسلم ... والثاني نقضاً: إلى آخره، ج.

۱<sup>۲۵</sup>سورة البقرة (۲): ۲۸۳.

قائم سواء حصلت إرادة التحصن أو لم تحصل. وقوله تعالى هورَاشْكُرُوا للهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ ^^ ، والأمر بالشكر قائم سواء حصل الاشتغال بالعبادة أو لم يحصل. والجواب أنه لما تعارضت الدلائل، فقولنا أولى، لأنه أكثر فائدة.

# [الكاتبي:]

قال: إن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة «إن» بحرف الشرط، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من ذلك انتفاء كل ما علق بشيء عند عدم ذلك الشيء الذي هو المطلوب؟ وإنما يلزم ذلك إن لوكان كلمة «إن» لا تستعمل إلا إذاكان المعلق عليه شرطاً لوجود المعلق به، وهو ممنوع ومنقوض بقولنا: إن كان هذا إنساناً، فهو حيوان، مع أن الإنسانية ليست شرطاً لوجود الحيوانية، ولأنه لوكان كذلك لكان استثناء نقيض الملزوم منتجاً نقيض اللازم، وهو باطل، وإلا لكان انتفاء الحاص مستلزماً لانتفاء العام، وهو محال بالضرورة. نعم، قد يلزم عدم المعلق على شيء كلمة «إن» بل لأن المعلق على شيء كلمة «إن» بل لأن المعلق عليه شرط أو علة مساوية لوجوده، وبهذا ظهر عدم دلالة الوجه الثاني على المطلوب.

[الرازي:]

#### المسألة السابعة

الأمر المقيد بالصفة أو الخبر المقيد بالصفة، هل يدل على نفي الحكم عما عداه أو لا؟ مثاله إذا قال: زكوا عن الغنم السائمة، فهل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: يدل، وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنها: لا يدل. والمختار أنه لا يدل بحسب أصل اللغة، لكنه عندي يدل بحسب العرف.

أما الأول، فيدل عليه وجوه، الأول أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك الصفة، والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية، وغير مستلزم له، لأنه

۱۷° سورة النور (۲٤): ۳۳.

<sup>°</sup>۱٬ سورة البقرة (۲): ۱۷۲.

يثبت في بديهة العقل أن ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد لا يحصل مع ثبوته في الصورة الثانية، ولولا ذلك، لما كانت القضية الكلية ممكنة على انتفاء في الصورة الثانية، لا بحسب الوضع اللغوي ولا بحسب الاستلزام العقلي، وهو المطلوب. الثاني، وهو أن الأمر المقيد بالصفة يَرِد تارةً مع انتفاء الحكم عن غير المذكور، وهو متفق عليه، وتارةً مع ثبوته فيه، كقوله تعالى هوولاً تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم خَشْيَةً إِمْلاَقٍ كُهُ " مع أنه يحرم قتلهم أيضاً عند عدم هذه الخشية. وقال في قتل الصيد هووَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ كُ " ، ثم أجمعنا على أن قتله خطأ يوجب الجزاء. إذا ثبت هذا، فنقول: الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فوجب جعل هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وهو ثبوت الحكم في المذكور، ففي الموضع الذي لا يحصل فيه هذا الانتفاء يلزم توك العمل بالدليل. أما لو قلنا: إنه لا يدل على هذا الانتفاء ففي الموضع الذي يحصل فيه هذا الانتفاء يكون ذلك إثباتاً لأمر زائد على مفهوم اللفظ، لا تعلق لذلك اللفظ به، لا نفياً ولا إثباتاً، فكان هذا أولى.

وأما أنه يدل عليه في العرف، فيدل عليه وجمان، الأول أن الرجل إذا ما قال: الإنسان الطويل لا يطير والميت اليهودي لا يبصر، ضحك منه كل أحد ويقول: إذا كان الإنسان القصير أيضاً لا يطير والميت المسلم أيضاً لا يبصر، كان التقييد بكونه طويلاً وبكونه يهودياً عبثاً. فلما اتفقوا على هذا الاستقباح، واتفقوا على تعليل هذا الاستقباح بهذا المعنى، ثبت لك أن هذا الاستقباح حاصل في العرف العام وفي كل اللغات. التاني التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة، وانتفاء الحكم عن غير تلك الصورة يصلح أن يكون فائدة بدليل أن المتبادر إلى الفهم في العرف العام ليس إلا هذا، فوجب حمل هذا التخصيص على هذه الفائدة. وأما سائر الفوائد، وإن كانت محتملة، إلا أن الفائدة التي ذكرناها أرجح بدليل مبادرة الفهم إليها.

#### المسألة الثامنة

اعلم أن السيد إذا قال لعبده: افعل هذا أو هذا، كان معناه أنه حرم عليه ترك الكل، ولم يوجب عليه الإتيان بالكل، وجوز له أن يأتي بكل واحد منها بدلاً عن الآخر، وهذا القدر متفق عليه بين الكل إلا

۱۹۰ سورة الإسراء (۱۷): ۳۱. ۵۲۰

<sup>&#</sup>x27;'سورة المائدة (٥): ٩٥.

أن من الناس من قال: إن واحداً منهما بعينه هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا، وهذا القول عندنا باطل، لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أيهاكان عند الإتيان بغيره، وذلك يقتضي كون كل واحد منها جائز الترك على بعض التقديرات، ووجوب واحد منها بعينه يقتضي كونه ممنوع الترك على جميع التقديرات، والجمع بينها متناقض.

واحتج المخالف بوجوه، الأول أنه إذا أتى المكلف بجميعها، فإما أن لا يسحق ثواب الواجب على شيء منها، وذلك يقدح في وجوبها، أو يستحق ثواب الواجب على كلها، وهذا يقتضي كون المجموع واجباً، أو يستحق ثواب الواجب على واحد، لا بعينه، وهو باطل، لأن كل ما دخل في الوجود، فهو متعين في نفسه، أما لا يكون معجوداً في نفسه يمتنع استحقاق الثواب على فعله. ولما بطلت هذه الأقسام بأسرها لم يبق إلا قولنا: إنه يستحق ثواب الواجب على واحد معين في نفسه، وإن كان غير معين عندنا، فثبت أن ذلك هو الحق. الثاني أنه إذا أتى بالكل فالفرض، إما أن يسقط بالكل، أو بواحد بعينه، أو بواحد لا بعينه، ويعود التقسيم الأول فيه. الثالث، إذا ترك الكل، فيكون المجموع واجباً وهو باطل، أو يستحق العقاب على ترك واحد لا بعينه، وهو باطل كما تقدم في الوجه السابق، أو على واحد بعينه، وهو المطلوب.

الجواب عن الأول أنه عندنا يستحق على فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير، لا ثواب الواجب المعين. ومعناه أنه يستحق على فعلها ثواب أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر، لا ثواب أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها على التعيين، وعلى هذا التقدير يسقط السؤال. وعن الثاني أنه يسقط الفرض عندنا بكل واحد. فإن قالوا: يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان، وهو مجال، فنقول: هذه الأسباب عندنا معرفات لا موجبات، ولا يمتنع أن يجتمع على مدلول واحد دلائل كثيرة. وعن الثالث أنه يستحق العقاب على ترك المجموع، ولا يلزم من المنع من ترك المجموع المنع من ترك كل واحد من آحاد المجموع، وهو ظاهر غني عن البيان.

## [الكاتبي:]

قال: وهذا القول عندنا باطل، لأن الشرع صرح بأنه يجوز ترك أيهاكان عند الإتيان بغيره، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن وجود الواحد منها بعينه يقتضي كونه ممنوع الترك على جميع التقادير، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن بعض تلك التقادير وهو الإتيان ببدله، فإن عندنا الواجب واحد منها بعينه ويجوز تركه عند الإتيان [بغيره] لكونه بدلاً عنه.

### [الرازى:]

#### المسألة التاسعة

الفعل بالنسبة إلى الوقت يقع على ثلاثة أوجه، أحدها أن لا يكون الفعل زائداً عن الوقت، والتكليف به لا يجوز، إلا [عند] من يجوّز تكليف ما لا يطاق، أو يكون المقصود إيجاب القضاء، كما إذا طهرت الحائض أو بلغ الغلام وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا ركعة واحدة أو أقل. ثانيها أن لا يكون أزيد ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد. ثالثها أن يكون الوقت فاضلاً عن الفعل، وهذا هو الواجب الموسع.

واختلفوا فيه، فمنهم من أنكره، ومنهم من جوزه. أما الأولون، فقد اختلفوا على ثلاثة أوجه، أحدها قول بعض الشافعية أن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء. والثاني قول بعض الحنفية، وهو أن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت، فإذا أتى بالفعل في أول الوقت كان ذلك معجلاً، كما إذا أدى الزكاة قبل حولان الحول. وثالثها ما حكي عن الكرخي، وهو أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة. فإن أدرك المصلى آخر الوقت، ولكنه ليس على صفة المكلفين، كان ما فعله نفلاً، وإن أدركه على صفة المكلفين، كان ما فعله واجباً.

وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع، وهم الجمهور، فلهم قولان، الأول أن الوجوب متعلق بكل الوقت، لأنه إنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت إلى بدل، وهو العزم على فعلها. والثاني، لا حاجة البتة إلى هذا البدل، وهو المختار.

واعلم أن حقيقة الواجب الموسع ترجع عند التحقيق إلى الواجب المخير. فإن الشارع إذا قال: افعل هذا الفعل، إما في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عليه، فافعله لا محالة، ولا تتركه في ذلك الوقت، فقوله: يجب عليك إيقاع هذا الفعل إما في هذا الوقت أو في ذلك، يجري مجرى قولنا في الواجب المخير: إن الواجب إما هذا أو ذاك. وكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، والأمر في اختيار أي واحد منهاكان مفوضاً إلى رأي المكلف، فكذا هاهنا، لا يجوز للمكلف إخلاء جميع أجزاء الوقت عن هذا الفعل، ولا يجب عليه إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقت، ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من أجزاء هذا الوقت، ولم يبق له إلا مقدار ما يكون مساوياً أجزاء هذا الباب وبه تزول جميع الإشكالات.

### المسألة العاشرة

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان، فكذلك يعاقبون أيضاً على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة. والدليل عليه أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكفار قائم، وهو قوله تعالى فإياً أيمًا النّاسُ اغبُدُوا رَبَّكُم ها أن وقوله فوولله على النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ هِ أَنَّ ، والكفر غير مانع منها، لأن الكافر يمكنه أن يؤمن بالله، ثم بعد الإيمان يأتي بهذه الأعمال، كما أن الدهري مكلف بالإيمان بالرسول، على معنى أنه يمكنه أن يأتي بالإيمان بالله أولاً، ثم يأتي بعده بالإيمان بالرسول، والمحدث مأمور بالصلاة ثانياً.

حجة المخالف: لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت إما في حال الكفر، وهو محال، لأن حال الكفر لا يصح صدورها منه، أو بعد الكفر، وهو محال، لأن بعد الكفر تسقط عنه جميع التكاليف السالفة بالإجهاع، ولقوله عليه السلام: الإسلام يمحو ما قبله. الجواب أن محل النزاع شيء آخر، وهو أنه إذا ملحت على الكفر، فهل يعاقب أيضاً على ترك هذه الأفعال، وما ذكرتموه لا يبطل فلك.

<sup>°</sup>۲۱ سورة البقرة (۲): ۲۱. °۲۲ سورة البقرة (۲)

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰</sup>سورة آل عمران (۳): ۹۷.

### المسألة الحادية عشرة

الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقاً وبشرط أن يكون ذلك الشرط مقدوراً للمكلف. والدليل عليه أن الأمر اقتضى إيجاب ذلك الفعل على كل حال، ولو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه، وهذا تكليف ما لا يطاق. فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حصول ذلك الشرط؟ غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر، لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر، إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم، لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر، فلم كان مخالفة الدليل من أحد الوجمين أولى من مخالفته من الوجه الثاني؟ الجواب: إن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ أو نفي ما يثبته اللفظ. فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له، لا بنفي ولا بإثبات، فلم يكن إثباته مخالفاً للظاهر، وليس كذلك إذا خصيص خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرط، لأن اللفظ لما اقتضى إيجابه على كل حال كان تخصيص خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرط، لأن اللفظ لما اقتضى إيجابه على كل حال كان تخصيص الإيجاب بزمان معين دون ما سواه مخالفة للظاهر.

حجة المخالف أن الصدور الإيمان من أبي جمل مشروط بكون الله تعالى عالماً بصدور الإيمان منه وبعدم علمه بصدور الكفر منه، فإما أن يقال: الأمر بالإيمان أمر بتخصيص هذا الشرط، أو لا يكون. والأول باطل، وإلا لزم أن يكون الكافر مأموراً بتغيير صفة الله تعالى، وهو محال، فإن التزمتم جواز الأمر به، بناء على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق، فلم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل ولم يؤمر بشرطه؟ فلزوم تكليف ما لا يطاق لما كان وارداً على جميع التقادير، امتنع الاحتراز منه.

# [الكاتبي:]

قال: فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمر[نا] بالفعل بشرط حضور الشرط؟

قلنا: هذا المنع لا وجه له بعد اشتراطنا في أول المسألة كون ذلك الأمر مطلقاً، أي لا يكون مشروطاً بشيء حتى لوكان مشروطاً بشيء لا يكون الأمر به أمراً بذلك الشيء، كالأمر بالزكاة، فإنه مشروط بوجود النصاب مع أن الأمر به ليس أمراً بتحصيل النصاب. ويمكن توجيه هذا المنع بطريق آخر، وهو أن يقال: أي شيء تعني بالأمر المطلق؟ تعني به المطلق في اللفظ والمعنى معاً؟ أو المطلق في اللفظ دون المعنى؟ فإن عنيت به الأول، فلا نسلم وجود أمر هذا شأنه، فإن

عندي كل أمر هو مطلق في اللفظ، مقيد في المعنى. وإن عنيت به الثاني فمسلم، ولكن لم قلتم بأنه يقتضي إيجاب الفعل فيكل حال، وعدم إيجابه فيكل الأوقات ظاهر؟ وحينئذ لا احتمالً أن يكون مشروطاً بشرط حصول ذلك الشرط.

وإذا كان توجيهه على هذا الوجه كان قوله بعد هذا: غاية ما في الباب [أن يقال:] هذا عدول عن الظاهر، إنما يقع جواباً عنه بأن نقول: نعني به القسم الأول.

قوله: لا نسلم وجود أمر هذا شأنه.

قلنا: لأن الأمر المطلق في اللفظ موجود، والمطلق في اللفظ يجب أن يكون مطلقاً في المعنى، وإلا لزم مخالفة ظاهر اللفظ وأنه خلاف الأصل. فقد تم الجواب وسقط المنع. وإذا كان كذلك كان قوله بعد هذا: لأنا نقول: هذا لازم عليكم، إلى آخره.

التوجيه له على هذا الجواب: بل هو دليل على أن الأمر بالشيء ليس أمراً بما لا يتم ذلك الشيء

قال: حجة المخالف أن صدور ٢٠٠ الإيمان من أبي جمل مشروط بكون الله تعالى عالماً، إلى آخره. قلنا: لم قلتم بأنه إذا لم يكن مأموراً بغير صفة الله تعالى، لا يكون الأمر بالشيء أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به؟ وإنما يلزم ذلك إن لوكان تغيير صفة الله تعالى مقدوراً للمكلف، ونحن قد قيدنا الدعوى في أول المسألة بذلك

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۲</sup> احتمال: لاحتمال، أ. <sup>۷۲</sup> صدور: صدق، أ.

### المسألة الثانية عشرة

الأمر بالشيء نهي عن ضده خلافاً للأكثرين. لنا أن ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما هو من ضروراته، إذا كان مقدوراً للمكلف، لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من تركه، فاللفظ الدال على الطلب الجازم يكون دالاً على المنع من الترك.

حجة المخالف أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به، والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهياً عنه. الجواب: لما جاز أن يقال: الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية، وإن كان ذلك الآمر غافلاً عن تلك المقدمات، فلم لا يجوز أن يقال: إن الآمر بالشيء ناه عن ضده على سبيل الاستلزام؟

### المسألة الثالثة عشرة

الوجوب إذا سنح بقي الجواز خلافاً لقوم. لنا أن المقتضي لحصول الجواز قائم، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضاً له، فوجب أن يبقى الجواز.

بيان الأول أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب، لأن الواجب هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه، والمقتضي للمجموع مقتضٍ لكل واحد من تلك المفردات، فالمقتضي للوجوب مقتضٍ للجواز. بيأن الثاني أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل ومن المنع من الترك، والمركب يكفى في ارتفاعه ارتفاع حد قيد به، فيكفي في سنح الوجوب ارتفاع المنع من الترك فيثبت أن المقتضي لبقاء الجواز قائم، ويثبت أن سنح الوجوب لا يوجب سنح الجواز، فيوجب القول ببقاء ذلك الجواز.

## [الكاتبي:]

قال: الوجوب إذا سنح نفي الجواز، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن المقتضي للمجموع من حيث هو مجموع مقتضٍ لكل جزء من أجزائه، وقد مر هذاً. فإن قلت: لا نقول ذلك، بل نقول: المقتضي لجواز الفعل والمنع من الترك مقتضٍ لجواز الفعل بالضرورة، قلنا: مسلم، ولكن لم قلتم بأن المقتضي لها على هذا التفسير موجود؟ فإن قوله: «صلّ» مثلاً لا يدل إلا على المجموع من حيث هو مجموع، أما على كل واحد فغير معلوم. وكيف، فإن جواز الفعل ثابت بالأصل، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لكن لا بد له من دليل.

# [ابن كمونة:]

قال على مسألة أن الوجوب إذا سنح نفي الجواز: لا نسلم أن المقتضي للمجموع من حيث هو مجموع مقتضٍ لكل جزء من أجزائه، وقد مر هذا °°°.

أقول: يكفي في إثبات أن الوجوب إذا سنح نفي الجواز أن يقال: الواجب هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه، والمقتضي لهذا المجموع يدل على جواز الترك، لأنه إن كان المقتضي للمجموع مقتضياً لكل واحد من أجزائه، فالأمر ظاهر. وإن لم يكن مقتضياً له ٢٠٥ ، فلا بد وأن يجب معه، لأن مع تحقق المجموع لا بد من تحقق كل واحد من أجزائه ٢٠٥ لاستحالة بقاء الماهية المركبة مع عدم نقض أفرادها، فهو، وإن لم يكن مقتضياً له في نفس الأمر، فلا بد وأن يكون مقتضياً له في الذهن بمعنى أنه يدل عليه. وإذا كان جواز الترك متحققاً ولم يوجد، فالمنع منه، لأن المركب يكفي في ارتفاعه ارتفاع أحد قيديه، فيكفي في سنح الوجوب ارتفاع ٢٠٥ المنع من الترك. فوجب أن يبقى ذلك الجواز استصحاباً للحال في بقائه وتحققه. ولأن الأصل في الأشياء هو الإباحة كما اعترف بذلك الإمام المعترض.

فإن قيل: هذا وجه مغاير لما احتج به صاحب الكتاب. وأيضاً، فهو غير قادح في المنع من أن أو أن المقتضي للمجموع من حيث هو مجموع مقتض " لكل جزء من أجزائه، قلنا "": لا نسلم المغايرة ولا عدم القدح في المنع، لأنه من المحتمل أن يكون مراد صاحب الكتاب بالمقتضي المقتضي في

<sup>°°°</sup>لا نسلم أن ... وقد مر هذا: إلى آخره، ج.

۲۲۰ له: -، ج

<sup>&</sup>lt;sup>٥٢٧</sup> فالأمر ظاهر ...كل واحد من أجزائه: إضافة في هامش ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٢٨</sup> ارتفاع: امتناع، ب.

۲۹ من أن: لأن، ج.

٥٣٠ مقتض: مقتضي، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱</sup> قلنا: قلت، ح.

الذهن بمعنى الدال، لا المقتضي في نفس الأمر، أو يكون مراده به ما هو أعم من الأمرين. وعلى هذا لا يكون هذا الدليل مغايراً لما ذكره صاحب الكتاب، ويتوجه حينئذ القدح في أن المقتضي للمجموع لا يقتضي كل جزء منه، لأنه لا يصح ذلك المنع على إطلاقه، بل على تخصصه بالمقتضي في نفس الأمر، ولا دليل له على [أن] مراد صاحب الكتاب ذلك<sup>٥٢٢</sup> التخصص، لأنه قد بأن بمشيئته الحجة معنى المونه فيندفع الإيراد.

[الرازي:]

### المسألة الرابعة عشرة

تكليف ما لا يطاق واقع، وقد ذكرناه في علم الكلام، ونريده هاهنا وجمين آخرين، أحدهما أن التكليف إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر. فإن كان الأول كان هذا أمراً بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواء، وهذا تكليف ما لا يطاق. وإن كان الثاني فالراجح واجب والمرجوح ممتنع. فإن وقع التكليف بتحصيل الطرف الراجح كان هذا أمراً بتحصيل الممتنع، أمراً بتحصيل الحاصل، وهو محال. وإن وقع الأمر بتحصيل المرجوح، كان هذا أمراً بتحصيل الممتنع، وهو محال. فإن قالوا: إنه حال الاستواء مأمور بتحصيل الترجيح في الزمن الثاني، فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمن الثاني، أو المراد منه أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مأموراً بتحصيل الفعل فيه. والأول تكليف ما لا يطاق، لأن تحصيل الفعل في الزمن الثاني عند وجود الزمن الفائي عند وجود الزمن الأول محال، والموقوف على حصول الزمن الثاني، وهو أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مكلفاً بذلك الأول محال، والموقوف على الحال محال. وأما الثاني، وهو أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مكلفاً بذلك الفعل، فنقول: إن عند مجيء ذلك الزمان يعود التقسيم فيه، وهو أن عند ذلك الزمن المكلف إما أن يكون متساوي الدواعي أو ماكان كذلك.

الوجه الثاني، وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل، وهذا الأمر إما أن يتوجه على المكلف حال كونه عارفاً بربه، فيكون هذا أمراً بتحصيل الحاصل، أو قبل كونه عارفاً بربه. وقبل كونه عارفاً بأمر ربه لا يكون عارفاً بأمر ربه، فتوجه ذلك الأمر إليه تكليف ما لا يطلق.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲۰</sup>ذلك: فذلك، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٢٧</sup>الحجة: للحجة، ب.

[الكاتبي:]

قال: فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه أنه في الزمان الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمان الثاني، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأن المراد لوكان هو الأول يلزم تكليف ما لا يطاق؟

قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على حصول الزمان الثاني، وحصول الزمان الثاني في الزمان الأول محال، والموقوف على المحال.

قلنا: هذا يدل على أن تحصيل الفعل في الزمان الثاني في الزمان الأول محال، وهو مسلم وحق، ولكن لم قلتم بأنه يلزم من هذا بطلان القسم الأول؟ وهو أن يكون في الزمان الأول مأموراً بتحصيل الفعل في الزمان الثاني على معنى أن الزمان الأول يكون ظرفاً للأمر والثاني ظرفاً للفعل. قال: الوجه الثاني، وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل، إلى آخره.

قلنا: لم لا يجوز أن يتوجه هذا الأمر على المكلف قبل عرفانه بربه؟

قوله: لأن قبل عرفانه بربه لا يكون عارفاً بأمر ربه.

قلنا: لا نسلم، فإن العلم بصفة الشيء لا يتوقف على معرفة ذلك الشيء من حيث هو هو، بل يكفي معرفته ببعض اعتباراته، وربه معلوم ببعض اعتباراته. ألا ترى أنا نعلم وجوب الوجود الذي هو صفة واجب الوجود، وإن لم نعلم حقيقته من حيث هي هي، لما أن نعلمه بعارض من عوارضه، وهو كونه مدبراً للعالم برياً عن المكان إلى غير ذلك من الاعتبارات، فلم لا يجوز أن يحصل العلم بأمر ربه، وإن لم يعلم حقيقته من حيث هي لعلمه ببعض الاعتبارات الصادقة؟

## [ابن كمونة:]

قال على قوله في أثناء مسألة تكليف ما لا يطاق: فنقول [في] الجواب: ربما يكون المراد منه أنه في الزمان الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمان الثاني، إلى آخره: قلنا: لم قلتم بأن المراد، لوكان هو الأول، يلزم تكليف ما لا يطاق؟ قوله: لأن تحصيل الفعل في الزمان الثاني موقوف على

حصول الزمان الثاني، وحصول الزمان الثاني في الزمان الأول محال، والموقوف على المحال محال. قلنا: هذا يدل، إلى آخره "٠٤٠.

أقول: إن كان في الزمان الثاني الداعي إلى الفعل مساوياً للداعي إلى الترك، فيكون التكليف °° حال الاستواء بإيقاع الفعل في الزمان الثاني تكليفاً لما لا يطاق، فلا يفرق الحال بين كون الأمر في زمان الفعل وقبل °° زمان الفعل. وكذا إن كان في الزمان الثاني أحد الداعيين أرجح من الآخر، لأن إيقاع الراجح تحصيل الحاصل °° وإيقاع المرجوح ممتنع. فقد تبين أن تكليف ما لا يطاق لازم أيضاً على تقدير أن يكون الأمر في زمان الفعل في زمان آخر.

[الرازي:]

#### المسألة الخامسة عشرة

الأمر يقتضي الإجزاء، خلافاً لأبي هاشم. والمراد من كون المأمور به مجزئاً أنه كافٍ في الحروج عن

العهدة. والدليل عليه أن بعد الإتيان بالمأمور به، لو بقي الأمر لبقي إما متناولاً لذلك الفعل المذي أدخله في الوجود، وهو محال، لأن على هذا التقدير كان ذلك الأمر متناولاً لطلب ذلك الفعل مرتين، فلا يكون الإتيان به مرة واحدة إتياناً بتام المأمور به، وقد فرضناه كذلك، هذا خلف. حجة المخالف أن النهي إذا كان لا يدل على الفساد، فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء. الجواب: الفرق أن النهي لا يفيد إلا المنع من الفعل، وذلك لا ينافي أن يقال له: إنك لو أتيت به جعلته سبباً للحكم الفلاني، أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء المأمور به مرة واحدة، فإذا أتى المكلف به، فقد أتى المام ما دل عليه الأمر فوجب أن لا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضياً لشيء آخر.

<sup>°°°°</sup> فنقول [في] الجواب ... هذا يدل: إلى آخره، ج.

<sup>°°°</sup> التكليف: التكلف، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٣٦</sup> وقبل: أو قبل، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>047</sup> الحاصل: للحاصل، ج.

### المسألة السادسة عشرة

إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقت، ولم يصل في ذلك الوقت، فذلك الأمر، هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ أكثر المحققين ذهبوا إلى أنه لا يوجبه، واحتجوا عليه بأن قول القائل لغيره: افعل هذا الفعل يوم الجمعة، لا يتناول ما بعد الجمعة، لا بنفي ولا بإثبات، فوجب أن لا يدل علمه البتة.

ولمن يوجبه أن يقول: إنه إذا قال: صل يوم الجمعة، فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم الجمعة، لأن التكليف بإحداث جميع مفرداته، ثم بعد انقضاء يوم الجمعة يتعذر عليه إيقاع ذلك المجموع لأجل أن إيقاع أحد جزأيه متعذر، ولكنه لا يتعذر عليه إيقاع ذات الصلاة، فوجب أن يبقى ذلك الأمر بعد انقضاء ذلك الوقت موجماً لإيقاع ماهية الصلاة.

أقصى ما في الباب أن يقال: هذا الدليل صار متروكاً في بعض الصور. قلنا: نعم، ولكن الدليل منفصل، إلا أنه لا يلزم من كونه متروكاً ثم أن يكون متروكاً هاهنا. مثاله أن يقول الحنفي في نذر الصوم يوم العيد وذبح الولد، والآتي بذلك آت بنذر الصوم ونذر ذبح الولد ضرورة أن الآتي بالمركب آت بكل واحد من مفرداته، فوجب أن يأتي بالصوم والذبح لقوله تعالى هأؤقوا بالعقود كه من عالم من عالم من عالم الولد، إلا أنه لا المنوم من محالفته الدليل في صورة مخالفته في سائر الصور. وإذا ثبت أنه وجب عليه الصوم والذبح، وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذبح الشاة، لأنه لا قائل بالفرق.

## [الكاتبي:]

قال: وَلَمْن يُوجِبُهُ أَن يَقُولُ: إذا قال: صل يُومُ الجمعة، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن التكليف بإحداث المركب تكليف بإحداث جميع مفرداته وتمامه ما مر في مسألة الوجوب إذا سنح نفي الجواز.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۸</sup>سورة المائدة (٥): ١.

[ابن كمونة:]

قال على المسألة السادسة عشرة <sup>٥٣٥</sup>، وهي إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقت، فلم يصل في ذلك الوقت؟ قوله: ولمن في ذلك الوقت؟ قوله: ولمن يوجبه أن يقول أنه إذا قال: صل يوم الجمعة، فقد أوجب عليه الصلاة وأوجب إيقاعها في يوم الجمعة، لأن التكليف بإحداث المركب تكليف بجميع مفرداته، إلى آخره ...

<u>أقول</u>: المدّعي أن التكليف بإحداث المركب الذّي لا يكون شيء من مفرداته موجوداً تكليف بإحداث جميع مفرداته، وعلى هذا لا يرد ما ذكر.

لا يقال: لوكان تكليفاً بإحداث كل واحد منها على هذا التقدير، لكان إذا حدث شيء منها بسبب آخر بعد أن كانت كلها معدومة حال التكليف من غير أن يكون ذلك حصل بإيقاع المكلف، ثم أوقع هو باقي الأجزاء، لم يخرج عن العهدة، وذلك باطل بالإجهاع، لأنا نجيب بأن المراد أن التكليف بالمركب الذي لا يوجد واحد واحد<sup>30</sup> من أجزائه إلا بإيقاع المكلف لا<sup>30</sup> تكليف بإيقاع كل منها<sup>310</sup> إذا كانت معدومة حالة التكليف.

فإن قيل: ما يمثل به صاحب الكتاب، وهو الأمر بالصلاة في يوم الجمعة ونذر صوم يوم العيد وندع على العيد وندر على الولد ليس شيء ونذر ذبح الولد، لا تمشى على هذا التأويل، لأن يوم الجمعة ويوم العيد وذبح الولد ليس شيء منها واقعاً بفعل المكلف.

قلت: أحد الجزئين في المثال الأول هو الصلاة، والجزء الآخر هو الإيقاع في الجمعة، لا نفس الجمعة، وإنما ذكرت الجمعة تبييناً لهذه النسبة المخصوصة التي هي جارية من هذا المركب مجرى الفصل والصلاة مجرى الجنس، إذ النسبة لا تتعين ولا تعرف °<sup>60</sup> إلا بذكر المنتسب إليه. وقد أشار

٥٣٩ عشرة: عشر، ب ج.

<sup>°°°</sup> فلم يصل في ذلك ... إلى آخره: إلى آخره،ج.

٥٤١ وأحد واحد: واحد، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>627</sup>لا: -، پ.

<sup>&</sup>lt;sup>027</sup>منها: منها، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>316</sup> وذبح: إضافة في هامش ج. <sup>310</sup> تعرف: يعرف، ب.

صاحب الكتاب إلى مثل ذلك في كتاب الملخص عدث جعل حرف السلب في القضية المعدولة محمولاً، لا جزءاً من المحمول، وجعل ما بعدها مبيناً لها، وكذا إذا جعلت الجهات محمولة، وبهذا يظهر حال المثالين الباقيين. ولثن شسلمنا ذلك في هذه الأمثلة، لكنه لا يضر في الغرض، فإن المسألة مصدرة بما إذا قال السيد لعبده: صل في هذا الوقت، فلم تصل في ذلك الوقت، فلم تصل في ذلك الوقت، فلما المناه مصدرة بما إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ فهاهنا أحد الجزئين الذي أوجب تكليفه بها هو الصلاة التي لا تقع إلا بإيقاعه، لا الجزء الآخر المختلف فيه. ومتى وقع التكليف بماهية مركبة أحد أجزائها غير واقع، ولا يمكن وقوعه ألا بفعل المكلف، فإن ذلك التكليف تكليف بالجزء ألى المنكور، وهذا لازم بالضرورة من التأويل الذي ذكرناه. فلا مطعن في الحجة من تكليف بالجزء أن المنكور، وهذا لازم بالضرورة من التأويل الذي ذكرناه. فلا مطعن في الحجة من هذا الوجه، بل عسى يكون ذلك من جمة أخرى إن أمكن، والإنصاف أن صاحب الكتاب حيث لم يفصح بالتقييد بهذه القيود "، فإن إيراد الإمام المعترض متوجه على ظاهر كلامه.

[الرازي:]

### المسألة السابعة عشرة

الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها كقوله: بع هذا الثوب، لا يكون أمراً ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بثمن المساوي، لأن هذين النوعين مشتركان في مسمى البيع، ويتميز كل واحد منها عن صاحبه بكونه واقعاً بالغبن الفاحش وبثمن المثل، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز وغير مستلزم له، والأمر بالبيع لا يكون أمراً بشيء من أنواعه، بل إن دل الدليل على الرضا ببعض أنواعه لقرينة حمل اللفظ عليه، ولذلك قلنا: إن الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش، وإن كان يملك البيع بثمن المثل، لأن العرف دل على حصول الرضا بهذا النوع.

<sup>&</sup>lt;sup>627</sup>الملخص: -، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٤٧</sup> ولئن: وإن، ب.

٥٤٨ وقوعه: إيقاعه، ج؛ وفي الهامش تصحيح: وقوعه.

وَ وَمُ الْجَزِهِ: بَذَلَكُ الْجَزِهِ، ج.

<sup>.°°</sup> القيود: + المذكورة، ج.

### المسألة الثامنة عشرة

الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة عندنا، خلافاً للفقهاء. ثم إن صح الإجماع على أن الآتي بها لا يؤمر بالقضاء، قلنا: يسقط الفرض عندها لا بها، وإن لم يصح هذا الإجماع، وهو الأصح، أوجبنا القضاء. لنا أن الصلاة ماهية مركبة من أمور، منها القيام والقعود والركوع والسجود، وهذه الأشياء إما حركات وإما سكنات، والحركة عبارة عن الكون الأول في الحيز الثاني، والسكون عبارة عن الكون الثاني في الحيز الأول. فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسكون، وهما جزءان من ماهية الصلاة، وجزء الجزء جزء. فالحصول في الحيز جزء ماهية الصلاة، فيكون الحصول في هذا الحيز جزء ماهية هذه الصلاة المعينة، والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد. إذا ثبت هذا، فنقول: الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك الماهية، وإلا لزم توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد، وهو محال. فثبت أن هذا المكلف أمر بالصلاة وما يأتي بما أمر به. وجب أن يبقى في العهدة.

أما القائلون بصّحة هذه الصلاة، فقالوا: كون هذا الفعل صلاة جمّة مغايرة لكونها غصباً بدليل أن الصلاة قد تنفك عن الغصب، والغصب قد ينفك عن الصلاة. فهذان أمران متباينان، فلا يبعد أن تكون مأموراً بها من حيث أنها صلاة ومنهياً عنها من حيث أنها غصب.

واعلم أن هذا الكلام ضعيف من وجمين، الأول أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الحيز المطلق، وهذه الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هذا الحيز المعين. والنزاع ما وقع في أن الصلاة المطلقة، هل تصح أم لا؟ وإنما وقع في أن الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ وهذه الصلاة، من حيث أنها هذه الصلاة، جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين، فلها كان هذا الشغل حراماً امتنع كون هذه الماهية المركبة منه ومن غيره مأموراً بها. الثاني أن كون ذلك الفعل صلاة وكونه غصباً وجمان متباينان، إلا أنه إما أن يحصل بينها ملازمة أو لا يحصل. فإن كان الأول فحينتذ لا يمكن إيجاد الشيء إلا مع إيجاد لازمه، والموقوف على الحرام حرام. وإن كان الثاني، فحينتذ وجب أن يمكنه الإتيان بالصلاة في الدار المفصوبة منفكة عن الإتيان بالغصب، ومعلوم أنه باطل.

[الكاتبي:]

قال: وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك الماهية، وإلا لزم توارد الأمر والنهى على شيء واحد.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان الأمر بالماهية أمراً بكل واحد من أجزائها، وهو ممنوع. وكيف، وتكليف ما لا يطاق عنده واقع، وبه سقط الوجه الأول من الوجمين المذكورين في ضعف كلام الفقهاء.

وأما قوله في الوجه الثاني: إما أن يحصل بينها ملازمة أو لا يحصل.

قلنا: حصل بينها ملازمة على معنى أن الصلاة ملزومة لشغل الخير.

قوله: لا يمكن إيجاد الشيء إلا مع إيجاد لازمه، ممنوع إن عنى به أن إيجاد الملزوم موقوف على إيجاد اللازم. وإن عنى به أن إيجاد الملزوم مستلزم لوجود اللازم، فهو مسلم وحق، لكن لا نسلم أنه يلزم منه حرمة الصلاة، فإنه لا يلزم من حرمة اللازم حرمة الملزوم لجواز أن يكون اللازم الذي هو حرام أعم من الملزوم الحرام، فيلزم غير الحرام، وهذا غير مذهب الفقهاء. فإن شغل الخر حرام، وهو لازم للسكنى الحرام، ولازم الصلاة الغير الحرام، اللهم إلا إذا قال: إن حرمة اللازم موجبة لحرمة الملزوم لدورانه معه وجوداً وعدماً، أما وجوداً ففي صورة السكنى، وأما عدماً فظاهر، لكن يتوجه عليه المزاحمة، وهو أن يقال: حرمة الملزوم فيا ذكرتم من الصورة كما دار مع حرمة اللازم فكذلك دار مع كونه لازماً لما ليس بعبادة، ومع المركبة منها، فلماذا انضاف إلى ما ذكرتم دون ما ذكرنا؟ فإن أجاب عن المزاحمة تم الوجه الثاني وإلا سقط.

## [ابن كمونة:]

قال على الوجه الأول من مسألة أن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة مبطلاً لقول الإمام فيه: وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهياً عنه امتنع ورود الأمر بتلك الماهية، وإلا لزم توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد، إلى قوله: وهذه الصلاة، من حيث أنها هذه الصلاة، جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين، فلها كان هذا الشغل حراماً امتنع كون هذه الماهية المركبة منه ومن "° غيره

<sup>&</sup>lt;sup>٥٥</sup>منه ومن: عنه وعن، ب.

مأموراً بها: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان الأمر بالماهية أمراً بكل واحد من أجزائها، إلى

اقول: أما أن الأمر بالماهية يتناول الأمر بمفرداتها فقد عرفت " الكلام فيه من المسألة التي قبل هذه. وأما قوله: وكيف، وتكليف ما لا يطاق واقع عنده فن " فجوابه أن صاحب الكتاب، وإن كان يقول بتكليف ما لا يطاق، إلا أنه في أكثر المسائل يتكلم على تقدير عدم القول به. ألست ترى " أنه صرّح بذلك في مسألة أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به " حيث ختم دليله عليه بقوله: وإيجاب ذلك الفعل على كل حال، لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل على عدم شرطه، وهذا التكليف بما " ومن نظر في كلامه في عدة مواضع من الكتاب يتحقق ذلك، وإذا كان كلامه على تقدير عدم وقوع التكليف بما لا يطاق، فلا يرد عليه هذا السؤال، وليس اختصاص هذه المسألة بهذا الإيراد بأولى من غيرها، لأنه متوجه على كثير من مسائله في علم الكلام وفي أصول الفقه على ^ ما هو غير خاف على من تأمل هذا الكتاب وغيره " من كتبه وكتب غيره من الأشعرية القائلين بتكليف ما لا يطاق. وأنا أتعجب دائماً كيف أنهم يقرون في علم بحثاً ينتقض به عليهم " أكثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأهمها، كهذه " أنهم يقرون في علم بحثاً ينتقض به عليهم " أكثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأهمها، كهذه " أنهم يقرون في علم بحثاً ينتقض به عليهم " أكثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأهمها، كهذه " أنهم يقرون في علم بحثاً ينتقض به عليهم " أكثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأهمها، كهذه " أنه مقرون في علم بحثاً ينتقض به عليه " أكثر الأصول المبنية في ذلك العلم وأهمها، كهذه " أنه الإيماد المناه المياه المهاء كله العلم وأهمها، كهذه " أنه المياه الم

قال في أثناء الكلام على الوجه الثاني من المسألة المذكورة: فإنه لا يلزم من حرمة اللازم حرمة الملزوم، إلى آخره.

المسألة وكثير من أمثالها في مباحثهم الكلامية، وقد سبق البينة على بعضها.

۰۵۲ مبطلاً لقول الإمام فيه ... إلى آخره: إلى آخره، ج. ۵۵۶

۰۰۳ عرفت: عرف، ج. ۱۹۵۰ واقع عنده: عنده واقع، ب.

واقع عنده: عنده واقع، ب. هه الست تری: آلا تری، ج.

٥٠٠٠ إلا به: إضافة في هامش ج.

۵۰ ما، ج. °عل: -، ب.

على: -، ب. ،ه وغيره: وغيرها، ج. ...ه

<sup>&</sup>lt;sup>۹۰</sup> به علیهم: علیهم به، ج. ۱۳ مکوذه: لهذه، ج.

أقول: إذ ثبت أن الإتيان بالصلاة في الدار المغصوبة مستلزم للغصب وجب أن يكون النهي <sup>17°</sup> عن الغصب مستلزماً للنهي عن الإتيان بتلك الصلاة، لأن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم، ولكن <sup>17°</sup> النهي عن الغصب واقع، فالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة واقع. وإذا كانت منهياً عنها لم يكن مأموراً بها من حيث هي هذه الصلاة، ولا شك أنه مأمور بالصلاة، لست أقول بهذه الصلاة. وإذا كان كذلك، وجب أن يكون مأموراً بصلاة غير هذه، فإذا لم يأت إلا بهذه، وجب أن يكون الكلام على تقدير تجويز التكليف بما لا يطاق، لكن كلام الإمام المعترض في هذا الوجه على تقدير المنع من ذلك أو مع ترك التعرض له، إذ لو كان كلامه فيه على تقدير الجواز أن يكون اللازم الذي هو حرام أعم من الملزوم الحرام.

[الرازي:]

### المسألة التاسعة عشرة

المختار عندنا أن النهي في العبادات يدل على الفساد، وفي المعاملات لا يدل عليه. أما الأول فالدليل عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأموراً به ومنهياً عنه، فالذي يكون منهياً عنه يكون مغايراً للمأمور به. وإذا ثبت هذا، فنقول: إذا أتى بالفعل المنهي عنه واقتصر عليه كان تاركاً للمأمور به، وتارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى فووَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَمَّمُ فَهُ . ولا معنى لقولنا: النهي في العبادات يدل على الفساد، إلا ذلك. وأما الثاني، فيدل عليه أنه لا يمتنع في العقول أن يقول الشرع: لا تفعل هذا الفعل، لكنك إن فعلته، أفاد الملك. والفرق بين هذه الصورة وبين ما قبلها أن المراد بالفساد في العبادات البقاء في عهدة التكليف، والمراد بالفساد في المعاملات هو أن لا يترتب عليه أثره، وقد بينا أن المقتصر على الإتيان بغير المأمور به تارك للمأمور به، فيكون

<sup>&</sup>lt;sup>۹۲°</sup>النهي: الذي، ب. <sup>۹۲°</sup>ولكن: لكن، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٤</sup> الجواز: جوازه، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>ه۲۵</sup> سورة الجن (۷۲): ۲۳.

عاصياً، فيكون مستحقاً للعقاب. أما الإتيان بالمنهي عنه، فإنه لا يمنع من ترتب أثر آخر، فظهر الفرق بينها.

إذا عرفت هذا، فنقول: أجمعوا على أن النهي في المعاملات لا يفيد نفي الملك في جميع الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيده. والضابط فيه أن المنهي عنه إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءاً منها، أو خارجاً لازماً، أو خارجاً مفارقاً. أما الأول والثاني، فإنهما يقتضيان بطلان العقد، لأن على هذا التقدير تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية. أما القسم الثالث وهو أن يكون منشأ المفسدة أمراً خارجاً عن الماهية لازماً لها، فهاهنا قال أبو حنيفة رحمه الله: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد، لأن ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتها، إذا كانت خالية عن المفسدة وكان منشأ المفسدة الوصف ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتها، إذا كانت خالية عن المفسدة وكان منشأ المفسدة الوصف الخارجي، فلو حكمنا فيه بالبطلان المطلق، لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر الخارجي اللازم وبين الخارجي اللذي، وهو باطل. وإن حكمنا فيه بالصحة المطلقة لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم وبين الخارجي المفارق، وهو أيضاً باطل، فلم يبق إلا أن يقابل الأصل بالأصل والوصف بالوصف. فنقول: لما كانت الماهية خالية عن المفسدة، حصل الانعقاد، ولما كان الوصف الخارجي منشأ المفسدة، كان العقد فاسداً.

فهذا التدقيق حسن، إلا أنه يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفسدة مع كون لازمما منشأ المفسدة محال، لأن الموجب لذلك اللازم الخارجي هو تلك الماهية أو جزء من أجزائها. فلو كانت الماهية مع جميع أجزائها مشتملة على المصلحة، ثم أنها صارت موجبة للوصف الخارجي المشتمل على المفسدة، وهو محال. فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي اللازم منشأ المفسدة، يدل على تمكن المفسدة في جوهر الماهية، وحينئذ يجب الحكم بالبطلان.

وأما القسم الرابع، وهو أن يكون منشأ المفسدة أمراً خارجاً عن الماهية مفارقاً لها، فهذا لا يمنع من صحة الفعل، كالوضوء بالماء المغصوب والاصطياد بالقوس المغصوب.

إذا عرفت هذا، فلنذكر مثالاً واحداً ليحصل التنبيه على المقصود. قال الشافعي رحمه الله في مسألة الإرسال: لو حرم الجمع لما نفذ، وقد نفذ، فلا يحرم. بيان الملازمة أن بتقدير أن يكون الجمع حراماً كان الآتي بالجمع آتياً بنفس المحرم، فوجب القول بالبطلان. فإن قيل: ينقض هذا بالطلاق في زمان الحيض، قلنا: الفرق ظاهر، لأن الطلاق في زمان الحيض واقع بفعله وعمله، وايقاع الطلاق غير منهي عنه، إلا أن في هذه الصورة لما وقع الطلاق عليها، وكان الحيض حاصلاً في ذلك المحل، فحينذ يلزم من إيقاع الطلاق عليها حصول المقارنة بين الطلاق وبين الحيض في ذلك المحل، وهذه المقارنة هي المنشأ للمفسدة، وهذه المقارنة ليست فعلاً للمكلف وإنما الواقع بفعله هو الطلاق، ثم عند حصول

الطلاق حصلت هذه المقارنة بسبب قيام الحيض في المحل. فثبت أن هاهنا ما هو المنشأ للمفسدة غير واقع بفعل المكلف، بخلاف ما إذا قلنا: إن الجمع حرام، فإن المكلف إذا أتى بالجمع كان ذلك الجمع واقعاً بفعل المكلف، ففي مسألة الطلاق في زمان المخيض ما هو المنشأ لحصول المفسدة واقع بفعله. وقي مسألة الطلاق في زمان الخيض ما هو المنشأ لحصول المفسدة غير واقع بفعله. فكان الأول أقوى، فظهر الفرق.

## [الكاتبي:]

قال: إلا أن يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزاتها خالياً عن المفسدة مع كون لازمما منشأً للمفسدة محال، إلى آخره.

قلنا: لم لا يجوز أن تكون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فإن هذا واقع على مذهب الشافعي حيث قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، وتمامه ظاهر أيضاً.

# [ابن كمونة:]

قال على قوله في مسألة أن النهي في العبادات يدل على الفساد وفي المعاملات لا يدل عليه: إلا أن يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خالياً عن المفاسد مع كون لازمحا منشأ للمفسدة محال، لأن الموجب لذلك اللازم الخارجي هو تلك الماهية أو جزء منها. فلو كانت الماهية مع جميع أجزائها مشتملة على المصلحة، ثم أنها صارت موجبة للوصف الخارجي المشتمل على المفسدة، لزم كون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فإن المصلحة موجبة للمفسدة، وهو محال: قلنا: لم لا يجوز أن يكون المصلحة موجبة للمفسدة؟ فإن هذا واقع على مذهب الشافعي حيث قال بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، وتمامه ظاهر ٢٠٠٠. أقول: هذا غير لازم لصاحب الكتاب، فإنه لا ٢٠٠٠ يقول بصحتها. فكيف يلزمه ٥٦٨ مذهب لا يذهب إليه، وقد صرّح قبل هذه المسألة بخلافه.

<sup>&</sup>lt;sup>77°</sup>ظاهر: ما مر، ب؛ عليه، إلا أن يقال ... وتمامه ظاهر: إلى آخره، ج.

۷٬۰۱۷: إضافة في هامش ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٥٦٨</sup> يلزمه: يلزم، ب

### المسألة العشرون

النهي عندنا لا يدل على الصحة البتة. وقال أبو الحنيفة: يدل عليه. لنا أن النهي عن بيع الملاقيح والمضامين حاصل ولم يدل على الصحة. وكذلك قوله تعالى ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النّسَاءِ﴾ ""، والمراد منه النهي عن الوطء، ولم يدل هذا على الصحة أصلاً. احتجوا بأنه لوكان المنهي عنه ممتنعاً، لم يكن في النهي فائدة، كما لا يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم. الجواب أن الكلام في تكليف ما لا يطاق قد تقدم. ثم ينقض ما ذكرتم ببيع المضامين والملاقيح.

ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي هاهنا على الفسخ، وتقريره أن العبيد وكلهم الله في جميع تصرفاتهم، ثم كما أن الموكل إذا قال لوكيله: لا تفعل هذا، كان ذلك فسخاً مانعاً من الانعقاد، فكذا هاهنا بل هاهنا أولى، لأن المالك الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى.

# [الكاتبي:]

قال: عندنا النهي البتة لا يدل على الصحة. وقال أبو حنيفة: يدل.

قلنا: قبل الخوض فيه لا بد من تفسير محل النزاع، فنقول: النهي عند الشافعي لا يقتضي كون المنهي عنه مقدوراً للمكلف عقلاً، ولا كونه صحيحاً بتقدير الإتيان به قبل النهي شرعاً. وعند أبي حنيفة يقتضي كل واحد منها. وإذا عرفت هذا، فنقول: قوله: احتجوا بأنه، لوكان المنهي عنه ممتنعاً لم يكن في النهي فائدة، دعوى لا برهان عليها، وما ذكره من المثال مصادرة على المطلوب وبتقدير صحته، فلا يدل على صدق هذه الملازمة، وهذا ظاهر غاية الظهور.

وقوله في الجواب عنه: ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي هاهنا على الفسخ، لا توجيه له ولا يمكن أن يكون منعاً للملازمة مع ذكر المستند، لأن شرط مستند منع الملازمة أن يكون صدقه منافياً لصدق اللازم بتقدير صدق الملزوم وغير مناف لصدق اللازم. وصدق هذا مع صدق الملزوم محال ضرورة أن النهي يقتضي الصحة قبله، اللهم إلا إذا فسر الصحة في محل النزاع بالصحة بعد النهي، وحينتذ

<sup>&</sup>lt;sup>719</sup>سورة النساء (٤): ۲۲.

يكون لهذا المنع وجه. والمذكور بعده يصلح أن يكون مستنداً، لكن ذلك على خلاف المشهور من هذه المسألة.

[ابن كمونة:]

قال على مسألة أن النهي لا يدل على الصحة: قوله: احتجوا بأنه لوكان المنهي عنه ممتنعاً، لم يكن للنهي فائدة، دعوى لا برهان عليها، وما ذكره في المثال مصادرة على المطلوب.

أقول: هذه الحجة حكاية من '٥٠ صاحب الكتاب لكلام المعتزلة، فإن الأمر عندهم يدل على إرادة المأمور وفائدته إيقاع المأمور به، والنهي يدل على إرادة أن لا يقع ذلك المنهي ٢٠٠ عنه وفائدته عدم إيقاعه، خلافاً للأشعرية في الأمرين. فإذا كان الفعل ممتنعاً في نفسه لا يمكن وقوعه كقيام الزمن وإبصار الأعمى سواء تحقق النهي عنه ٢٠٠ أو لم يتحقق، لم يكن للنهي، والحالة ٢٠٠ هذه، تأثير في عدم إيقاعه ٢٠٠ فلا يحصل من النهي الفائدة ٢٠٠ التي لا يقصد النهي إلا لأجلها عندهم، فيكون عبثاً، وهو لا يجوز على الحكيم على سياقة مذهبهم في القول بالتحسين والتقبيح العقليين. ومعنى قوله: كما لا يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم، أي كما يقبح من أحدنا ذلك، كذلك يقبح من البارئ عرّ وجل ٢٠٠ ولما كانت ٢٠٠ الأفعال القبيحة عليه ممتنعة أمتنع في حقه النهي عما يكون البارئ عرّ وجل ٢٠٠ ولما كانت ٢٠٠ الأفعال القبيحة عليه ممتنعة أمتنع في حقه النهي عما يكون النهي عن شيء، دل على إمكان ٢٠٠ ذلك الشيء لاستحالة امتناعه مع النهي عنه ٢٠٠ هذا هو مراد صاحب الكتاب في ٢٠٠ حكاية حجهم. وإذا ثبت هذا، فقوله ٢٠٠ النهي عنه ١٠٠ هذا، فقوله ٢٠٠ النهي عنه ١٠٠ الكتاب في ٢٠٠ حكاية حجهم. وإذا ثبت هذا، فقوله ٢٠٠ النهي عنه ١٠٠ الكتاب في ١٠٠ حكاية حجهم. وإذا ثبت هذا، فقوله ٢٠٠ النهي عنه ١٠٠ الكتاب في ١٠٠ حكاية حجهم. وإذا ثبت هذا، فقوله ١٠٠٠

<sup>...</sup> على المطلوب: إلى آخره، ج. ...

آمن: عن، ب. ۷۲۶

۵۲۲ ۱۲۰ المنهي: النهي، ب.

٥٧٣ النهي عنه: عنه النهي، ب. ٧٥

<sup>°</sup>۷۶ والحالة: والحال، ج. °۷۰

٥٧٥ ايقاعه: إيقاعها، ب.

٥٧٦ الفائدة: فائدة، ج. ٧٧٥

۷۷°عز وجلّ: تعالی، ج. ۷۵°کانت:کان، ج.

۵۳۰ هان، ج. ۲<sup>۹۷۵</sup> إمكان: صحة، ج.

<sup>.</sup> ٥٨٠عنه: -، ج

على <sup>۸۲</sup> المتصلة المذكورة بأنها دعوى لا برهان عليها، إن أراد أنه لم يأت عليها بحجة، فجوابه أنه استغنى عن التصريح بالحجة لشهرة أمر المحتجين بهذه المتصلة مستندهم في إثباتها على الأصول الحكية عنهم. وإن أراد أن تلك الأصول مزيفة وأن حجتهم عليها غير برهانية فذلك <sup>۸۴</sup> بما يقول صاحب الكتاب بموجبه، وقد سبق منه تزييفه في علم الكلام <sup>۸۵</sup>، لكن عادته جارية بأن يتكلم في أمثال هذه في أصول الفقه من غير أن يتعرض للأصول الكلامية التي يستند إليها لئلا يمزح أحد العلمين بالآخر، اللهم إلا إذا لم يجد سبيلاً إلى الجواب لأنا نقدح <sup>۸۲</sup> في تلك الأصول، وبهذا يندفع قوله: وما ذكره من المثال مصادرة على المطلوب.

<sup>۸۸۱</sup> في: من، ب.

۵۸۲°فقوله: فقولهم، ب.

۸۳°علی: عن، ب.

مدند. بذلك، ب.

٥٨٥ الكلام: الكتاب، ج.

مم<sup>م</sup>لأنا نقدح: إلا بالقدح، ب.

[الرازي:]

# الباب الثالث في العام والخاص وفيه مسائل

# المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام

اعلم أن لكل شيء ماهية وحقيقة. وكل أمر يكون المفهوم منه ليس عين المفهوم من تلك الماهية فكان مغايراً لها، سواء كان لازماً لها أو مفارقاً لها، وسواء كان إيجاباً أو سلباً. فالإنسان من حيث هو الإنسان ليس إلا أنه إنسان، فإما أنه واحد أو لا واحد، وهما قيدان مغايران لكونه إنساناً، وإن كنا نعلم أن المفهوم من كونه إنساناً لا ينفك عنها معاً. إذا عرفت هذا، فنقول: أما اللفظ الدال على الحقيقة. من حيث أنها هي هي، من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة، فهو المطلق. وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة، فإن كانت تلك الكثرة كثرة معينة بحيث يتناولها اللفظ، ولا يتناول ما يزيد عليها، فهو اسم العدد وإن لم يكن كذلك فهو العام. فلهذا السبب قلنا: العام ما يتناول الشيئين فصاعداً من غير حصر. وبهذا البيان ظهر خطأ قول من يقول: المطلق هو اللفظ الدال على واحد لا بعينه، لأن الوحدة وعدم التعيين قيدان زائدان على الماهية.

# المسألة الثانية في بيان أن لفظة «مَن» و«ما» في معرض الشرط والاستفهام للعموم

ويدل عليه وجمان، الأول، لو قال: من دخل داري فأعطه درهماً، كان له أن يعطي جميع الداخلين، وذلك يدل على العموم. الثاني أنه إذا قال: من دخل داري فأكرمه، حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه، والاستثناء مخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه لوجمين، أحدهما أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثنى منه، فإن لم يكن الدخول واجباً لم يبق فرق بين الاستثناء عن الجمع المنكز، كقوله: جاءني فقهاء إلا زيداً، وبين الاستثناء عن الجمع المعرف كقوله: جاءني معلوماً بالضرورة، ثبت أن الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي إخراج ما لولاه لدخل. الثاني، وهو أنه ينقل عن بعضهم أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعن آخرين أن الاستثناء إخراج ما لولاه لصح دخوله.

فنقول: وجب أن يكون الاستثناء حقيقة في أحدهما، مجازاً في الآخر، صوناً للنقل عن التكذيب، فنقول: جعله حقيقة في الوجوب، مجازاً في الصحة أولى، لأن الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرط في جواز المجاز. فإذا جعلناه حقيقةً في الوجوب أمكن جعله مجازاً في الصحة، لأن الوجوب يستلزم الصحة. أما لو جعلناه حقيقةً في الصحة لا يمكن جعله مجازاً في الوجوب، لأن الوجوب لا يلزم الصحة.

احتج القائلون بأن الاستثناء تأثيره في إخراج ما لولاه لصح، لا في إخراج ما لولاه لوجب، بوجوه، الأول أن جموع القلة لا تفيد إلا ما دون العشرة، مع أنه يصح الاستثناء منها. الثاني أن سيبويه نص على أن جمع السلامة من جموع القلة، مع أنه يصح الاستثناء منها. الثالث أنه أن يصح أن يقال: صلّ إلا في الوقت الفلاني، مع أن الأمر لا يفيد التكرار. الرابع أنه يصح أن يقال: اصحب جمعاً من الفقهاء إلا فلاناً، فهاهنا المستثنى منه منكر، ولا يفيد الجمع مع أنه يصح الاستثناء منه.

الجواب: إنه لما تعارضت الدلائل كان قولنا أولى، لأنه أكثر فائدة.

# [الكاتبي:]

قال: جعل الأشياء حقيقةً في الوجوب، مجازاً في الصحة، أولى من العكس، لأن الصحة من لوازم الوجوب، والملازمة شرط في جواز المجاز.

قلنا: لا نسلم شرطية الملازمة لجواز المجاز. وقد بينا عدم شرطيتها له.

[الرازي:]

# المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم

ويدل عليه وجوه، الأول أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه السلام: الأثمة من قريش، والأنصار سلموا صحة ذلك الدليل، ولولا أن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد الاستغراق، وإلا لم يصح ذلك الدليل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة: أليس قال النبي عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؟ فاحتج عليه بعموم اللفظ، ولم ينكر عليه أحد، بل عدل أبو بكر رضي الله عنه إلى الاستثناء، فقال: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، والزكاة بحقها. الثاني أن هذا الجمع مما يؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يكون موضوعاً في الأصل للاستغراق، أما الأول، فلقوله

تعالى فوفسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ ^^^، أما الثاني، فلأن التأكيد هو اللفظ الدال على تقوية ما كان ثابتاً في الأصل، ولولا أن هذا الجمع في الأصل يفيد الاستغراق، وإلا لم يكن مفيداً للاستغراق. الثالث، لو لم يحمل على الاستغراق لكان إما أن يحمل على بعض معين، وهو باطل، لأن اللفظ قاصر عن ذلك التعيين، أو على بعض مبهم، وهو يوجب تعطيل الكلام، أو على الكل إلا ما خصه الدليل، وهو المطلوب.

الرابع أنه يصح استثناء أي واحد أريد، وهو يفيد العموم على ما تقدم. الخامس، الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر، لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس، فإنه يجوز أن يقال: جاءني رجال من رجال. ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع.

إذا ثبت هذا فنقول: المفهوم من الجمع المعرف، إما الكل وإما دونه، والثاني باطل، لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف، وثبت أن المنتزع منه أكثر. ولما بطل هذا ثبت أنه يفيد الكل.

احتج المنكرون للعموم بوجوه، الأول أنه يصح أن يقال: جاءني كل الناس، جاءني بعض الناس، ولو كان قولنا «الناس» يفيد العموم، لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً. الثاني يصح أن يقال: جاءني الناس إلا الفقهاء، فلو كان لفظ «الناس» يفيد العموم لجرى قولنا «الناس» مجرى ما إذا صرح بذكر جميع أنواع الناس، فيصير قوله: جاءني الناس إلا الفقهاء، جارياً مجرى قوله: جاءني فلان والفقهاء إلا الفقهاء. ولما كان هذا باطلاً، ثبت أن لفظ «الناس» لا يفيد العموم. الثالث أن العرف العام يشهد بأن الرجل قد يقول: رأيت الناس وخالطت الناس وجالست الناس، مع أنه ما رأى الكل، وإنما رأى البعض ولا خالط الكل وإنما خالط البعض، والحجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فوجب أن تكون البعض ولا خالط الكل وإنما خالط البعض، والمجاز والاشتراك على خلاف الأصل، فوجب أن تكون هذه اللفظة موضوعة لإفادة الحكم في الجمع الكثير من غير أن تفيد الاستغراق. الرابع أن الحكم بكون هذه اللفظة موضوعة للعموم، إما أن يعرف بالعقل، وهو باطل، لأنه لا مجال للعقل في اللغات، أو بالنقل المتواتر، وهو باطل، وإلا لارتفع الحلاف فيه، أو بنقل الآحاد، وهو باطل، لأن الحاجة إلى معرفة كون هذه الألفاظ عامة شديدة والحكم الذي تتوفر الدواعي على معرفته يجب أن يصير متواتراً. الجواب: إنه لما تعارضت الدلائل، فالحمل على الاستغراق أولى، إلا ما حصه الدليل، لأنا لو لم نقل الجواب: إنه لما تعارضت الدلائل، فالحمل على الاستغراق أولى، إلا ما حصه الدليل، لأنا لو لم نقل به، لزمنا أن نقول: المراد منه بعض مجمول، أو نقول بالوقف في الخصوص والعموم، وعلى التقديرين

۸۷° سورة الحجر (۱۵): ۳۰.

يصير الكلام معطلاً، أما إذا قلنا أنه يفيد العموم إلا ما خصه الدليل، بقيت هذه النصوص منتفعاً بها، فكان هذا أولى.

[الكاتبي:]

قال: احتج عليهم أبو بكر بقوله <sup>^^</sup> عليه السلام: الأئمة من قريش، والأنصار سلموا [صحة] ذلك، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن هذا يدل على أن الجمع المعرف يفيد العموم.

قوله: ولو لم يكن الجمع المعرف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق، وإلا لم يصح ذلك الدليل.

قلنا: مسلم، ولم قلتم بأن الدليل صحيح؟ غاية ما في الباب أنهم سلموا، ولا يلزم من تسليمهم ذلك صحته لاحتمال أن يقال أنهم إنما سلموا ذلك لأنهم ماكانوا عالمين بفساد الدليل، أو كانوا عالمين به، ولكنهم سلموا إما للخوف أو لعجز المقاومة معه أو لمصلحة أخرى. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدله من دليل.

<u>قال:</u> ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع<sup>0.4</sup>

قلنا: لا نسلم. إن كان المراد من الانتزاع "٥٥ هو الاستثناء، فإن سيبويه نص على أن جموع السلامة جموع القلة وجموع القلة لا تفيد ما فوق العشرة من السلامة جموع القلة وجموع القلة لا تفيد ما فوق العشرة من كل واحد من الجمعين. ومسلم، إن كان المراد به معنى آخر، لكن لا يفيد الغرض.

قال: يصح أن يقال: جاءني كل الناس، جاءني بعض الناس، فلوكان قولنا «الناس» يفيد العموم، لكان الأول تكراراً والثاني نقضاً.

قلنا: الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الأول تأكيداً والثاني مجازاً. ولئن سلمناها، ولكن لم قلتم بأن اللازم باطل؟ فإن قلت: لوكان تكراراً أو نقضاً لما صح، لأن الأصل عدمما، قلنا: هذا الأصل متروك، لأن كل واحد منها واقع. أما الأول، فلأن التأكيد - وهو اللفظ الدال على ماكان ثابتاً في الأصل - واقع، وهو عين التكرار.

<sup>&</sup>lt;sup>۸۸۰</sup>بقوله: بقولهم له، أ.

٥٨٩ المنتزع: المفترع، أ.

<sup>°°</sup> الانتزاع: الإنزاع، أ.

فإن قلت: لا نسلم كون التأكيد تكراراً. قلنا: مَن تأمل كلام العرب وجد فيه الفاظاً مكررة غير التأكيد، لا حاجة بنا إلى عدها. وأما الثاني فلأن إطلاق لفظ الكل وإرادة الجزء مع قرينة موجبة لخروج الحقيقة عن الإرادة واقع، وهو عين النقض. فإذا كان كذلك، فلم لا يجوز أن يكون القول الأول هنا إنما يصح لكونه تأكيداً والثاني لكونه مجازاً؟

قال: يصح أن يقال: جاءني الناس إلا الفقهاء، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أنه حينئذ يصير «جاءني الناس إلا الفقهاء» جارياً مجرى قولنا: جاءني فلان وفلان والفقهاء إلا الفقهاء، وإنما يلزم ذلك إن لوكان مفهوم أحد القولين عين مفهوم الآخر، وهو ممنوع. والذي يدل على تغايرهما هو أن المفهوم الثاني يتوقف صدقه على تصور كل واحد واحد من الأمور المصرح بها، والأول يتوقف على تصور شيء واحد يصدق عليه «إنسان». وما يتوقف صدقه على الشيء غير ما لا يتوقف صدقه عليه. ومن هذا عرف عدم لزوم المفهوم الثاني للأول، إذ لا يلزم من تصور فرد من نوع تصور جميع أفراد ذلك النوع، ولا "٥ أن يمنع توقف صدق المفهوم الثاني على تصور كل واحد من الأمور المصرح بها، وعدم توقف صدق الأول عليه حينئذ.

<sup>&</sup>lt;sup>۹۱</sup> ولا: وله، ا.

[ابن كمونة:]

قال على قول الإمام <sup>٩٥</sup> في مسألة <sup>٩٥</sup> أن الجمع المعرف يفيد العموم <sup>٩٥</sup>: يصح أن يقال: جاءني كل الناس، جاءني بعض الناس، فلو كان قولنا «الناس» يفيد العموم، لكان الأول تكراراً أو الثاني نقضاً: قلنا: الملازمة ممنوعة لجواز أن يكون الأول تأكيداً والثانى مُجازاً. ولئن سلمناها، ولكن لم قلتم بأن اللازم باطل؟ فإن قلت: لو كان تكراراً أو نقضاً لما صح، لأن الأصل عدمما، قلنا: هذا الأصل متروك، لأن كل واحد منها واقع، إلى قوله: وإذا كان كذلك، فلم لا يجوز أن يكون القول الأول هنا إنما صح لكونه تأكيداً والثاني لكونه مجازاً <sup>٩٥</sup>؟

أقول: قد سبق ما يستعان به على جوابه في مسألة أن الأمر لا يفيد التكرار.

قوله: هذا الأصل متروك، لأن كل واحد منها واقع.

جوابه: إنا ما منعنا من وقوعه ولا ادّعينا تركه، بل قلنا أنه خلاف الأصل، ولا ينافي ذلك وقوعه، كما أن كون المشترك <sup>٩٦°</sup> والحجاز على خلاف الأصل لا ينافي وقوعها، فلا يستدل بالوقوع على كونه على موافقة الأصل.

[الرازي:]

المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة

وقال الأكثرون من الفقهاء أنه يفيده. لنا وجوه، الأول أنه يقال: جاءني الرجل والرجلان والرجال، فلو كان قولنا «الرجل» يفيد الاستغراق لامتنعت التثنية والجمع، لأنه لم يبق بعد الكل شيء يضم إليه. الثاني، أجمعوا أنه لو قال: أنت طالق الطلاق، لم يقع الثلاث عليها، ولو كان المفرد المعرف يفيد العموم، لكان هذا تصريحاً بالثلاث وأكثر. الثالث أنه لا يجوز تأكيده بما يؤكد به العموم، فلا يقال:

٥٩٢ الإمام: فحر الدين، ج.

٥٩٣ في مسألة أن: -، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>098</sup> العموم: التعريف، ج.

<sup>°09</sup> يصح أن يقال: جاتتي ... والثاني لكونه مجازاً: إلى آخره، ج. °09 المشترك: الاشتراك، ب.

جاءني الرجل كلهم أجمعون، وإذا ثبت هذا كان قوله ﴿كُلُّ الطَّعَامِ﴾ ٥٩٧ مجازاً، إذ لو كان حقيقةً لاطرد.

الرابع أنه لا يجوز وصفه بما توصف به الجموع، فلا يقال: جاءني الرجل العلماء الحكماء. إذا ثبت هذا، فنقول: قوله تعالى ﴿وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ ٥٩٨ وقوله تعالى ﴿أَوِ الطُّلْفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ \* مجاز لعدم الاطراد. الخامس، لا يجوز استثناء الجمع منه، فلا يقال: جاءني الرجل إلا العلماء والحكماء. إذا ثبت هذا، كان قوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ ﴾ ``` مجازاً لعدم الاطراد. السادس إذا قال الرجل: لبست الثوب وشربت الماء، لم يفهم منه إلا الماهية. والأصل في الكلام الحقيقة، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره لعدم الاشتراك. السابع أن قولنا: أحل الله هذا البيع، لا يفيد العموم، فلوكان قولنا «البيع» يفيد العموم لكان خروجه عن إفادة العموم إنماكان لأجل انضهام لفظة «هذا» إليه، وذلك يوجب التعارض، وهو خلاف الأصل. الثامن أنه يجوز أن يقال: رأيت الرجل الواحد. ولا يجوز أن يقال: رأيت الرجل الثلاثة. فعلمنا أن لفظ «الرجل» لا يحتمل الجمع فضلاً عن العموم. التاسع أنه يصح أن يقال: الإله واحد، فلو كان قولنا: الإله، يفيد العموم لكان قولنا: الإله واحد، يجري مجرى قولنا: الآلهة واحد، ومعلوم أنه متناقض. العاشر أنه يصح أن يقال: الحيوان جنس. ولا يصح أن يقال: كل حيوان جنس، فعلمنا أن قولنا: الحيوان، لا يفيد فائدة قولنا: كل حيوان. إذا ثبت هذا فنقول: المفرد المعرف يجب حمله على المعهود السابق، إن حصل هناك معهود سابق، وإلا فإن كان في جانب الثبوت كفي في العمل به تحصيله في صورة واحدة، لأنه يكفي في تكوين الماهية تكوين فرد من أفرادها. وإن كان في جانب السلب، وجب الامتناع عنها مطلقاً، لأن الامتناع عن تكوين الماهية لا يحصل إلا عند الامتناع عن جميع أفرادها.

#### المسألة الخامسة

أقل الجمع ثلاثة، وقال قوم: اثنان. لنا وجوه، الأول أن الفصل بين التثنية والجمع منقول بالتواتر. الثاني أن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة فما فوقها. يقال: جاءني رجال ثلاثة، وثلاثة رجال، ولا تنعت بالاثنين،

۱٬٬ ۱٬٬ سورة آل عمران (۳): ۹۳. ۱۸۰

<sup>&</sup>lt;sup>۸۲۰</sup>سورة ق (۵۰): ۱۰.

<sup>&</sup>quot;"سورة النور (٢٤): ٣١.

<sup>&#</sup>x27;'سورة العصر (١٠٣): ٢.

فلا يقال: جاءني رجال اثنان، واثنان رجال. الثالث أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير الاثنين، وبين ضمير الجمع، فقالوا في الاثنين: فعلا، وفي الثلاثة: فعلوا، وفي أمر الاثنين: افعلا، وفي أمر الجمع: افعلوا. احتج المخالف بقوله تعالى ﴿إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ ``، وقال عليه السلّام: الاثنان فما فوقها جهاعة، ولأن معنى الاجتماع حاصل بين الاثنين. الجواب عن الأول أن اسم «القلب» قد يطلق على الميل الحاصل في القلب، فيقال للمنافق: إنه ذو قلبين. ويقال للبعيد عن النفاق: له قلب واحد ولسان واحد. وإذا ثبت هذا وجب أن يحمل لفظ «القلب» على الإرادة الحاصلة في القلب. وعن الثاني أنه مُمُول عِلى إدراك فضيلة الجماعة. وعن الثالث أن البحث ما وقع عن ماهية الاجتماع، وإنما وقع أن لفظة «الرجال» و «المسلمين» تقال للاثنين أو الثلاثة، فأين أحدهما من الآخر؟

#### المسألة السادسة

يجوز التمسك بالعام المخصوص، ويدل عليه وجوه، الأول أن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة، فنقول: إما أن لا يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى، أو يتوقف. فإن توقف، فإما أن يحصل هذا التوقف من الجانبين، وإما أن يحصل من أحد الجانبين دون الثاني. والأول هو المطلوب، والثاني يوجب الدور، والثالث يوجب الرجحان من غير مرجح، وهو

الثاني أن المقتضى لثبوت الحكم في غير محل التخصيص هو صيغة العام، وهي باقية والمعارض الموجود، وهو زوال الحكم عن محل التخصيص، لا يقتضي زواله عن سائر الصور، فثبت أن في سائر الصور المقتضى قائم والمعارض مفقود، فوجب بقاء الحكم.

الثالث أنه لو خرج العام المخصوص عن أن يكون حجة، لخرج القرآن عن أن يكون حجة، لأن العلماء قالوا: عَمُومات القرآن مخصوصة، إلا قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ```.

ا آسورة التحريم (٢٦): ٤. <sup>٢٠٢</sup> سورة البقرة (٢): ٢٨٢.

# [الكاتبي:]

قال: يجوز التمسك بالعام المخصوص، لأن اللفظ العام عبارة عن اللفظ الذي يتناول الصور الكثيرة. فنقول: إما أن [لا] يتوقف كونه حجة في شيء من تلك الصور على كونه حجة في الأخرى، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأن الواقع، لو كان هو القسم الأول، يلزم المطلوب؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من عدم توقف شيء على شيء جواز وجوده بدونه، وهو غير لازم، كحال كل واحد من المتضامّين مع الآخر. ونقول أيضاً: إنما يلزم ذلك إن لو لم يكن كونه حجة في شيء من تلك الصور ملزوماً لكونه حجة في الآخرى، وهو ممنوع، فإن عندنا كونه حجة في صورة غير المخصص ملزوم لكونه حجة في صورة المخصص، فلما زال كونه حجة في صورة [التخصيص] ١٠٣ زال كونه حجة في صورة غير التخصيص، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ولا يلزم من ذلك خلاف المقدر، لأن وجود الملزوم لا يتوقف على وجود اللازم، بل وجوده يستلزم وجوده، ووجود اللازم أيضاً لا يتوقف على وجود الملزوم لجواز كونه أعم. وبهذا عرف فساد الوجه الثاني أيضاً.

# [ابن كمونة:]

قال في أثناء الكلام على مسألة جواز التمسك بالعام المخصوص ما حكايته: فإن عندناكونه حجة في صورة [غير] أنه المخصص ملزوم لكونه حجة في صورة المخصص، فلما زال كونه حجة في صورة التخصيص زال كونه حجة في صورة التخصيص، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم أنه أقول: قد تقدم منه قبل هذا في مسألة استعال اللفظ المشترك في مفهومَنه معاً المنع من اقتضاء نفى اللازم نفي أنه بين ذلك في المنطق، وهذا مناقضة أو رجوع منه عن

١٠٣ [التخصيص]: التصحيح عن ب.

أُ ' [غير]: التصحيح عن آ.

م... ما حكايته: فإن ... يقتضي انتفاء الملزوم: إلى آخره، ج.

١٠٦ نفي: لنفي، ج.

ذلك، وقد ثبت هناك فساد منعه منه. وله أن يقول: استعملت ذلك على وجه الإلزام، لا ٢٠٠٠ على سبيل الاستدلال.

[الرازي:]

### المسألة السابعة

المختار عندنا أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات، ويدل عليه وجمان، الأول أن الألفاظ تدل على الصور المرتسمة في الأذهان، والأحوال الذهنية مطابقة للأمور الخارجية، والاستثناء المذكور في اللفظ، إن صرفناه إلى الحكم، أفاد زوال الحكم، وإن صرفناه إلى ذلك العدم، أفاد زوال العدم. فحينئذ يفيد الثبوت، إلا أن الأول أولى، لأن تعلق اللفظ بالحكم الذهني بغير واسطة، وتعلقه بالأحوال الثابتة في الخارج بواسطة الأحكام الذهنية، فكان الأول أولى. الثاني أننا لو قلنا: إن الاستثناء من النفي إثبات، فحيث لا يفيد الإثبات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور، ولا نكاح إلا بولى، يلزم مخالفة الدليل.

أما إذا قلنا: إنه لا يفيد الإثبات، فحيث يحصل الإثبات لم تحصل مخالفة الدليل، بل يحصل حكم زائد لم يدل اللفظ الأول عليه، لا بالثبوت ولا بالانتفاء، فكان الثاني أولى. فإن قالوا: فعلى هذا التقدير وجب أن يكون قولنا: لا إله إلا الله، لا يفيد الإقرار بثبوت الإله. قلنا: الإقرار بثبوت الإله موجود في بديهة العقل لكل أحد، كما قال الله تعالى ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللهُ عَلَى الشركاء والأنداد.

۲<sup>۰۷</sup>۷: إضافة فوق السطر، ج. <sup>۲۰۸</sup>سورة لقان (۳۱): ۲۰.

#### المسألة الثامنة

الاستثناء المذكور عقيب الجمل. المختار عندنا أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة، والدليل عليه أن المقتضي لثبوت الحكم في كل تلك الجمل قائم، وما لأجله ترك العمل به في الحملة الواحدة فمقصود في سائر الجمل. فوجب أن يبقى الحكم في سائر الجمل على الأصل.

إما بيان الأول فهو أنه أخبر عن ثبوت الحكم في تلك الجمل، وإخبار الشرع حق الصدق. أما بيان الثاني، فهو أن الاستثناء كلام غير مستقل بنفسه، فلا بد من تعليقه بجملة واحدة، حتى لا يصير لغواً. فإذا علقناه بجملة واحدة، فقد حصل المقصود، فتعليقه بسائر الجمل يقتضي مخالفة الدليل من غير حاجة، وإنه لا يجوز.

فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو يسلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعلى يعود إلى كل الجمل، فالشرط المذكور عقيب الجمل يعود إلى الكل. ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي تعلق الاستثناء بجملة واحدة، فما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة، ففيه طريقان، الأول أنه لما ثن تعلقه بالجملة الواحدة، وجب تعلقه بالجملة الأخيرة كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع. الثاني أن ثبت تعلقه بالجملة الواحدة، وجب تعلقه بالجملة الأخيرة كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع. الثاني أن القرب يوجب هذا الاختصاص. ويدل عليه أمور أربعة، الأول اتفاق البصريين على أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان، فإعمال الأقرب أولى. الثاني أنهم قالوا في: ضرب زيد عمراً وضربته، أن هذا الضمير يجب عوده إلى الأقرب، لأن القرب يوجب هذه الأولوية. الثالث أنهم قالوا في قولنا: ضربت الضمير يجب عوده إلى الأقرب، لأن القرب يوجب هذه الأولوية. الثالث أنهم قالوا في قولنا: ضربت القرب وقالوا: تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول، فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل. والرابع أنهم قالوا في قولهم: أعطى زيد عمراً بكراً، أنه لما احتمل في كل واحد من عمرو وبكر أن يكون والرابع أنهم قالوا في اللفظ ما يقتضي الترجيح، فوجب اعتبار القرب.

#### المسألة التاسعة

الاستثناءات إذا تعددت، فإن كان البعض معطوفاً على البعض بحرف العطف، كان الكل عائداً إلى المستثنى منه، كقولك: لفلان عليّ عشرة إلا خمسة وإلا أربعة. وإن لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني، إن كان أكثر من الأول أو مساوياً له، عاد أيضاً إلى الأول كقولك: لفلان عليّ عشرة إلا أربعة إلا

خمسة. وإن كان أقل من الأول كقولك: لفلان عليّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة، فالاستثناء الثاني إما أن يكون عائداً إلى الاستثناء الأول فقط، أو عائداً إلى المستثنى منه فقط، أو إليها معاً، أو لا واحد منها. والأول هو الحق. والثاني باطل، لما ذكرنا أن القرب يوجب الرجحان. والثالث باطل أيضاً، لأن المستثنى منه مع الاستثناء الأول لا بد وأن يكون أحدهما نفياً والآخر إثباتاً، فالاستثناء الثاني لو عاد اليهما معاً، وقد ثبت أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فيكون الاستثناء الثاني قد نفى عن أحد الأمرين السابقين عليه عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان بالزيادة ويبقى ما كان حاصلاً قبل الاستثناء، فيصير الاستثناء الثاني لغواً. واعلم أن هذا الكلام جيد، ولكن بشرط أن يثبت أن الاستثناء من النفي إثبات. الرابع، وهو أن لا يرجع الاستثناء الثاني لا إلى الاستثناء الأول، ولا إلى المستثناء الأول، ولا إلى المستثناء الأول، ولا إلى

### المسألة العاشرة

اتفقوا على أن حكاية الحال لا تفيد العموم. وهذا هو الحق لأن قول القائل: إن فلاناً فعل كذا، يكفى في صدقه كون ذلك المخبر عنه آتياً بذلك الفعل مرة واحدة، فكيف يثبت العموم؟ فهذا الكلام حق، وفيه بحث، وهو أن جمهور الأصوليين أثبتوا إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، وعلى العمل بالقياس، لما نقل عنهم أنهم عملوا بخبر من أخبار الآحاد، وبأنهم قاسوا. فنقول: هذه حكاية حال، فيكفي في صدقه ثبوته في صورة واحدة، فهذا يدل على أن نوعاً من أنواع الخبر الواحد حجة وأن نوعاً من أنواع الخبر الواحد حجة وأن نوعاً من أنواع القياس حجة، ولا يدل على أن كل ماكان خبراً واحداً فهو حجة، وأن كل ماكان قياساً فهو حجة. إذا ثبت هذا فنقول: ذلك النوع لم يعلم أنه أي الأنواع، وعلى هذا التقدير، فلا نوع يشار إليه أولى، ولا يعلم أنه هو الذي أجمعوا على صحته أو لا؟ وحينئذ يخرج دليلهم عن أن يكون حجة في إثبات الخبر الواحد والقياس.

# الباب الرابع في المجمل والمبين

الخطاب المحتاج إلى بيان ضربان، أحدهما ما له ظاهر وقد أريد خلافه. والثاني ما لا يكون كذلك، وهو كالاسم المتواطئ، إذا كان المراد بعض أنواعه، وكالاسم المشترك إذا كان المراد أحد مفهوماته. وللأول أقسام، أحدها تأخير بيان التخصيص، ثانيهما تأخير بيان النسخ، ثالثهما تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت عن موضوعاتها اللغوية إلى موضوعاتها الشرعية، رابعها تأخير بيان النكرة إذا أريد بها شيء معين. فمذهبنا أنه يجوز تأخير البيان في كل هذه الأقسام إلى وقت الحاجة.

وأما أبو الحسين البصري، فإنه منع تأخير البيان فيما له ظاهر وقد أريد به خلافه، ثم زعم أن البيان الإجهالي كاف، وهو أن يقول عند الخطاب: اعلموا أن العموم مخصوص، وأن هذا الحكم سينسخ. وأما البيان التفصيلي، فإنه يحوز تأخيره. وأما الذي لا يكون له ظاهر كالألفاظ المتواطئة والمشتركة، فقد جوز فيه تأخير البيان إلى وفت الحاجة. أما أبو على وأبو هاشم، فقد منعا منه.

لنا وجوه، الأول، وهو الدليل العام، أنا بينا في علم الكلام أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعال الله تعالى وفي أحكامه، فوجب أن لا يقبح من الله تعالى شيء. الثاني قوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ " فكلمة ﴿ثُمَّ للتراخي. الثالث أن نقول: الدليل على أنه يجوز تأخير البيان في النكرة أنه تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة موصوفة بصفة معينة، ثم أنه تعالى لم يبينها لهم، حتى سألوا سؤالاً بعد سؤال. إنما قلنا: إن المأمور به كان بقرة موصوفة بصفة معينة من وجمين، الأول أن قوله تعالى ﴿إنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضَ وَلاَ بَكْرُهُ اللهُ وَلَهُ تَعالى ﴿إنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضَ وَلاَ بَكْرُهُ اللهُ اللهُ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۹</sup>سورة القيامة (۷۰): ۱۹-۱۸.

۲۱۰ سورة البقرة (۲): ٦٨.

السورة البقرة (٢): ٦٨.

۲۱۲ سورة البقرة (۲): ٦٩.

<sup>&</sup>quot;"سورة البقرة (٢): ٧١.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۱۶</sup>سورة البقرة (۲): ۲۷.

يوجب أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آخراً، وأن لا يجب تحصيل الصفات المذكورة قبل ذلك، إلا أن هذا باطل، لأن المسلمين أجمعوا على أن تحصيل كل تلك الصفات معتبر، فعلمنا فساد هذا القسم.

الحجة الرابعة في المسألة أن نقول: أجمعنا على أن يأمر الله تعالى المكلف بالفعل مع أنه قد يموت ذلك المكلف قبل حضور وقت ذلك الفعل، وحينئذ يدل موته على أنه ماكان مراداً بذلك الخطاب، فهذا تخصيص لم يتقدم بيانه.

احتج المخالف بأنه لو جاز أن يذكر الشارع لفظاً ويريد به غير ظاهره فحينند لا يبقى لنا وثوق بشيء من الشرائع، فلعله تعالى كلفنا بالصلاة والمراد غيرها، فإذا قال: صلوا غذاً، فلعل المراد بقوله: غذاً، بعد غد، وذلك يوجب الشك في جميع الشرائع. الجواب: إنكم وإن أوجبتم حصول المخصص مع حصول هذا اللفظ، إلا أنه لا نزاع في أن المكلف قد يسمع العام مع أنه لا يصل إليه ذلك المخصص، وحيننذ يلزمكم ما ألزمتموه علينا. وأيضاً نقول: إن مجرد هذه الألفاظ تفيد ظناً غالباً بأن المراد ظاهرها، فلا جرم يحصل لنا هذا الظن الغالب. فأما القطع، فقد بينا أن اللفظ لا يفيده إلا إذا حصل معه قرائن تدل عليها. وأما الخطاب الذي لا ظاهر له، وهو الاسم المشترك كالقرء المشترك بين الطهر والحيض، فنقول: هذه الألفاظ لها ظاهر من وجه دون وجه. أما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ ظاهرة فيه فهو أنه يفيد أن المنكلم أراد إما الطهر وإما الحيض. وأما الوجه الذي تكون هذه الألفاظ فيه غير ظاهرة فهو أنه لا يدل على أن أي الأمرين هو المراد، فنقول: الدليل على جواز ورود مثل هذا الخطاب عارياً عن يلدل على أن أي الأمرين هو المراد، فنقول: الدليل على جواز ورود مثل هذا الخطاب عارياً عن البيان وجمان، أحدها أن الاسم المشترك يفيد إما هذا وإما ذاك من غير تعيين، وهذا القدر يصلح أن يراد تعريفه من غير بيان التفصيل. الثاني أنه يحسن من الملك أن يقول لبعض خدمه: قد وليتك البلد الفلاني فاخرج إليه في الغد، وأنا أكتب إليك مذكرة في تفاصيل تلك الأعمال. وإذا كان مثل هذا الكلام حسناً في العرف ثبت أنه عار عن جمات القبح.

واحتج المخالف بأنه لو حسن الخطاب بالاسم المشترك من غير بيان الحال لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير بيان في الحال. والجواب أن المعتبر في حسن الخطاب أن يقدر السامع على أن يعرف ما هو المفهوم من الخطاب، وهذا المعنى حاصل عند سماع اللفظ المشترك، لأنه وضع لإفادة أحد هذين المعنيين، فالسامع فهم منه هذا القدر، وهذا القدر من المصلحة يقتضي تعريفه، وذلك بخلاف العربي إذا خواطب بالزنجية، فإنه لا يفهم من ذلك الخطاب ما هو موضوع بإزائه، فظهر الفرق.

### الباب الخامس في الأفعال وفيه فصلان

# الفصل الأول في أن أفعال النبي عليه السلام حجة

والمختار عندنا أن كل ما أتى به الرسول عليه السلام وجب أن نأتى بمثله، إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه. وقال قوم: ليس كذلك. لنا وجوه، الأول قوله تعالى ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ```، وظاهر الأمر للوجوب، والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى به المتبوع لأجل كونه آتياً به، وذلك يفيد المطلوب. فإن قالوا بأن قوله تعالى ﴿وَاتَّبِعُوهُ ﴾ أمر بتكوين هذه الماهية، فلا يفيد العموم. قلنا: الأمر بتكوين الماهية يقتضي الأمر بتكوين فرد من أفرادها، فإن كان ذلك الفرد متعيناً بدليل منفصل كفي في العمل بذلك الأمر الإتيان بذلك الفرد. وإن لم يكن متعيناً لم يكن حمله على البعض أولى من حمله على الباقي، فإما أن لا يحمل على شيء منها، فيقتضى تعطيل النص، أو يحمل على الكل، إلا ما خصه الدليل، وهو المطلوب. وأيضاً، الأمر الوارد عقيب الوصف المناسب يقتضي كونه معللاً به، ومتابعته في الأفعال والتروك يقتضي صدور الأفعال الشرعية والتروك الشرعية عن المكلف، وذلك مناسب للأمر به. وإذا كان كذلك كان يقتضي هذا التكليف نفس متابعته، فوجب أن يعم هذا الحكم. الثاني قوله تعالى ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تَحِبُونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يَجِبْكُمُ اللهُ ﴾ [11 دلت الآية على أن متابعة الرسول من لوازم محبة الله تعالى، ثم إن محبة الله تعالى لازمة واجبة بالإجهاع، ولازم الواجب واجب، فوجب أن تكون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. الثالث قوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيَوْمَ الأَخِرَ له ٢١١ وهذا الكلام يجري مجرى الوعيد لمن ترك التاسي به، ولا معنى للتأسى إلا أن يأتي الإنسان بمثل ما أتى به في الفعل والترك. فإن قالوا: إنه بتقدير أن يعتقد الرسول عليه السلام أن تلك الأفعال غير واجبة على الأمة كان اعتقاد الأمة وجوبها عليهم مخالفةً له وتركأ لمتابعته، قلنا: الاعتقاد أمر خفي وهو متعارض، لأنه بتقدير أن يعتقد الرسول عليه السلام وجوب متابعته في الأفعال على الأمة كان اعتقادهم أنها غير واجبة تركأ لمتابعته. فثبت أنا إن اعتبرنا حال الاعتقاد جاء التعارض، فوجب طرحه والاقتصار على الأفعال الظاهرة. الرابع قوله تعالى

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۳</sup> سورة آل عمران (۳): ۳۱. سورة الأحزاب (۳۳): ۲۱.

﴿ فَلْيَخْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ \* أَنْ الله على الشان المطلق والطريق دخل فيه جميع أفعاله وأقواله، ويجب حمله على هذا المعنى، لأنه هو القدر المشترك بين الأمر بمعنى القول وبين الأمر بمعنى الفعل.

الخامس قوله تعالى ﴿وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا ﴾ ٢١٦ وإذا فعل شيئاً فقد أتانا بذلك الفعل، فوجب على الأمة أن يأخذوا به. السادس قوله تعالى ﴿فَلَمَّا فَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَانِهِمْ ﴾ "٢ بيّن أنه تعالى إنما زوجه بها ليكون حكم أمته مساوياً لحكمه في ذلك، وهذا يدل على أن الاقتداء به واجب. السابع أن الاقتداء به في بعض الأعال واجب، فوجب أن يكون الاقتداء به في الكل واجباً، إلا ما خصه الدليل. بيان الأول قوله عليه السلام: صلواكما رأيتموني أصلي، وقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم. بيان الثاني أن كل من وجب عليه الاقتداء به في بعض التكاليف وجب عليه الاقتداء في سائرها، إلا ما خصه الىليل. الثَّامن أن ترك متابعة الرسول مشاقة له، ومشاقة الرسول محرمة. وإنما قلنا: إن ترك متابعته مشاقة له، لأن المشاقة عبارة عن كون أحدهما في شق، وكون الآخر في شق آخر. فإذا فعل الرسول عليه السلام فعلاً وتركه غيره كان ذلك الغير في شق آخر من الرسول، فكان مشاقاً له. وإنما قلنا: إن مشاقة الرسول محرمة، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيُّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِغُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى ﴾ '`` والمراد من ﴿الْهُدَى﴾ المعجز الدال على كونه رسولاً، لأنا بينا أن المفرد المعرف بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق، والمعهود السابق هاهنا هو معجزاته.

التاسع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعوا في تكاليفهم إلى أفعاله بوجوه، أحدها أنهم لما اختلفوا في الغسل من التقاء الحتانين رجعوا فيه إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا، والصحابة كلهم رجعوا إلى قولها. ثانيها أنهم واصلوا الصيام لما واصل وخلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، تركوا تلك المتابعة، ولولا أنه تقرر عندهم أن الأصل وجوب متابعته، وإلا لما فعلوا ذلك. ثالثها أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وبالجملة، فتمسك الصحابة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يجري مجرى التواتر

۱۱۸ سورة النور (۲۶): ٦٣.

سورة الحشر (٥٩): ٧.

سورة الأحزاب (٣٣): ٣٧.

سورة النساء (٤): ١١٥.

الظاهر. العاشر الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه، الأول أن السنة عبارة عن الطريقة وهي تتناول الفعل والقول والترك، وقوله عليه السلام: عليكم، هو الوجوب. وهذا يدل على وجوب متابعته في أفعاله وأقواله وتروكه. والثاني قوله عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ، وذلك تأكيد عظيم للأمر به. والثالث قوله عليه السلام: وإياكم ومحدثات الأمور، لا يريد به كل ما حدث بعد ما لم يكن، فإن جميع الثافعال هكذا، بل المراد منه ما يأتي به الإنسان مع أنه عليه السلام لم يأت بمثله، وذلك متناول للفعل والترك. فكل ما فعله الرسول عليه السلام كان تركه بدعة، وكل ما تركه الرسول عليه السلام كان فعله بدعة. فلما حكم على البدعة بأنها ضلالة، علمنا بأن متابعة الرسول عليه السلام في كل الأمور واجبة، إلا ما خصه الدليل.

الحادي عشر قوله عليه السلام: من ترك سنتي فليس مني، والسنة الطريقة، فكان ذلك متناولاً للأقوال والأفعال والتروك. الثاني عشر أنه قال عليه السلام: إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة في النار إلا فرقة واحدة. فقالوا: وما هي، يا رسول؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والاستدلال به أن قوله عليه السلام: ما أنا عليه وأصحابي، يتناول الأقوال والأفعال والتروك. الثالث عشر قوله عليه السلام: لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به، ومن ترك فعلاً فعله الرسول عليه السلام لم يكن هواه تبعاً لما جاء به الرسول، فوجب أن يدخل تحت هذا الوعيد. الرابع عشر قوله عليه السلام: إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. دل الحديث على أنه يجب على كل قوم أن يأتوا بمثل ما فعل إمامهم، ولما أجمعت الأمة على أنه عليه السلام إمام الأئمة بأسرهم وجب عليهم أن يأتوا بمثل أفعاله وتروكه، إلا ما خصه الدليل.

واختج المخالف بأنا أجمعنا على أنه عليه السلام كان مخصوصاً في تكاليفه وأفعاله بأمور لا يشاركه فيها غيره. والجواب أن الدلائل التي ذكرناها إن تركناها لزمنا صرف تلك الطواهر إلى المجازات، ولو أبقيناها على طواهرها لزمنا إدخال التخصيص فيها، وقد بينا في باب المجاز أن التخصيص خير من المجاز.

[الكاتبي:]

قال: الثاني قوله ﴿إِن ٢٢٢ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ ٢٢٣ ، إلى آخره.

قال: قوله تعالى ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ '''، وإذا فعل شيئاً فقد أتانا بذلك ''' الفعل، فوجب على الأمة أن يأخذوا به.

قلنا: لا نسلم أنه إذا فعل شيئاً فقد أتانا به، وإنما يلزم ذلك إن لوكان المراد بالإتيان هو الفعل، أو كان الفعل مستلزماً للإتيان، وكل واحد منها باطل. أما الأول، فلكونه خلاف الأصل، وأما الثاني، فظاهر. فإن قلت: حقيقة الإتيان غير مراد من لفظة الإتيان، فلا بد من حملها على محمل

۱۲۲ إن: فان، أ.

۱۲۳ سورة آل عمران (۳): ۳۱.

<sup>&</sup>lt;sup>٦۲٤</sup>الواجب: الواجبة، أ.

۱۲۰ سورة الحشر (٥٩): ٧.

۲۲٦ بذلك: ذلك، أ.

صالح، فيجب حملها عليه، قلنا: لا نسلم أن الحقيقة غير مرادة، وإنما يلزم ذلك إن لو كانت إرادة الحقيقة مستلزمة لأمر محال، وهو ممنوع. ولئن سلمنا عدم إرادة الحقيقة، ولكن لو قلتم بأنه يحمل على ما ذكرتم؟ غاية ما في الباب أنه محمل صالح، لكن كها هو محمل صالح فكذلك الأمر محمل صالح، فحمل عليه. وكيف، فإن قوله بعد هذا ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ " يدل على أن المراد بالإتيان هو الأمر، فيصير تقدير الكلام: ما أمركم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بدله من دليل.

[الرازي:]

### الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل

الفائدة الأولى:

اعلم أنا إذا شككنا في أمر من الأمور، هل فعله الرسول عليه السلام أم لا، قلنا: إلى إثباته طرق. الطريق الأول أنا إذا أردنا أن نقول أنه عليه السلام توضأ مع النية والترتيب، قلنا: لا شك أن الوضوء مع النية والترتيب أفضل، والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول عمره. فثبت أنه أتى بالوضوء الماري عن النية والترتيب، والشك لا يعارض اليقين. فثبت أنه عليه السلام أتى بالوضوء المرتب المنوي، فوجب أن يجب علينا مثله للأصل الذي قررناه.

الطريق الثاني أن نقول: إنه عليه السلام لو ترك النية والترتيب لوجب علينا تركه للدلائل الدالة على وجوب الاقتداء به، ولما لم يجب علينا تركه، ثبت أنه ما تركه بل فعله، وحينتذ يحصل المطلوب. ويفتقر هاهنا إلى بيان أن لفظ «المتابعة» يدخل في الأفعال والتروك، فنقول: قد ذكرنا في علم الكلام أن الترك ليس عبارة عن العدم المحض، بل هو عبارة عن فعل الصد. وإذا ثبت هذا، كان الترك فعلاً محضاً، فيدخل فيه. وأيضاً، فإنه يصح أن يقال: فلان يتبع أستاذه في أفعال الخير، ولا يتبعه في ترك الشر، وذلك مما يدل على ما قلناه.

الطريق الثالث أن يروى خبر أنه عليه السلام أتى بذلك الفعل.

الفائدة الثانية:

۲۲۷ سورة الحشر (٥٩): ٧.

المختار عندنا أنه إذا نقل إلينا أخبار متعارضة في فعل واحد، ولم يصح عندنا أن آخرها كيف كان، فإنه يكون المكلف مختاراً في الكل. مثاله إذا صح خبر في أنه سجد للسهو قبل السلام وخبر آخر في أنه سجد بعد السلام، ولم يثبت بالنقل أن أواخر أفعاله كيف كان، وجب القول بالتخيير. وإذا اختلفت الروايات في أنه عليه السلام رفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه، فهاهنا يرجح ما تأيد بالأصل، فنقول: وجب ترجيح المنكبين، لأن الأصل تقليل الأفعال في الصلاة، وهذا أقل. فإن لم يوجد هذا الترجيح وجب ترجيح الأقرب إلى شرائط العبودية، فإن لم يوحد ذلك حكم فيه بالتخيير، مثل الأخبار الواردة في أنه عليه السلام في التشهد كيف كانت أصابع يديه.

الفائدة الثالثة:

مقتضى ما ذكرناه من الأصل أن كل ما فعله الرسول عليه السلام في الطهارات والصلاة والصوم وجب أن يجب علينا مثله. فإن دل الدليل، إما نص خاص أو إجهاع بين الأمة، على أنه ليس بواجب قضينا بعدم وجوبه، وإلا حكمنا بوجوبه. فهذه أصولٌ من وقف عليها سهل عليه معرفة الشريعة.

# الباب السادس في النسخ وفيه مسائل

### المسألة الأولى

اتفق المسلمون على جواز النسخ واليهود خالفوهم. واعلم أن جمهور المسلمين احتجوا على وقوع النسخ بأن فالوا: ثبت القول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فصحة نبوته موقوفة على صحة حصول النسخ، فوجب أن يكون النسخ حقاً. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن صحة نبوة محمد عليه السلام أمر موقوف على حصول النسخ، لأنه لا يمتنع أن يقال: إن موسى وعيسى عليها السلام نصا على أن شرعها يبقى إلى ظهور شرع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان انتهاء شرعها جارياً مجرى قوله تعالى ﴿ ثُمُّ أَيْشُوا الصّيَامَ إِلَى اللّيْلِ ﴾

احتج اليهود على إنكار النسخ بوجمين، الأول أن موسى عليه السلام حين نص على شرعه، فإما أن يقال: إنه نص على الدوام أو على عدم الدوام أو سكت على القيدين. فإن كان الأول، كان حصول عدم الدوام كذبة، وهو باطل بالاتفاق. وإن كان التاني، وجب أن يكون نقل هذا القيد جارياً مجرى نقل أصل تلك الشريعة، لأنه لما كان هذا القيد حكماً تتوفر الدواعي على نقله، ثم إن بيّنه بياناً ظاهراً وجب أن ينقل نقلاً متواتراً، إذ لو جاز في مثل هذا أن لا ينقل جاز أيضاً أن يقال: إن محمداً صلى الله عليه وسلم بيّن في الصلاة والصوم والحج أنها ستصير منسوخة بعد مائة سنة أو أقل أو أكثر، ولكنه لم ينقل. وعلى هذا التقدير، فإنه يخرج جميع الشرائع عن الوثوق بها. وإن كان الثالث وهو أن يقال: إن موسى عليه السلام بيّن شريعته وسكت عن بيان الدوام وعدم الدوام، فهذا أيضاً باطل، لأن مثل هذا التكليف لا يوجب العمل إلا مرة واحدة لما بينا أن الأمر لا يغيد التكرار، ولو كان الأمر

۲۲۸ سورة البقرة (۲): ۱۸۷.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup> سورة البقرة (۲): ۱۰۲.

كذلك لما كانت شريعته باقية في تلك المدة الطويلة. فثبت أنه لو صح النسخ لكانت تلك الشريعة واقعة على واحد من هذه الوجوه الثلاثة، وثبت أنها بأسرها باطلة، فكان القول بحصول النسخ باطلاً. الثاني أن اليهود على كثرتهم وتفرقهم في مشارق الأرض ومغارها ينقلون عن موسى عليه السلام أنه كان يقول: إن شريعتي باقية غير منسوخة، ونص في التوراة على قوله: «تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض». فإما أن يكذب هذا النقل المتواتر، وهو باطل، لأن القدح في الخبر المتواتر يوجب القدح في نبوة محمد، وإما أن يعترف بأن موسى عليه السلام قال ذلك، إلا أنه كذب، وهو باطل بدليل إجاع المسلمين على أنه كان نبياً صادق القول. وإما أن يصدَّق بحصول هذا الخبر، ويسدُق موسى عليه السلام في هذا الخبر، وحينئذ يلزم منه امتناع طريان النسخ على شرعه. الجواب عن الأول أن نقول: لعل موسى عليه السلام بيّن أن شريعته غير داعمة، إلا أنه إنما بين ذلك بطريق لا يعرف إلا بالنظر والتأمل، فلا جرم لم ينقل على سبيل التواتر. وعن الثاني: إن اليهود قل عدده في زمان بختنصر وبلغوا في القلة حيث لا يحصل اليقين بقولهم.

# [الكاتبي:]

قال: الجواب عن الأول، نقول: لعله عليه السلام كان بين أن شريعته غير دائمة، إلى آخره. ولقائل أن يقول: لو بين هذا أن شريعته غير باقية لكان ذلك البيان بياناً ظاهراً، وكل واحد منها باطل. أما الأول، فلما مر، وأما الثاني، فلأنه لو جاز أن يقال أن موسى عليه السلام بين أن شريعته شريعته غير باقية بياناً خفياً لجاز أيضاً أن يقال أن محمداً عليه الصلاة والسلام بين أيضاً أن شريعته غير باقية بياناً خفياً، لأنه لما جاز ذلك في حق نبي جاز في حق نبي آخر. وحينئذ يخرج جميع الشرائع عن الوثوق بها، وذلك باطل بالاتفاق. وجوابه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الملازمة، وإنما يصدق إن لو عبت أن محمداً عليه السلام ما بين أن شريعته دائمة باقية إلى يوم القيامة، وهو قد بين ذلك بياناً ظاهراً على وجه لا يحتمل النقيض، وحينئذ سقط ما ذكرتم. لا يقال: نحن لا نقول هذا، بل نقول أن موسى عليه السلام لا يخلو إما نص على الدوام أو على اللادوام وإما [ما] تعرض لشيء منها، والأخيران باطلان. أما الأول فلما مر، وأما الثاني فلأنه عليه السلام نص في التوراة على أن شريعته باقية دائمة إلى يوم القيامة: «تمسكوا بالسبت ما عليه السلام نص في التوراة على أن شريعته باقية دائمة إلى يوم القيامة: «تمسكوا بالسبت ما عليه السلام نص في التوراة على أن شريعته باقية دائمة إلى يوم القيامة: «تمسكوا بالسبت ما

دامت السموات والأرض»، لأنا نقول: لا نسلم صحة ذلك، فإن اليهود حرّفوا التوراة عها كانت علمه.

[ابن كمونة:]

قال في أثناء الكلام على جواب الإمام "" عن الوجه الأول من الوجمين اللذين احتج بها اليهود في الكار النسخ بقوله: لو جاز أن يقال أن موسى عليه السلام بين أن شريعته غير باقية بياناً خفياً لجاز أيضاً أن يقال: محمد عليه صلاة والسلام بين أيضاً أن شريعته غير باقية بياناً خفياً، لأنه لما جاز ذلك في حق نبي، جاز في حق نبي آخر، وحينئذ تخرج جميع الشرائع عن الوثوق بها، وذلك باطل بالاتفاق. ثم أجاب نفسه عن هذا الاعتراض بقوله: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الملازمة، وهو وإنما يصدق إن لو ثبت أن محمداً عليه السلام ما بين أن شريعته دائمة باقية إلى يوم القيامة، وهو قد بين ذلك بياناً ظاهراً على وجه لا يحتمل النقيض، وحينئذ سقط ما ذكرتم، إلى آخره "". أقول: هذا جواب جيد، لكن يمكن تقرير دليلهم على وجه يسقط به هذا الجواب وهو أن يقال: لو جاز أن موسى عليه السلام بين أن شريعته غير باقية بياناً خفياً، لجاز أن محمداً صلى الله عليه جاز أن موسى عليه السلام بين أن شريعته غير باقية بياناً خفياً، لجاز أن محمداً صلى الله عليه

يبين بياناً ظاهراً بل خفياً. فإن قيل: لوكان ذلك مما قدح <sup>٣٦</sup> في وجوب صوم <sup>٣٧</sup> رمضان والتمسك بغيره من الأمور الشرعية، إذ الحكم باق في حقنا<sup>٣٨</sup> من حيث لم يتحقق وجود الناسخ لنا، قلت: ليس الكلام في بقاء الحكم أو في <sup>٣٩</sup> لابقائه، بل في أن هذه الاحتالات وأمثالها يعلم كل <sup>٣٩</sup> أحد قطعاً أنها لم يقع

وسلم <sup>۱۳۲</sup> نقل الصوم من شهر رمضان <sup>۱۳۳</sup> إلى شهر آخر وأنه أمر بتحويل القبلة من الكعبة إلى غيرها وأنه أباح الربا والزنا<sup>۳۲۶</sup> وأكل لحم الحنزير وكثيراً <sup>۳۵۰</sup> من المحرمات، ولم ينقل ذلك لكونه لم

<sup>۳۳</sup> الإمام: فحر الدين، ج.

أألمى الله عليه وسلم: عليه السلام، ب.

٦٣٢ رمضان: إضافة في هامش ج. ٦٣٤ رمين الرياسات الماسي

<sup>&</sup>lt;sup>۱۳۴</sup> آلربا والزنا: الزنا والربا، ج.

ما وكثيراً: وكثير، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۳۱</sup>لوكان ذلك مما قدح: إن ذلك لوكان لم يقدح، ب.

٦٣٧ . صوم: + شهر، ب.

١٣٨ حقنا: + (حاشية) المشروعة، ج.

۱۲۹ في: -، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>ع ت</sup>كل: إضافة فوق السطر، ب.

بحيث الله عن أخر مجوز عجوز أن شيئاً منها أنه وقع لحكم فقهاء الإسلام عن أخرهم بكفره وكونه قد ادّعى جواز ما علم بطلانه قطعاً علم بالضرورة، وليس ذاك إلا لأن هذا من الأمور المهمة في الدين، إذ أُنَّ لوكان لاشتهر، وكذا في مسألتنا، بل ٢٤٦ من طريق الأولى، لأن هذه ٢٤٧ وأمثالها من فروع الدين وتلك من أصوله.

قال بعد ذلك على قول اليهود أن موسى عليه السلام نص في التوراة على ١٤٨ أن شريعته باقية دائمة: لا نسلم ذلك، فإن اليهود حرّفوا التوراة عماكانت ٦٤٩ عليه .٠٠.

أقول: إن التوراة كتاب منتشر في أم لا يطاق عددهم ٢٥١، وبلادهم ٢٥٢ متباينة، ومذاهبهم متباينة. ومنهم اليهود والنصارى، وكل أمة منها أنه تعادي الأخرى، وكل واحدة من الأمتين تفرقت ٢٠٦ إلى مذاهب مختلفة ومتعادية، ومواطأة هؤلاء على التحريف واتفاقهم عليه مما يأباه صريح العقل.

٦٤ بحيث: -، ب.

جوز مجوز: يجوز، ج.

منها: منهما، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۱٤٤</sup> قطعاً: -، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۱٤٥</sup> إذ: -، ب.

٦٤٦ بل: -، ب.

۱٤٧ هذه: هذا، ج. ٦٤٨على: -، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup>کانت:کان، ب.

<sup>.</sup> و الله نلك ... كانت عليه: إلى آخره، ج.

۱۰۱ عدده: تعدیدهم، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۰۲</sup>وبلادهم: بلادهم، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۰۲</sup>أمة: إضافة في هامش ب.

٢٠٤ منها: منهم، ج.

<sup>°°°</sup> واحدة: وأحد، ب ج.

<sup>.</sup> تفرقت: تفرق، ب.

#### المسألة الثانية

قال أكثر العلماء: النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم، وهو المختار. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته. والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول. فلو علمنا زوال الأول بطريان هذا الطارئ لزمنا الدور. وأيضاً، فليس ارتفاع المتقدم بطريان هذا الطارئ أولى من ارتفاع هذا الطارئ لأجل بقاء المتقدم. وأيضاً، الخطاب الأول إما أن يقال: إنه كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيه، والأول باطل، لأنه تعالى، مع علمه بأنه لا يشرع ذلك الحكم في زمان النسخ، لو قلنا: إنه كان قد شرع الحطاب المتقدم في زمان النسخ، لو مان يقال: إنه شرعه وما شرعه معاً، وهو محال. وأما الثاني، وهو أن الخطاب ما كان يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ رفعاً له.

# [الكاتبي:]

قال: والدليل على صحة الأول أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول، إلى آخره.

قلنا: توجيه هذا الكلام أن يقال: لو كان النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته، لكان زوال الثابت مشروطاً بطريان الطارئ، لكن طريان الطارئ مشروط بزوال الثابت، فيلزم الدور، وهو محال. وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن النسخ لو كان عبارة عما ذكره لكان زوال الثابت مشروطاً بطريان الطارئ، فإن هذه الملازمة ليست بيّنة بذاتها، لا بد لها من برهان. ولئن سلمناه، لكن لم قلتم بأن طريان الطارئ مشروط بزوال الثابت؟ بل هو مستلزم لزوال الثابت، ولا يلزم من كون الشيء مستلزماً لشيء كونه مشروطاً به. لا يقال: لأن اللازم يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم، فيكون شرطاً له. أو نقول: الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، واللازم كذلك فيكون شرطاً، لأنا نقول على الأول ٢٥٠ أن كل شرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط كان شرطاً، لما بينا في المنطق أن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية، وعلى الثاني أن هذا قياس من الموجبتين في الثاني وهما لا ينتجان. لا يقال: نحن لا نعنى بالشرط إلا ما يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، ولا شك أن طريان الطارئ مشروط

٢٥٧ الأول: + أن اللازم، أ.

بزوال الثابت على هذا التفسير، وزوال الثابت مشروط بطريان الطارئ على ما سلمتم، وشرط كل شيء متقدم على ذلك الشيء، فلوكان كل واحد منها شرطاً للآخر، لزم تقدم كل واحد منها على نفسه بمرتبتين، وهو محال، لأنا نقول: لا نسلم أن كل شرط على هذا التفسير متقدم على المشروط، فإن اللوازم شرط لملزوماتها على هذا التفسير، وليست هي متقدمة عليها، بل متأخرة عنها بالضرورة. وكذلك المعلول يلزم من انتفائه انتفاء العلة، وليس بمتقدم عليها، بل متأخر ٢٥٨ عنها ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول.

قال: وأيضاً، الخطاب الأول إما أن يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيه، إلى آخره. قلنا: أي شيء تعني بكون الخطاب مقتضياً ثبوت الحكم في زمان النسخ؟ تعني به كونه متناولاً لثبوت الحكم في زمان النسخ؟ تعني به كونه متناولاً لثبوت الحكم في زمان النسخ؟ أو تعني به كونه موجباً وعلة؟ إن عنيت الأول، فتختار أنه كان متناولاً قوله، وهو باطل، لأنه تعالى، مع علمه بأنه لا يشرع ذلك الحكم في زمان النسخ، لو قلنا أنه قد شرع أن الخطاب المتقدم، لزم أن يقال أنه شرعه وما شرعه معاً، وهو محال. قلنا: لا نسلم ذلك، وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من تناول الخطاب لشيء شرعه، وذلك غير لازم. وإن عنيت به الثاني، فتختار أنه ماكان موجباً وعلة له.

قوله: فحينئذ لا يكون النسخ رفعاً.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لوكان المراد بالثبوت في قولهم: النسخ عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته، هو شرعية الحكم وهو ممنوع، بل المراد رفع الحكم عند تناول اللفظ إياه. لم قلتم بأنه ليسكذلك؟ لا بد له من برهان.

[ابن كمونة:]

قال بعد توجيهه <sup>11</sup> لدليل <sup>111</sup> إثبات أن النسخ عبارة عن انتهاء مدة الحكم وابطال كونه عبارة عن رفع الحكم بعد ثبوته، وذلك الدليل هو أن طريان الطارئ مشروط بزوال الأول، فلو عللنا زوال

۱<sup>۰۸</sup> متاخر: متاخرة، أ. ۱<sup>۰۱</sup> شرع: شرعه، أ.

۱۹۰ <sup>سی</sup> ۱۹۰ توجیهه: توجیه، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۱</sup>لىلىل: + على، ج.

الأول بطريان هذا الطارئ لزم الدور، إلى آخره: لا نسلم أن النسخ لوكان عبارة عما ذكره لكان زوال الثابت مشروطاً بطريان الطارئ، فإن هذه الملازمة ليست بيّنة بذاتها، لا بد من برهان، إلى آخره ٢٠٠٠.

أقول: متى كان الخطاب متناولاً لحكم ما في زمان من <sup>117</sup> الأزمنة كان ذلك <sup>114</sup> الحكم مشروعاً في ذلك الزمان، وزوال الشيء بعد ثبوته لا يكون إلا بطريان أمر لافتقار كل حادث إلى سبب حادث، وذلك الطارئ المزيل هو الناسخ، ولولاه لما زال ذلك الثابت. وهذا من البديهيات التي <sup>170</sup> لا تفتقر إلى برهان، وإن كان ربما افتقرت إلى نوع تنبيه وإخطار بالبال.

قال في أثناء الكلام على قول الإمام "" بعد ذلك: وأيضاً، الخطاب الأول إما أن يقتضي ثبوت الحكم في زمان النسخ أو لا يقتضيه، إلى آخره: لا نسلم ذلك. وإنما يلزم إن لو لزم من تناول الخطاب لشيء شرعيته، وذلك غير لازم "".

أقول: لا معنى من هذا التناول إلا شرعية ذلك الشيء، وكذا بالعكس، ولا يفهم منه غير ذلك.

[الرازي:]

# المسألة الثالثة في الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا

الزيادة على النص ليست بنسخ عندنا، خلافاً لأبي حنيقة رحمه الله. فلنعين صورة النزاع ليكون الكلام فيها أوضح، فنقول: إيجاب الجلد لا يدل على حال التغريب لا نفياً ولا إثباتاً، ويدل عليه وجوه، الأول أن إيجاب الجلد قد يحصل معه إيجاب التغريب، وقد لا يحصل معه ذلك. ومورد التقسيم إلى الشيئين مشترك بينها، واللفظ الدال على المشترك بين الشيئين فقط، لا إشعار له البتة بخصوص ذينك الشيئين. الثاني، لو قال: الزاني يجلد ويغرب، أو قال: الزاني يجلد ولا يغرب، لم يكن الأول

۱۱۲ وإبطال كونه عبارة ... إلى آخره: إلى آخره، ج.

٦٦٣ -من: -، ج. ٦٦٤ ... ، .

۲۶۶ ذلك: + في، ج.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>التي: -، ج. <sup>177</sup>الإمام: فحر الدين، ج.

١٩٧٧ في زمان النسخ ... غير لازم: إلى آخره، ج.

نقضاً ولا الثاني تكراراً. الثالث أن إيجاب الجلد ماهية وإيجاب التغريب ماهية أخرى، ولا تعلق لواحدة منها بالأخرى لا بالنفي ولا بالإثبات. فكان إيجاب الجلد خالياً عن إثبات التغريب ونفيه، فثبت أن إيجاب الجلد لا دلالة فيه على حال التغريب البتة. وإذا كان كذلك، كان إيجاب التغريب لا يزيد شيئاً مما دل عليه إيجاب الجلد، فلم يكن ذلك نسخاً.

حجة المخالف من وجوه، الأول أن الشرع لما أوجب الجلد ولم يوجب التغريب كان عدم وجوب التغريب حاصلًا، فلو وجب التغريب، فحينتذ يزول ذلك العدم السابق، وهذا نسخ. الثاني، وهو أنه قبل وجوب التغريب كان كل الواجب هو الجلد، فإذا وجب التغريب لم يبق الجلدكل الواجب، بل صار بعض الواجب. ففد زال حكم من الأحكام، وذلك نسخ. الثالث أن الفاء في قوله تعالى ﴿فَاجْلِلُواْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ﴾ 17 للجزاء. والجزاء اسم للكافى، وكونه كافياً يمنع وجوب غيره. فلو وجب التغريب، فينئذ يبطل المعنى المفهوم من هذه الفاء فكان نسخاً. الجواب عن الأول: إنا لا نسلم أن ذلك العدم الذي يزول نسخ، لأن ذلك العدم إنما ثبت بمقتضى البراءة الأصلية. أما اللفظ، فلا دلالة عليه البتة، والنسخ ليس إلا عبارة عن زوال شيء من مدلولات اللفظ، فالحاصل أنه فرق بين عدم الدلالة على الشيء وبين الدلالة على عدم الشيء، فحقّ أن آية الجلد لا تدل على التغريب، وليس بحق أنها تدل على عدم التغريب. والشبهة إنما دخلت على المخالف بسبب عدم التمييز بينهما. وعن الثاني أن ما ذكرتم يقتضي أن يقال: إنه تعالى أمر بالصلاة أولاً، ثم أمر بعدها بالصيام، فوجب أن يكون هذا التكليف الثاني ناسخاً للأول، لأن عند التكليف الأول كان كُلُّ الواجب هو الصلاة، وعند ورود التكليف الثاني ما بقي المفهوم من قولنا: كل الواجب هو الصلاة. وعن الثالث أنا إنما أوردنا المثال في هذه المسألة، مسألة الجلد والتغريب، على تقدير أن لا يحصل في الآية لفظ يدل على عدم وجوب التغريب، فإن لم يكن الأمركذلك، فلنطلب له مثالاً آخر على أنا نقول: الفاء في اللغة للتعقيب. وأما أن يقال: إنه يدل على الجزاء بمعنى أنه يدل على كونه كافياً، فذلك لم يقلُ به أحد من علماء اللغة.

### المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل

ثم رفع التكليف قبل الفعل. إذا قال الله تعالى في الصبح: صلوا عند غروب الشمس ركعتين، ثم قال قبل حضور ذلك الوقت: لا تصلوا، فهذا عندنا جائز، خلافاً للمعتزلة. لنا أن الله تعالى أمر إبراهيم

<sup>&</sup>lt;sup>۱۲۸</sup> سورة النور (۲٤): ۲.

عليه السلام بذبح إسهاعيل، ثم نسخ ذلك قبل حضور وقت الذبح. فإن قالوا: لا نسلم أنه كان مأموراً بالذبح، بل لعله كان مأموراً بمقدمات الذبح من الإضجاع وتحديد السكين، مع الطن الغالب بكونه مأموراً بالذبح، والدليل عليه قوله تعالى فوقد صدَّقتَ الرُّوْيَا كه ٢٦٦ قلنا: لوكان الأمركذلك لوجب أن لا يحتاج إلى الفداء، لأنه لما أتى بتمام تلك المقدمات، فقد أتى بتمام المأمور به، فوجب أن يخرج عن العهدة، فكان يمتنع احتياجه إلى الفداء. ولما احتاج إليه علمنا بأنه كان مأموراً بحقيقة الذبح. وأما قوله تعالى فوقد صدَّقتُ الرُّوْيَا كه فلا دلالة فيه على أنه أتى بكل ما أمر به، بل فيه دلالة على أنه اعتقد صدق الروّيا وعزم على الإتيان بها، وأما أنه فعلها بتماها فالآية لا تدل عليها.

احتج المخالف بأن متعلق الأمر والنهي في هذه الصورة شيء واحد في وقت واحد، لأن متعلق الأمر هو أن يصلي زيد ركعتين وقت الغروب، ومتعلق النهي وهو أن لا يفعل ذلك الشخص ذلك الفعل في ذلك الوقت. إذا عرفت هذا فنقول: ذلك الفعل في ذلك الوقت، إما أن يكون حسناً أو قبيحاً. وعلى التقديرين، فالآمر والناهي إما أن يكون عالماً بحاله أو لا يكون. فإن كان الأول، لزم إما الأمر بالقبح أو النهي عن الحسن، وإن كان الثاني يلزم الجهل في حقه، وهو على الله تعالى محال. الجواب من وجمين، الأول، وهو الذي يحسم المادة، أن هذا الكلام مبني على تحسين العقل وتقبيحه، وقد أبطلناه. الثاني، كما يحسن الأمر والنهي لحكمة تنشأ من المأمور به والمنهي عنه فقد يحسن الأمر والنهي أيضاً لحكمة تنشأ من المأمور به والمنهي عنه فقد يحسن الأمر والنهي أيضاً لحكمة تنشأ من المأمور به وألم القرية غذا ويكون غرضه منه أن يظهر في الحال انقياد العبد لأمره وتوطين نفسه على الالتزام بذلك الفعل الشاق مع كون السيد عالماً بأنه سيرفع ذلك التكليف عنه غذاً. وعند هذا نقول أنه حين أمره كان المأمور به منشأ للمصلحة، فلا جرم حسن الأمر به أما في الوقت الثاني، فإنه وإن بقي المأمور به منشأ للمصلحة، إلا أن الأمر به ما بقي منشأ للمصلحة، فلا جرم حسن النهى عنه.

۲۲۹ سورة الصافات (۳۷): ۱۰۰.

# الباب السابع في الإجهاع وفيه مسائل

### المسألة الأولى

إجماع الأمة حجة خلافاً للنظام والخوارج احتج الفقهاء بوجوه الأول قوله تعالى هومن يُشَاقِق الرُسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْر سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى ﴾ `` وجه الاستدلال به أنه تعالى حرم متابعة غير سبيل المؤمنين ، وترك متابعة سبيل المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين حرام ، وثبت متابعة المغير عبارة عن الإتيان بمثل فعله وبال دلت الآية على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام ، وثبت المعقل أن ترك متابعة المؤمنين متابعة لغير سبيل المؤمنين، وجب أن يحرم [ترك] متابعة سبيل المؤمنين ، فإذا حرم ترك متابعتهم وجب متابعتهم فيكون الإجهاع حجة ولقائل أن يقول: هذا الدليل إنما يتم إن لو ثبت أن متابعة الغير عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير، وذلك باطل، وإلا لزم أن يكون المسلمون أتباعاً لليهود في قولهم: لا إله إلا الله ، بل المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعله الغير لأجل أنه فعله ذلك الغير، بل لأن الدليل ساقه أنه فعله ذلك الغير . فأما لو أتى بمثل فعل الغير لا لأجل أنه فعله ذلك الغير، بل لأن الدليل ساقه أيه عمل المؤمنين واسطة ، لم يكن متابعاً لذلك الغير . إذا ثبت هذا ، فنقول: حصل بين متابعة سبيل المؤمنين وبين متابعة عبر سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وحينئذ هذه الواسطة ، لم يلزم من تجريم اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وحينئذ يشتد العموم ، بل يكفي في العمل به تتزيله على صورة واحدة. فنحن نحمله على السبيل الذي صاروا يغيد العموم ، بل يكفي في العمل به تتزيله على صورة واحدة. فنحن نحمله على السبيل الذي صاروا يغيد العموم ، بل يكفي في العمل به تتزيله على صورة واحدة. فنحن نحمله على السبيل الذي صاروا يغيد العموم ، بل يكفي في العمل به تتزيله على صورة واحدة . فنحن نحمله على السبيل الذي صاروا مؤمنين، وهو الإيمان، فلم قلم أن متابعتهم في سائر الأمور واجبة ؟

الحجة الثانية للفقهاء الاستدلال بقوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطاً لِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (٢١. وجه الاستدلال به أنه تعالى وصف مجموع الأمة بكونه وسطاً، والوسط هو العدل. فالموصوف بالعدالة إماكل واحد من آحاد الأمة، وهو باطل قطعاً، أو مجموع الأمة، وذلك يقتضي أن يكون مجموع الأمة موصوفاً بالعدالة، وكل من قال قولاً ليس بحق كان كاذباً والكاذب يستحق الذم، فلا يكون عدلاً، فوجب أن يكون كل ما يقوله مجموع الأمة حقاً. ولقائل أن يقول: قوله ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةً وَسَطاً ﴾ خطاب مع الأقوام الحاضرين في ذلك الوقت. فهب أن هذا

۲۷۰ سورة النساء (٤): ۱۱۵.

سور. ۱۷۱ سورة البقرة (۲): ۱٤۳.

يدل على أن إجماعهم في ذلك الوقت بعينه حجة، لكنا لا نعرفهم بأعيانهم ولا نعرف أيضاً ذلك الوقت. وأما إجماع سائر الناس في سائر الأوقات، فغير داخل تحت الآية، ولا يمكن أن يقال: إنه لما ثبت أن ذلك الإجماع حجة، وجب أن يكون سائر الإجماعات حجة لانعقاد الإجماع على أنه لا قائل بالفرق، لأنا نقول: هذا إثبات لأصل الإجماع بأضعف أنواع الإجماعات، وهو في غاية الفساد، ثم نقول: سلمناكون الأمة موصوفة بالعدالة، فلم قلتم أن ذلك يقتضي كونهم عدولاً في كل شيء؟ وتقريره ما ذكرناه من أن الوصف في جانب الثبوت يكفي في العمل بمقتضاه ثبوته في صورة واحدة. فأما إذا قلنا: فلان عالم، فهذا يكفي في العلم به كونه عالماً بشيء واحد، فأما كونه عالماً يكل الأشياء فغير واجب. فنقول: هب أنهم عدول في كل شيء، لكن لم يجوز أن يقال: الخطأ إذا كان من باب الصغائر، فإنه لا يقدح في العدالة؟

الحجة الثالثة في المسألة قوله تعالى لم كُنتُم فَيْر أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي اللهُ وَجِه الاستدلال أنهم لما أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر، كانوا معصومين من الحنطأ والزلل، فكان قولهم حجة. اعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم إذا قلنا: إن المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم، وقد سبق الكلام فيه. وأيضاً، فهذا خطاب مشافهة. فهب أن أولئك الأقوام كانوا في ذلك الوقت على تلك الصفة؟ ولم قلتم: إن من جاء بعده كان موصوفاً بتلك الصفة؟

الحجة الرابعة قوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على الضلالة. ولقائل أن يقول: هذا خبر واحد، فلا يفيد العلم، والمسألة مسألة علمية. فإن قالوا: الأخبار الكثيرة وردت في هذا الباب وهي بأسرها دالة على أن الإجهاع حجة، فصارت هذه الأخبار الكثيرة جارية مجرى الأخبار الكثيرة الواردة في شجاعة على رضي الله عنه وسخاء حاتم، فإن كل واحد منها، وإن كان من باب الآحاد، إلا أن مجموعها يفيد العلم، فنقول: إما أن يقال بأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو أن الإجهاع حجة، أو القدر المشترك بينها شيء يلزم من ثبوته أن الإجهاع حجة، أو لا ذلك ولا هذا. فإن كان الأول وجب أن يحصل التواتر في كون الإجهاع حجة، وذلك باطل لأن المخالفين نازعوا فيه والموافقين إنما أثبتوا كونه حجة بالدليل، فلو حصل النقل المتواتر فيه لكان جارياً مجرى العلم بشجاعة على وسخاء حاتم، ومعلوم أن ذلك باطل. وبهذا الحرف يظهر الفرق بين هذه الأخبار وبين الأخبار الواردة في شجاعة على رضي الله عنه وسخاء حاتم، لأن القدر المشترك بين هذه الأخبار هو شجاعة على وسخاء حاتم، لأنه لما كان الأمر كذلك لا

۲۷۲ سورة آل عمران (۳): ۱۱۰.

جرم صار هذا المعنى معلوماً متواتراً، فلو كان الأمر في مسألتنا كذلك، لوجب حصول التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الإجماع حجة، ومعلوم أن أحداً لم يقل بذلك. أما الوجه الثاني، وهو ادعاء أن هذا القدر المشترك بين هذه الأخبار ثبوت شيء يلزم منه كون الإجماع حجة، فلا بد من الإشارة إليه ليعرف أنه حق أو باطل. سلمنا صحة الخبر، لكن الضلالة اسم للباطل الذي يعظم بطلانه، ولا يلزم من نفى الباطل المكيف بكيفية العظمة نفى أصل الباطل.

الحجة الخامسة: قال إمام الحرمين رحمه الله: إن إجباع الجمع العظيم على القول الواحد لا يعقل إلا لدليل قاهر جمعهم عليه، وهو منقوض بإطباق النصارى على القول بالتثليث وصلب عيسى عليه السلام، فهذه الوجوه هي أقوى ما قيل في هذا الباب. والمعتمد أن يتمسك بقوله تعالى فويًا أيمًّا الَّذِينَ آمَنُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ هَ آلا أمرنا بالكون مع الصادقين، فالمراد من ذلك الصادق إما من يكون صادقاً في كل الأمور. والأول باطل، وإلا لكان ذلك أمراً بموافقة كلا الخصمين، لأن كل واحد منها صادق في بعض الأمور. ولما بطل هذا، ثبت أن المراد من كان صادقاً في كل الأمور. ثم نقول: إما أن يكون المراد وجوب متابعته في بعض الأمور، وهو باطل، لأن ذلك المعض غير مبين في هذه الآية، وحينئذ يلزم الإجهال والتعطيل، أو المراد وجوب متابعته في كل الأمور، إما مجموع الأمة أو بعضهم. والقسم الثاني باطل، لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم وجب أن نكون قادرين على الكون معهم. والقسم الثاني باطل، لأنه تعالى لما أمرنا بالكون معهم وجب أن نكون قادرين على الكون معهم. وإنما نقدر على الكون معهم فائتة، وذلك يقتضي أن يكون المراد من هذه الآية غير هذا القسم. وإذا بطل هذا، وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله المراد من هذه الآية غير هذا القسم. وإذا بطل هذا، وجب أن يكون الصادقون الذين أمرنا الله تعالى بالكون معهم مجموع الأمة، وإلا لبقيت الآية معطلة، وذلك يدل على أن الإجاع حجة.

احتج المخالف بوجوه، الأول أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة يقتضي العلم بصفة صفات كل الأمة، والعلم بصفة الشيء مشروط بالعلم بذاته. ينتج أن العلم بأن هذا القول قول لكل الأمة مشروط بالعلم بجميع أشخاص الأمة. ولما كان العلم الضروري حاصلاً بأنا لا نعرف جميع أشخاص الأمة، استحال أن نعرف القول المخصوص أنه قول لكل الأمة، وإذا كان العلم بحصوله ممتنعاً امتنع كونه حجة. نعم، لا نزاع في أنه قد يحصل عند الإنسان عدم العلم بالمخالفة، أما أن يحصل عنده العلم بعدم المخالفة [فلا]، والمعتبر الثاني لا الأول، لأنه لا يلزم من عدم علمي بالشيء عدم ذلك الشيء. فإن

۲۷۲ سورة التوبة (۹): ۱۱۹.

قالوا: إنا نعرف أن جميع هذه الأمة مقرون بنبوة محمد عليه السلام ومقرون بوجوب الصلوات الخمس، وإن كنا لا نعرف كل آحاد الأمة. قلنا: أمة محمد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوته، فكان قولنا: الأمة مقرون بنبوة محمد عليه السلام، جارياً مجرى قولنا: كل من أقر بنبوة محمد عليه السلام، فهو مقر بنبوته. وأما قولنا: الأمة مقرون بوجوب الصلوات الخمس، فنقول: هب أنا لا نعلم فيه مخالفاً، فأما أن نعلم أنه لا مخالف فيه، فهو بعيد. فريما كان بعضهم مقراً بنبوة محمد عليه السلام ومع ذلك فإنه أنكر وجوب الصلاة لشبهة ركيكة وقعت في قلبه. وكيف لا نقول ذلك، وقد رأينا في كتب المقالات أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر كون الفاتحة من القرآن، وعن الخوارج أنهم قالوا: لا تجب الصلاة إلا في طرفي النهار لقوله تعالى ﴿أَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ ﴾ ٢٧٤؟

الحجة الثانية أنه لو ثبت الإجماع لثبت إما بدليل ظني أو بدليل قطعي. والأول باطل، لأن القائلين بصحة الإجماع قد اتفقوا على أنه من المسائل القطعية، وإثبات المطلوب القطعي بالدليل الظني باطل، فثبت أنه لو ثبت لثبت بدليل قطعي، وذلك القطعي إما العقل أو النقل. والأول باطل، لأنه لا مجال للعقل في ذلك. والثاني أيضاً باطل، لأن النقل لا يكون قطعياً إلا بشرطين، أحدهما أن يكون منقولاً نقلاً متواتراً، الثاني أن تكون تلك الألفاظ دالة على هذا المعنى دلالة قطعية، لا يبقى للاحتال فيها مجال. ولو حصل مثل هذا الدليل لعرفه الكل، ولو كان كذلك لارتفع الخلاف، وحيث لم يكن الأمر كذلك، بطل القول بكون الإجماع حجة.

والحجة الثالثة أن الله تعالى نهى كل الأمة عن القول الباطل والفعل الباطل، فقال جل ذكره ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ عَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ " وقال تعالى ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَانُكُمْ بِنْتَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ " والنهي عن الشيء لا يجوز إلا عند جواز الإتيان بالمنهي عنه، وذلك يدل على جواز إتيان مجموع الأمة بالباطل. الرابع أنه لم يجر ذكر الإجماع في خبر معاذ رضي الله عنه، ولو كان حجة لما جاز الإخلال بذكره عند مساس الحاجة إليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

الخامس أن إجماع الناس على ذلك الحكم المعين، إما أن يكون لدليل دلهم على صحة ذلك الحكم، أو لأمارة ساقتهم إليه، أو لا لذلك ولا لهذا، فإن كان الأول، فالواقعة التي أجمع عليها علماء العالم تكون واقعة عظيمة، ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي على نقل دليلها القاطع، فكان يجب اشتهار تلك الدلائل وبلوغها إلى حد التواتر، وحينئذ لا يبقى في التمسك بالإجماع فائدة. وإن كان إجماعهم لأمارة،

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۴</sup> سورة هود (۱۱): ۱۱۶.

۲۷۰ سورة البقرة (۲): ۱۶۹.

١٨٨. سورة البقرة (٢): ١٨٨.

فهذا باطل، لأن الأمارات أمور ظنية، والأمور الظنية نما تختلف أحوال الناس فيها، فيمتنع اتفاق الحلق العظيم على موجبها، ولأن كثيراً من الأمة قالوا: الأمارة ليست بحجة، وحينئذ لا يكون قولهم أمارة. فإن كان ذلك خطأ بالإجماع. فلو أجمعوا عليه، لكانوا مجمعين على الخطأ، وذلك يقدح في صحة الإجماع.

السادس أن نقول: إجماعهم على ذلك الحكم، إن كان لا عن دليل، كان ذلك باطلاً يقدح في كون الإجماع حجة، وإن كان عن دليل، كان ذلك الدليل شيئاً سوى الإجماع، لأن الإجماع بحصل بعد الوقوف على الحكم، والدليل يجب أن يكون سابقاً على ثبوت الحكم. فهذا يقتضي أنهم إنما أمروا بذلك الحكم لدليل آخر سوى الإجماع، فلو كان الإجماع حجة، وقد ثبت أنهم إنما أجمعوا على ذلك الحكم بطريق آخر سوى الإجماع، فينئذ يلزم أنه يجب علينا إثبات هذا الحكم بطريق آخر سوى الإجماع، ولو كان الأمر كذلك، فينئذ يصير الإجماع ضائعاً. فثبت أن القول بكون الإجماع حجة يقتضي ثبوته إلى عدمه، فكان القول به باطلاً.

السابع أن المجمعين إنما أجمعوا على ذلك الحكم بدليل آخر لهم على صحة ذلك الحكم. وقبل وصولهم إلى ذلك الدليل كانوا مجوزين لثبوت ذلك الحكم ولعدمه، فهذا يقتضي انعقاد الإجماع بينهم قبل معرفة دليل ذلك الحكم على أنه كما جاز القول بثبوت هذا الحكم فإنه يجوز القول بعدمه، فلو صار هذا الإجماع مانعاً من القول بما يخالف ذلك الحكم لزم تناقض الإجماعين، وذلك يوجب بطلان الإجماع. فإن قالوا: لم يجوز أن يقال: إن الإجماع الأول كان مشروطاً بأن لا يوجد دليل يوجب القطع بثبوت هذا الحكم، فلما وجد الإجماع الثاني وجب القطع بعد ثبوت هذا الحكم، لا جرم زال شرط الإجماع الأول، فزال بزوال شرطه؟ قلنا: إذا جوزتم كون الإجماع مشروطاً بشرط، فلم لا يجوز في هذا الإجماع الثاني أن يقال: إنما يوجب القطع بثبوت هذا الحكم بعينه إذا لم يوجد معارض أقوى منه، وإذا وجد ذلك المعارض لم يبق هذا الإجماع معتبراً، وعلى هذا التقدير فإنه لا يستقيم شيء من الإجماعات وخرج الكل عن كونه حجة.

الجواب عن الأول أن معرفة جميع الأمة [كانت] ممكنة في زمان الصحابة، فلهذا قال أهل الظاهر أنه لا حجة إلا في إجاع الصحابة بمعنى أنه لا يمكن معرفة حصول الإجماع إلا في ذلك الزمان، وهذا هو الحتار عندنا. وعن الثاني أنه إنما ثبت الإجماع بدلائل ظنية، وهذه المسألة عندنا ليست من القطعيات، بل من الاجتهادات. وعن الثالث، لم لا يجوز أن يقال: ذلك النهبي ليس خطاباً مع الكل، بل مع كل واحد، والفرق بين الكل وبين كل واحد معلوم بالضرورة، ونحن إنما ندّعي عصمة الكل، لا عصمة كل واحد. وعن الرابع أنه عليه السلام إنما ترك حكم الإجماع في خبر معاذ رضي الله عنه لأن

الإجهاع لا يكون حجة في زمان النبي عليه السلام. وعن الخامس، لم لا يجوز أن يقال: إن إجهاعهم كان عن دليل، لكنهم ما نقلوه إلينا اكتفاء منهم بحصول الإجهاع، فإنه متى حصل الدليل الثاني كان الباقي لغواً. وعن السادس أن إثبات الحكم بطريق لا يمنع إثباته بطريق آخر.

[الكاتبي:]

قال: العلم بصفة الشيء ٢٧٧ مشروط بالعلم بذاته.

قلنا: لا نسلم، وقد مر تحقيق هذا قبل.

قال: أمة محمد عليه السلام عبارة عن المقرين بنبوته، إلى آخره.

قلنا: أمة محمد عليه السلام لا يخلو إما أن تكون عبارة عن المقرين بنبوته أو لم تكن. وأيا ما كان توجه النقض. أما إذا لم تكن عبارة عنهم، فلأنه حينئذ يصدق قولنا: كل من أقر بنبوته فهو مقر بنبوته، وذلك يستدعي العلم بصفة من صفات تلك الأشخاص، وإن كنا لا نعرفهم بأشخاصهم فتوجه النقض أيضاً. ولا يمكن منع صدق هذه القضية بناءً على عدم الموضوع في الخارج، لأنا نعلم بالضرورة وجود شخص مقر بنبوة محمد عليه السلام، فليس هو يهودياً وليس هو نصرانياً، مع أنا لا نعرف جميع أشخاص الأمة، وعندها ظهر أنه لا حاجة إلى ما قاله الإمام في جواب هذه الشبهة: وهو أن الإجهاع ٢٠٠٨ هو الحاصل في زمان الصحابة، لأن معرفة جميع الأمة كانت ممكنة في زمانهم. قال: وعن السادس أن إثبات الحكم بطريق لا يمنع من إثباته بطريق آخر.

قلنا: تحقيق الجواب هو أن يقال: لا نسلم أنه حينئذ يجب علينا إثبات هذا الحكم بطريق آخر سوى الإجهاع، بل يجب علينا إثبات ذلك الحكم بأحد الدليلين، إما الإجهاع أو ذلك الدليل. أما إثباته بذلك الدليل على التعيين، فغير لازم مما ذكرتم. والجواب عن السابع أن يقال: لم قلتم بأنه يلزم من اشتراط اتصاف ٢٠٠ الإجهاع بكونه حجة لعدم وجدان دليل آخر أقوى منه عدم كونه حجة؟ فإنه لا يلزم من حصول صفة لشيء بشرط عدم حصول ما لذلك الشيء مطلقاً، وإنما يلزم ذلك إن لو لم يوجد ذلك الشرط أصلاً، وهذا غاية الظهور.

۱۷۷ الشيء: للشيء، أ.

<sup>174</sup> الإجماع: + الحجة، أ.

۱۷۹ اتصاف: الاتصاف، أ.

[ابن كمونة:]

قال معتذراً للإمام <sup>1</sup> عن كونه لم يجب عن الأمر السابع من الأمور التي حكاها عن منكري كون الإجماع حجة مع أنه أجاب عما عداه: ولعل الإمام لظهور فساد هذا الوجه ترك جوابه <sup>111</sup>. أقول: قد أجاب عما هو أظهر منه في كثير من سؤالات هذا الكتاب، فإن كان هذا غنياً عن الجواب كانت تلك أولى، وإن لم يكن غنياً عنه لم يصلح هذا الكلام حينئذ اعتذاراً.

[الرازي:]

#### المسألة الثانية

قالت الشيعة: دل الدليل على أنه لا بد في كل زمان من أزمنة التكليف من إمام معصوم، فإذا المجتمعت الأمة على قول، اشتمل ذلك الإجماع على قول ذلك المعصوم، وقوله حجة، فيكون الإجماع حجة بهذا الاعتبار. فيقال لهم: أما دليلكم في إثبات الإمام المعصوم فقد سبق الكلام فيه في علم الكلام. سلمنا بثبوته، لكن لم لا يجوز أن يقال أن ذلك الإمام المعصوم قد أفتى بالباطل على سبيل التقية والخوف؟ وعندكم أن ذلك جائز منه.

#### المسألة ألثالثة

إذا قال بعض أهل العصر قولاً وسكت الباقون عن الإنكار، فذهب الشافعي رضي الله عنه أنه ليس بحجة، وهو المختار. وقال الباقون أنه حجة. لنا أن السكوت يحتمل وجوها أخرى سوى الرضا، أحدها أنه سكت للتقية، ثانيها أنه حضر هناك من هو أولى بإظهار الإنكار، ثالثها، لعله اعتقد أن غيره أظهر ذلك الإنكار فسقط ذلك التكليف عنه، لأن إظهار الإنكار على الباطل فرض على الكفاية، فإذا أتى به واحد سقط الفرض عن الباقين. ورابعها أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فيجوز لذلك الرجل أن يفتى بما يؤدي إليه اجتهاده، وإن كان يعتقد أن المصيب واحد، لكنه يعتقد أن الحطأ

<sup>&</sup>lt;sup>۱۸۰</sup>للإمام: لفخر الدين، ج.

المامع أنه أجاب ... ترك جوابه: إلى آخره، ج.

فيه من باب الصغائر، فيعفى عنه. خامسها أنه ربماكان الرجل في محلة النظر، فلم يعرف كونه حقاً أو باطلاً، فلا جرم كان فرضه السكوت. فعلم أن السكوت يحتمل وجوهاً أخرى سوى الموافقة، وهذا معنى قول الشافعي رضي الله عنه: لا ينسب إلى ساكت قول. ثم هاهنا بحث، وهو أن الشافعي عول في إثبات خبر الواحد والقياس على أن بعض الصحابة عمل به، ولم يظهر من الباقين إنكار. فكان ذلك إجهاعاً، وهذا يناقض ما تقدم ذكره.

## المسألة الرابعة

إذا اتفقت الأمة في مسألة على قولين كانوا مطبقين على أن ما يغايرهما باطل، لكن القول الثالث يغايرهما، فوجب كونه باطلاً.

garan ega este esta king egit a da arabet eta esta kendiria.

## الباب الثامن في الأخبار وفيه مسائل

### المسألة الأولى

قال الأكثرون: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته. وعندي هذا باطل، لأن التصديق والتكذيب هو الإخبار عن كونه صدقاً أو كذباً، فهذا يقتضي تعريف الخبر بنفس الخبر، وإنه باطل. وأيضاً، الصدق خبر مطابق والكذب خبر مخالف، فالصدق والكذب لا يمكن تعريفها إلا بالخبر. فلو عرفنا الخبر بها لزم الدور. وقال المنطقيون أنه القول الذي يوجب شيئاً لشيء ويسلب شيئاً عن شيء، وهذا أيضاً ضعيف، لأن السلب والإيجاب نوعان للخبر، والنوع لا يمكن تعريفه إلا بالجنس، فلو عرفنا الجنس بالنوع لزم الدور. وأيضاً، إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الوصف، فلما ذكروه في حد الخبر وجب دخول الوصف فيه. والمختار عندنا أن يكون على سبيل الواحد نصف يصور الخبر تصور بديهي. والدليل عليه أن كل ما يعلم بالضرورة صدق، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، وهذا خبر خاص، وتصور الخبر الخاص موقوف على تصور أصل الخبر. فلما كان تصور الخبر بديهياً.

# [الكاتبي:]

قال: قال الأكثرون: الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب، وهو عندي باطل، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن التصديق عبارة عن كونه صدقاً وكذباً، بل التصديق هو الاعتراف بما قاله الغير، والتكذيب هو إنكار ما قاله. ومن البين أن الاعتراف والإنكار لا يدخل في حقيقتها الإخبار.

وقال: وأيضاً، الصدق خبر مطابق والكذب خبر مخالف، إلى آخره.

[قلنا:] واعلم أن هذا اعتراض على تعريف مقدر للخبر، وهو قولهم: الخبر ما يقال لقائله أنه صادق أو كاذب، وما ذكره من الدور مدفوع عن هذا التعريف، لأنهم إنما عرّفوا الخبر بلفظي الصادق والكاذب لا بحقيقتها اللتين إحداهما خبر مطابق والأخرى خبر مخالف. فالعلم بهاتين اللفظتين لا يتوقف على العلم بمعناهما وعلى العلم بالخبر لجواز تصور لفظ دون تصور معناه. وإن شئنا، دفعنا الدور والأول بهذا أيضاً.

قال: قال المنطقيون أنه القول الذي يوجب شيئاً لشيء أو يسلب شيئاً عن شيء. وهذا أيضاً ضعيف، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم أن السلب والإيجاب نوعان للخبر، بل الموجب والسالب نوعان للخبر، والسلب والإيجاب أمران عارضان لنوعي الخبر. والتعريف إنما وقع بالعارضين لا بالنوعين، وتعريف العارضين لا يتوقف على العلم بالمعروضين، فاندفع هذا الدور أيضاً.

ثم قال: وأيضاً، إسناد أمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الوصف، فلم المراء وقد يكون على سبيل الوصف، فلم المراء في حد الخبر وجب المراء دخول الوصف فيه.

[قلنا:] اعلم أن هذا أيضاً قدح في تعريف مقدر للخبر، فإن بعضهم عرّفوا الخبر بأنه الذي يحكم فيه بإسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، وهو مدفوع، لأن اتصاف الشيء بالشيء قد يكون على سبيل الإخبار وقد يكون على سبيل التقييد. مثال الأول قولنا: زيد كاتب، ومثال الثاني قولنا: الحيوان الناطق، فقوله: الإسناد قد يكون على سبيل الوصف، إن عنى به الاتصاف بالمعنى الأول، فمسلم، ولكن لم قلتم بأنه يلزم دخول ما ليس بخبر في الخبر؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن الاتصاف بهذا المعنى خبراً، وهو ممنوع. وإن عنى به الاتصاف بالمعنى الثاني فلا نسلم أن ذلك إسناد، بل الإسناد عندنا ليس إلا في المركبات الخبرية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل.

قال: المختار عندنا أن تصور الخبر ١٨٤ تصور بديهي، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأنه يلزم من كون العلم بصدقه بديهياً أن يكون العلم بخبريته بديهياً؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان أحد العلمين عين الآخر مستلزماً له، وهو ممنوع. ألا ترى أنا لو عرضنا هذه القضية على من يمارس شيئاً من الصنائع العلمية فإنه يجزم بصدقه ويتوقف في كونه خبراً أو ليس؟ وبالجملة فنحن في مقام المنع، فعليكم البرهان على ذلك.

۲۸۲ فلها: فما، أ

<sup>&#</sup>x27;'<sup>''</sup>وجب: يوجب، أ.

٦٨٤ الخبر: ماهية، أ.

[ابن كمونة:]

أقول: الاعتراف لفظ مرادف للتصديق بمعنى الحكم بأن القول صدقاً، والإنكار لفظ مرادف للتكذيب بمعنى الحكم بأن القول <sup>1۸٦</sup> كذباً، إما الحكم الذهني أو القول اللساني الذي يفهم ذلك الحكم منه، وليس للاعتراف والإنكار مفهوم مغاير لذلك. وعلى هذا لا<sup>۱۸۷</sup> يندفع إشكال <sup>۱۸۸</sup> صاحب الكتاب بهذا الوجه <sup>1۸۹</sup>، لكنه يندفع بالوجه الثاني الذي أجاب به الإمام المعترض عن اعتراض التعريف الثاني المقدر.

قال على قوله في المسألة المذكورة: وأيضاً، إسناد الأمر إلى أمر قد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الإخبار، وقد يكون على سبيل الوصف فلما <sup>19</sup> ذكروه في حد الخبر، وجب دخول الصفة فيه. واتصاف الشيء بالشيء قد يكون على السبيل الإخبار، وقد يكون على السبيل التقييد، إلى قوله: بل الإسناد عندنا ليس إلا في المركبات الخبرية. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد من الدليل <sup>191</sup>.

أقول: تخصيص الإسناد بالمركبات الخبرية ليس على مقتضى أصل اللغة، ولا هو معروف في شيء من الاصطلاحات، بل يستعار للوصف التقييدي كما يستعار للوصف الخبري، ثم أي دليل يطلب على الأمور الاصطلاحية، حتى يقول: لا بد له من دليل؟ وإذا كان الإسناد قد يستعمل تارة بمعنى الإخبار وتارة بمعنى التقييد، فإن عرف الخبر بمطلق الإسناد لم يكن التعريف مانعاً من دخول ما ليس بخبر فيه، فهو خطأ. وإن عرف بالإسناد بمعنى التقييد، فهو ظاهر الفساد. وإن عرف بالإسناد الخبري فقد عرف الشيء بما لا يعرف إلا بذلك الشيء، وهو دور.

مه ان التصديق ... إلى آخره: إلى آخره، ج.

ألم المراكب ال

۲<sup>۸۷</sup>۷: إضافة فوق السطر، ج.

۲۸۸ إشكال: +كمال، ب

٦٨٩ بهذا الوجه: بهذه الوجوه، ج.

<sup>.</sup> و. فلما: فيما، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> وقد يكون على السبيل ... لا بد من الدليل: إلى آخره، ج.

### [الرازى:]

#### المسألة الثانية

الخبر إما أن يعلم كونه صدقاً وإما أن يعلم كونه كذباً، وإما أن يتوقف فيه. أما الذي يعلم كونه صدقاً فهو على قسمين، لأنه إما أن يعلم أولاً حصول الخبر عنه، فيستدل بذلك على كون الخبر صادقاً، وإما أن يعلم أولاً كون الخبر صدقاً، ثم يستدل به على وقوع المخبر عنه.

أما القسم الأول، فهو ما إذا علم ببديهة العقل أو بالحس أو بدليل حصول شيء، فإذا أخبر عن حصوله فحيننذ يعلم كون الخبر صادقاً. وأما القسم الثاني، وهو ما إذا عرف أولاً كون الخبر صدقاً، ثم يستدل بذلك على حصول المخبر عنه، فهذا على أقسام، الأول خبر الله تعالى، فإنه يجب أن يكون صدقاً، لأن الكذب صفة نقص، وهو على الله محال، والعلم به ضروري. وأما القائلون بتحسين العقل وتقبيحه، فإنهم قالوا: الكذب قبيح لذاته وهو كونه كذباً، والله تعالى عالم بقبح القبائح وبكونه غنياً عنه، وكل من كان كذلك امتنع صدور القبيح عنه.

والثاني خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ادّعى كونه صادقاً وأثبت بالمعجزة صدقه في دعواه، فوجب القول بكونه صادقاً. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه ادّعى كونه صادقاً في ادّعاء النبوة، وثبت بالمعجزة كونه صادقاً في هذه الدعوى، ولا يلزم من كونه صادقاً في هذه الدعوى كونه صادقاً في جميع الدعاوى؟ قلنا: لا معنى للنبوة إلاكونه مبلغاً للأحكام من الله تعالى. فإذا جوزنا كذبه في شيء من هذا، فقد بطلت النبوة، وإن لم نجوز ذلك، فهو المقصود. الثالث أنه لما ثبت أن مجموع الأمة معصومون عن الكذب كان قولهم صدقاً. الرابع، كل من أخبر الله تعالى عنه، أو أخبر رسول الله عليه السلام، أو دل الإجماع على كونه صادقاً، ثبت الحكم فيه.

الحامس القرائن، إذا حصلت مع قول الواحد، فقد يفيد العلم، كما إذا علمنا أن رجلاً كان مريضاً، ثم أن ولده خرج حافياً حاسراً مشقوق الجيب منادياً بالويل والثبور، فإنه يحصل العلم بأن ذلك الإنسان قد مات. وهذه القرائن غير مطردة، فإنه يمكن أن يظهر أن ذلك الإنسان لم يمت، وأنه أظهر الموت لغرض آخر، إلا أن ذلك لا يقدح في كون القرائن مفيدة للعلم في الجملة.

السادس التواتر، وفيه أبحاث، الأول في شرائط التواتر وهي ثلاثة، أحدها أن يكون المخبر عنه محسوساً. أما لو أخبر أهل الشرق والغرب عن حدوث العالم ووحدة الله تعالى لم يحصل العلم بمجرد ذلك الخبر. الثاني كون المخبرين بحالة يمتنع اتفاقهم على الكذب، وتلك الحالة المانعة عن إمكان الكذب قد تكون ببلوغ المخبرين في كثرتهم إلى حيث يمتنع اتفاقهم على الكذب، وقد تكون بحصول سائر القرائن. وهذان الشرطان كافيان في كون الخبر المتواتر مفيداً للعلم، إذا كان المخبرون يخبرون عن المشاهدة. فأما إن أحبروا أن قوماً أخبروهم بأن الأمر كذلك، وجب اعتبار الشرطين المذكورين في تلك الواسطة. البحث الثاني في أن الخبر المتواتر يفيد العلم، وتقريره أنا لما سمعنا أن في الدنيا بلدة يقال لها الصين وجدنا نفوسنا ساكنة من وجود هذه البلدة، ولما سمعنا أنه كان في الدنيا إنسان يقال له موسى وعيسى وجدنا نفوسنا ساكنة، وذلك يدل على أن الخبر المتواتر يفيد العلم. البحث التالث، قال الكعبي: العلم الحاصل عقيب سباع الخبر المتواتر نظري، وقال الباقونَ أنه ضروري، وهو المختار، لأن هذا العلم يحصل للعوام والأطفال، مع أن الدليل الذي يذكر في كون الخبر المتواتر مفيداً للعلم دليل دقيق على ما بيناه في كتاب المحصول، وبينا أن العلم الظاهر الحاصل لكل أحد بالطريق الحنفي محال. البحث الرابع أنه ليس للتواتر عدد يستدل بحصوله على حصول العلم به. فإن كل عدد يفرض في القوة والضعف، فالعلم الضروري حاصل إن حصل ذلك العدد بنقصان واحد أو اثنين يساويه في القوة والضعف. فمتى علمنا حصول العلم، علمنا أن الأحوال الموجبة للعلم كانت حاصلة على سبيل التمام والكمال. البحث الخامس: متى سمعنا الخبر على الحد الذي يسمعه غيرنا، ولم يحصل العلم، علمنا قطعاً أنه غير متواتر. ومِثاله أن الروافض يدّعون التواتر في النص على إمامة علي كرم الله وجمه. فلما سمعنا هذا الخبر المتواتر الذي يذكرونه في إمامة على على الوجه الذي سمعوه، وما أفاد البتة ظن الصدق فضلاً عن اليقين، فذلك يدل على كذب ذلك الخبر.

# المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبأ

الأول، كل ما علم ثبوته ببديهة العقل أو بالحس أو بالدليل فالخبر على خلافه يكون كذباً. ويتفرع عليه أن كل خبر نقل عن النبي عليه السلام مما يوهم الباطل كالتشبيه وغيره، فإن كان يحتمل نوعاً من التاويل اللائق، لم يقطع بكونه كذباً، وإن لم يحتمل إلا التاويل البعيد وجب القطع إما بكذبه، أو بأنه عليه السلام كان قد تكلم قبله أو بعده بكلام يزيل تلك الشبهة والناقل أخل بنقله، لأنا لو لم نعتقد ذلك يلزم أن يقال أنه عليه السلام كان جاهلاً بالله تعالى، والجاهل بالله تعالى لا يكون نبياً. الثاني أن يكون متناقضاً في نفسه، كقول القائل: كل كلامي كذب، فإنه بتقدير أن يقال أنه كان كاذباً في كل ما تكلم به في الزمان المتقدم، فقد كان صادقاً في الإخبار عن أنه كان كاذباً، وبتقدير أن يكون كاذباً في هذا الكلام، فقد كان صادقاً في كل ما هذا الكلام، فقد كان صادقاً في كل ما عثدم، وهذا بخلاف قوله: كل كلامي صدق، فإنه لا يمتنع كونه

صادقاً في كل ما تقدم وفي هذا الكلام أيضاً. الثالث، الشيء الذي يتقدر وقوعه تتوفر الدواعي على نقله، فإذا لم يشتهر دل على أنه لم يوجد، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. بهذا الطريق عرفنا أن القرآن لم يعارض وأنه لم يوجد النص الجلي على إمامة على رضي الله عنه. وسائر معجزات النبي عليه السلام فهي، وإن كانت بحيث تتوفر الدواعي على نقلها، إلا أنه حصلت الغنية عن نقلها بثبوت نبوته بالقرآن، فلذلك بقيت سائر المعجزات في مرتبة الآحاد. وأما أعمال الصلاة، مثل قراءة الفاتحة ورفع اليدين وكون الإقامة مثني أو فرادى، فهي ليست من الوقائع العظيمة.

# [الكاتبي:]

قال: والثاني أن يكون متناقضاً في نفسه كقول القائل: كل كلامي كذب، فإنه بتقدير أن يقال أنه كان كاذباً ، كان كاذباً في كل ما تكلم به في <sup>۱۹۲</sup> الزمان المتقدم، [فقد]كان صادقاً في الإخبار عن أنه كان كاذباً ، وبتقدير أنه كاذب في هذا الكلام، فقد كان صادقاً في بعض ما تقدم.

قلنا: هاتان الملازمتان متلازمتان، وكل واحدة منها مستلزمة لاجتماع النقيضين. أما تلازما، فظاهر لكون كل واحدة منها عكس نقيض الأخرى. وأما استلزام كل واحد منها لاجتماع النقيضين، وذلك بأن يقال بالنسبة إلى الملازمة الثانية: هذا الكلام لا يخلو إما أن يكون صادقاً أو لم يكن. فإن كان صادقاً يلزم اجتماع النقيضين ضرورة كون هذا فرداً من أفراد كلامه، وإن كان كاذباً يلزم صدق بعض ما تقدم لتحقيق ملزومه، فيلزم اجتماع النقيضين أيضاً. وإن شئت، رددت الكلام المتقدم، وهكذا تقول بالنسبة إلى الملازمة الأولى. واعلم أن هذه مغالطة صعب حلها على كثير من أهل النظر.

وحلها أن نقول: لا نسلم أن هذا الكلام إن كان كاذباً يلزم أن يكون بعض كلامه المتقدم صادقاً، وهذا لأن كذبه إنما يتحقق بعد ثبوت مدلول لفظه. ومدلول لفظه أن يكون هذا القول صادقاً أو كاذباً، فكذبه بعدم ثبوت هذا المجموع. وذلك لا يستلزم صدق بعض ما تقدم من كلامه لجواز أن يكون انتفاء المجموع بانتفاء الصدق.

<sup>&</sup>lt;sup>۱۹۲</sup> تکلم به فی: تقدم من، أ.

# المسألة الرابعة

اعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين. ومذهب الجمهور أن العمل به واجب في الجملة خلافاً لقوم. واحتج المثبتون بأشياء، الحجة الأولى قوله تعالى ﴿فَلَوَلَ نَفَرَ مِنْ كُلّ وَجِه فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِنَيْهِمْ لَعَلّهُمْ يَخَذَرُونَ ﴾ ١٥٦، وجه الاستدلال أن الفرقة ثلاثة والطائفة من الفرقة، إما اثنان وإما واحد. وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة أن يتفقهوا في الدين لغرض أن ينذروا قومجم إذا رجعوا إليهم، ثم أوجب على أولئك السامعين لتلك الإنذارات الحذر، لأن قوله نعالى ﴿لَعَلّهُمْ يَخَذَرُونَ ﴾ كلمة الرجاء، وهو على الله محال، فوجب لحله على الإيجاب. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك الإنذار هو الإنذار بالفتوى؟ وهذا أولى، لأنه تعالى رتب هذا الإنذار على التفقه في الدين، والإنذار الموقوف على التفقه في الدين.

الحجة الثانية ما روي أن النبي عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل لتعليم الأحكام، وذلك يدل أن خبر الواحد حجة. ولقائل أن يقول: لعله كان يبعث أولئك الآحاد لأجل الفتوى، وعندنا أن فتوى الواحد واجب العمل بها، وإنما النزاع في أن المجتهد هل يجوز له أن يفتي بناء على خبر الواحد؟ وما ذكرتموه لا يدل عليه. والدليل على الفرق بين البابين أن الفتوى تقتضي ثبوت حكم في حق شخص معين في زمان معين، وأما التمسك بخبر الواحد فإنه يوجب شرعاً باقياً على كل المكلفين إلى قيام يوم القيامة، بل الظاهر أن الحق ما ذكرناه، لأن أولئك القبائل كانوا عوام، فكانوا محتاجين إلى المفتي، ولم يكن بينهم مجتهد حتى يقال أنه كان يجتهد بناء على خبر الواحد.

الحجة الثالثة أن بعض الصحابة عمل بمقتضى خبر الواحد، وسكت الباقون عن الإنكار، ومتى عمل البعض وسكت الباقون عنه حصل الإجهاع. وإنما قلنا أنه عمل بعض الصحابة بمقتضى خبر الواحد، لأنهم عملوا عند سهاع ذلك الخبر على وفق ذلك الخبر، فوجب أن يكون لأجله. بيان الأول بالروايات، وبيان الثاني هو أن الظاهر عدم غيره. وأما أنه سكت الباقون عن الإنكار، فهو أنه لو حصل ذلك الإنكار لاشتهر، ولو اشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا، ولما لم يصل إلينا، علمنا أنه لم يوجد. وأما أنه متى حصل عمل البعض وسكت الباقين عن الإنكار حصل الإجهاع فلأنه لوكان ذلك

۱۹۲ سورة التوبة (۹): ۱۲۲.

باطلاً لوجب إظهار الإنكار، وإلا لكانت الأمة مجمعين على الخطأ، وذلك باطل. فوجب أن يكون ذلك الحكم حقاً، وهو المطلوب.

اعلم أن هذا الكلام دليل عول عليه الأصوليون في إثبات خبر الواحد وفي إثبات القياس وجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس وفي إثبات أن العام المخصوص حجة وفي إثبات أن المراسيل حجة، وكان النصف من مسائل الأصول متفرعاً على هذا الدليل. فنقول: لا نسلم أن بعض الصحابة عمل على وفق خبر الواحد. وأما الروايات، فإن ادعيتم بلوغها إلى حد التواتر، فهو ممنوع، وإن ادعيتم أنها من باب الآحادكان ذلك إثباتاً لخبر الواحد بخبر الواحد. الثاني، هب أنهم عملوا على وفق ذلك الخبر، فكيف علمتم أنهم إنما أقدموا على ذلك العمل لأجل ذلك الخبر؟ ولم لا يجوز أن يقال أنهم عند سياع ذلك الخبر تذكروا دليلاً آخر؟ وقوله: الأصل عدم الغير، قلنا: هذا مسلم، إلا أن دليلكم يصير ظنياً ويخرج عن كونه يقيناً. الثالث: سلمنا أن بعض الصحابة عمل بخبر الواحد، فلم قلتم أن الباقين سكتوا؟ وقوله: لو أنكروا لاشتهر، ولو اشتهر لنقل، ولو نقل لوصل إلينا، لكنه لم يصل إلينا. قلنا: كل واحدة من هذه المقدمات الثلاثة مقدمة ظنية ظناً ضعيفاً. وأيضاً، قوله: لوصل إلينا، قلنا: إن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى كل واحد منا، فهذا بعيد، لأنه كيف يمكن ادعاء أنه كان ما ذكره الصحابة يجب أن يصل إلى كل واحد منا. وإن أريد به أنه كان يجب وصوله إلى واحد من أهل الزمان، فهذا مسلم، لكن المعلوم عندي حال نفسي، لا حال غيري، فكيف يعرف أنه لم يصل؟ الرابع: هب أنه عمل به البعض وسكت الباقون، فلم قلتم أن هذا يفيد الإجماع؟ وتقريره ما ذكرناه في بأب الإجهاع أن هذا النوع من الإجماع ضعيف جداً. الخامس: ما ذكرناه في باب العموم أن حكاية الحال لا عموم لها، فيكفي في العمل بمقتضى هذا الدليل الذي ذكرتم إثبات أن نوعاً من أنواع خبر الواحد حجة، ولا يفيد العموم، ثم إن ذلك النوع غير معلوم بعينه، فعلى هذا لا نوع من أنواع خبر الواحد إلا ويبقى مجهولاً في أنه هل هو ذلك النوع الذي أجمعوا على قبوله أو هو غيره، وعلى هذا التقدير يخرج الكل عن أن يكون حجة. السادس: إنكم تتوسلون بهذا البيان الذي ذكرتم إلى أنهم أجمعوا على أن كل واحد من أخبار الآحاد حجة، أو إلى أنهم أجمعوا على أن ذلك الخبر الذي ذكروه ونقلوه حجة. وأما الأول: فممنوع، وما الدليل عليه؟ وأما الثاني، فإنه يفيد أنهم أجمعوا على ذلك الخبر الذي نقلوه حجة، وعلى هذا التقدير يكون ذلك الخبر خبراً واحداً تأكد بالإجهاع. فلم قلتم: إن خبر الواحد إذا تأكد بالإجهاع لما كان حجة وجب أن يكون الخبر الواحد الخالي من تأكيد الإجهاع يجب أن يكون حجة؟ الحجة الرابعة: أجمعنا على أن الخبر الذي لا نقطع بصحته مقبول في الفتوى وفي الشهادات، فوجب أن

يكون مقبولاً في الروايات، والجامع تحصيل المصلحة المظنونة أو دفع المفسدة المظنونة. ولقائل أن

يقول: القياس لا يفيد إلا الظن الضعيف. وأيضاً، الفرق ثابت، لأن الحكم الحاصل بسبب الشهادة والفتوى لا يفيد شرعاً باقياً على جميع المكلفين إلى يوم القيامة. أما خبر الواحد فإنه بتقدير صحته يفيد ذلك. وأيضاً، إذا أثبتم خبر الواحد بالقياس لزم أن يكون خبر الواحد أضعف حالاً من القياس، وذلك باطل بالإجهاع. وإذا كان كذلك فالحكم الذي يطلبونه هو كون خبر الواحد حجة بحيث يكون أعلى حالاً من القياس، وذلك لا يفيده هذا الدليل. والذي يفيده هذا الدليل فهو باطل بالإجهاع فسقط هذا الدليل.

الحجة الخامسة: هو أن العمل بخبر الواحد وبالقياس يفيد دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجباً. بيان الأول أن الراوي العدل إذا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك الفعل فقد حصل ظن أنه وجد ذلك الأمر، وعندنا مقدمة يقينية، وهي أن مخالفة الرسول عليه السلام توجب العقاب، فحينئذ يحصل من ذلك الظن ومن هذا العلم ظن أنا لو تركنا العمل به صرنا مخالفين مستحقين العقاب. إذا ثبت هذا وجب أن يجب العمل به، لأنه إذا حصل الظن الراجح والجواز المرجوح امتنع العمل بها لامتناع زوال النقيضين، وامتنع المرجوح امتنع العمل بها لامتناع اجتماع النقيضين، وامتنع الإخلال بها لامتناع زوال النقيضين، وامتنع إيجاب ترجيح المرجوح على الراجح، لأنه ضد المعقول، فلم يبق إلا إيجاب الراجح، وذلك يقتضي وجوب العمل بخبر الواحد. وأما تقرير هذا الدليل في القياس فهو أنا إذا رأينا الحكم ثابتاً في محل الإجماع، ثم ظننا كونه معللاً بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا حصول الصفة الفلانية في محل النزاع، يحصل حينئذ ظن أن حكم الله تعالى في محل النزاع يساوي حكمه في محل الوفاق.

وعندنا مقدمة يقينية، وهي أن مخالفة حكم الله تعالى توجب العقاب، فحينئذ يحصل الظن بأن ترك العمل بهذا الظن يوجب العقاب وأن العمل بمقتضاه يوجب الحلاص من هذا العقاب. إذا ثبت هذا كان العمل به واجباً للتقرير الذي قدمناه. ولقائل أن يقول: السؤال عليه من وجوه، الأول أن ذلك الظن إنما يبقى لو لم يوجد ما يدل على أن العمل به لا يجوز، أما لما رأينا أن الله تعالى ملأ كتابه من الآيات الدالة على أن العمل بالظن لا يجوز وأن العمل بما لا يعلم لا يجوز، فقد زال ذلك الظن الذي ذكرتموه بالكلية. الثاني، وهو أن ذلك الظن إنما يبقى معتبراً لو لم يحصل ظن أقوى منه بخلافه، وهاهنا قد وجد، لأنه سبحانه وتعالى، لما أنزل القرآن وبيّن فيه الأحكام، فقال في آخر عهد محمد عليه السلام فاليوم أكملت كم دينكم هم المؤل الدين إنما يكون إذا كان القدر الذي وجد كاملاً وتاماً، ومتى كان ذلك القدر كاملاً تاماً كانت الزيادة عليه لغواً غير معتبرة، وحيننذ لا يبقى للظن الذي ذكرتموه

۲۹۶ سورة المائدة (٥): ٣.

عبرة. الثالث أنا بينا أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام، وإذا كان وافياً بجميع الأحكام لم يبق للظن الذي ذكرتموه أثر. الرابع أن الطريق الذي ذكرتموه يوجب أن يكون كل ظن حجة، ولو كان الأمر كذلك، لكان ظن من غلب على ظنه أن خبر الواحد ليس حجة معتبراً، وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلاً. والمعتمد لنا في إثبات أن خبر الواحد حجة قوله تعالى فيا أيّها الذين آمنوا إن جَاءَمُ قاسِقٌ ينباء فتبيئنوا في أمر بالتبين بعد وصفه بكونه فاسقاً، وكونه فاسقاً يناسب أن لا يقبل خبره، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب مشعر بالعلية، فهذا يقتضي أن كونه فاسقاً علة لعدم قبول خبره. إذا ثبت هذا فنقول: خبر الواحد لو لم يجز قبوله لم يبق لكونه فاسقاً أثر في الدفع، لكنا بينا أن النص يدل على ذلك التأثير، فوجب أن يكون خبر الواحد مقبولاً في الجملة.

احتج المخالف على أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد والقياس بوجوه، الأول أن خبر الواحد يفيد الظن، فلا يكون حجة. وبيان الأول أن ذلك الواحد لما لم يكن واجب العصمة لم يفد قوله القطع. بيان الثاني أن الله تعالى له ذكر الظن في كتابه في معرض الذم قال الله تعالى هوان الظن لا يُغني مِنَ الْحَقِّ شَيْنَاكُ أَوْال الله تعالى هوان الله تعالى هوتَظُنُونَ بِاللهِ الظّنُونَاكُ أَوْال أَلله تعالى هوتَظُنُونَ بِاللهِ الظّنُونَاكُ أَمَّ وقال الله تعالى هوتَظُنُونَ بِاللهِ الظّنُونَاكُ أَمَّ أَنُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعَلَمُونَ لَهُ أَوْله تعالى هوولا تقلّن مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَ وقوله تعالى هوالمَ تقلّن مَا لاَ تَعَلَمُونَ لهُ أَنْ اللهِ مَا لاَ تَعَلَمُونَ لَهُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعَلَمُونَ لَهُ أَنْ اللهِ مَا لاَ لَا تَعَلَمُونَ لَهُ أَنْ اللهِ مَا لاَنْ اللهِ مَا لاَ تَعَلَمُونَ لَهُ أَنْ اللهِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ مَا لاَ لَا لاَللهُ مَا لَوْلَ اللهُ ال

الحجة الثانية أن الحكم الذي دل عليه خبر الواحد، إما أن يكون شرعاً لازماً على كل المكلفين أو ما كان كذلك. فإن كان الأول كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إيصاله إلى جميع المكلفين. فإما أن يقال أن إيصاله إلى ذلك الشخص الواحد يقتضي إيصاله إلى جميع المكلفين أو لا يقتضي ذلك. فالأول باطل، لأن ذلك الواحد إن لم يكن واجعب العصمة كان في محل السهو والنسيان ومعرض التحريف والإخفاء. وإذا ثبت هذا، ثبت أن إيصاله إليه لا يفيد إيصاله إلى الكل، فكان هذا تقصيراً في الإيصال من الوحي وخيانة منه، وإنه على الرسول عليه السلام محال. أما إن قلنا أن الحكم الذي دل

٦٩٥ سورة الحجرات (٤٩): ٦.

۱۹۶ سورة النجم (۵۳): ۲۸.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۷</sup>سورة الأنعام (٦): ۱۱٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۹۸</sup> سورة الأحزاب (۳۳): ۱۰.

٦٩٩ سورة البقرة (٢): ١٦٩.

٧٠٠ سورة الإسراء (١٧): ٣٦.

٧٠٠ سورة البقرة (٢): ٨٠.

عليه الخبر الواحد ماكان شرعاً لازماً على كل المكلفين، فحينئذ جعله شرعاً لازماً على كل المكلفين على خلاف دين محمد عليه السلام يوجب كونه باطلاً.

الحَجة الثالثة أن من المعلوم بالنقل المتواتر أن الصحابة الذين كانوا يسمعون تلك الألفاظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يكتبونها، وإذا خرجوا عن حضرة الرسول عليه السلام ما كانوا يكررون على تلك الألفاظ، بلكانت تلك الألفاظ تمر على مسامعهم. ثم إن الواحد منهم كان يروي تلك الألفاظ بعد السنين المتطاولة، وإذا كانوا كذلك كان العلم الضروري حاصلاً بأن هذه الكلمات لا تكون عين تلك الكلمات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل الذي تعود تلقف الدروس من الأستاذ وصار ماهراً في هذه الصنعة عديم النظير، إذا ألقى عليه أستاذه درساً، فإن ذلك التلميذ لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس بعين تلك الألفاظ في عين ذلك المجلس، بل لا بد وأن تقع فيه زيادات كثيرة ونقصانات كثيرة، وإذا كان كذلك، فالقوم الذين لم يمارسوا تلقف الألفاظ وحفظها وضبطها إذا سمعوا كلمات وما قرأوها وما أعادوها وما كرروا عليها البتة، ثم أنهم بعد السنين المتطاولة يروونها ويذكرونها، كان العلم الضروري حاصلاً بأن شيئاً من هذه الألفاظ لا يناسب شيئاً من الألفاظ التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعاني أيضاً لا تكون باقية بتمامها، بل التغيرات كثيرة في اللفظ، والمعنى يكون حاصلًا. فثبت أن الظاهر والغالب أن شيئاً من هذه الكلمات ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن لا يكون شيتاً منها حجة. ولا يقال: الظاهر من حال الراوي أن لا يذكر شيئاً إلا إذا تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاماً معناه ما ذكره هذا الراوي، لأنا نقول: غرضنا من هذه الحجة بيان أن شيئاً من هذه الألفاظ لا يطابق لفظ الرسول عليه السلام يقيناً مع المعاني فنقول: الشرط في رواية المعاني أن يكون الراوي عالماً بما قبل الكلام وبما بعده، وبالقرائن الحالية والمقالية الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من المحتمل أن الراوي لما دخل عليه كان قد ذكر كلاماً قبل ذلك تغير حال هذا الكلام بسبب تلك المقدمة، فكان يجب أن لا تقبل إلا رواية العالم والمتين في العلم، إلا أن أحداً ممن يجوز العمل بخبر الواحد لا يعتبر ذلك، فوجب سقوطه.

الحجة الرابعة أن الخبر الواحد إما أن يكون مشتملاً على مسائل الأصول، وهي الكلام في ذات الله تعالى وفي صفاته وفي أفعاله، وإما أن يكون مشتملاً على مسائل الفروع، وهي بيان الأحكام والشرائع. أما الأول فباطل، لأن تلك المطالب يجب أن تكون يقينية، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. أما الثاني فباطل، لأن تلك الأحكام لما كانت شريعة عامة، وجب على النبي صلى الله عليه وسلم إيصالها إلى كل المكلفين. فلما لم يوصلها إلا إلى ذلك الواحد، وجب قطعاً أن يكون قد أوجب على ذلك الواحد

إيصال ذلك الخبر إلى كل المكلفين، وإلا لحصلت الخيانة في أداء الشريعة، وذلك محال على الأنبياء عليهم السلام. إذا ثبت هذا، فقد كان من الواجب على ذلك الراوي إيصال ذلك الحكم إلى كل المكلفين والسعي في تشهيره وتبليغه إلى الكل، لكن الرواة ما فعلوا ذلك وإنما روى كل واحد منهم ذلك الخبر بعد دهر بعيد وزمان طويل، فكان ذلك خيانة عظيمة صادرة عنهم في الدين، وظهور الخيانة يوجب رد الرواية.

الجواب عن الأول: إن دليلكم عام في المنع من العمل بالظن، ودليلنا في قبول خبر الواحد خاص، والحناص مقدم على العام. الجواب عن الثاني: إنه لا يبعد أن يقال أن الشرائع على قسمين، منها ما يجب إيصاله إلى كل المكلفين بالنقل المتواتر، ومنها ما يجب إيصاله إليهم برواية الآحاد. الجواب عن الثالث: إنا نسلم أن أكثر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول عليه السلام، وإنما هي ألفاظ الرواة، إلا أن الأحكام تصير معلومة منها. الجواب عن الرابع: إن إظهار الحكم الشرعي إنما يجب عند الحاجة، فلما لم تحصل الحاجة إلا في ذلك الوقت، لا جرم حسن من الراوي تأخير تلك الرواية إلى ذلك الوقت.

# [الكاتبي:]

قال: والمعتمد لنا في مسألة أن خبر الواحد حجة قوله تعالى ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِلْبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ ٢٠٠، إلى آخره.

قلنا: لم قلتم بأن خبر الواحد إن لم نجز قبوله لم يبق لكونه فاسقاً أثر في الدفع؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان علية خبر الواحد لعدم القبول منافية " لعلية " الفسق لعدم القبول، وهو ممنوع، ولو لم نجوز أن يكون كل واحد منها علة لعدم القبول. وكيف، فإن العلل في الشرعيات معرفات واجتماع المعرفات على شيء واحد جائز.

ونقول أيضاً: إنما يلزم ذلك إن لوكانت الآية دلت على أن علة عدم القبول منحصرة في الفسق، وليس كذلك، بل هي دلت على أن الفسق علة لعدم القبول، وعليته لعدم القبول لا تنافي علية

۲۰۲ سورة الحجرات (٤٩): ٦.

ر. ۲۰۳ منافية: منافياً، أ.

٧٠٤ لعلية: لغلبة، أ.

غيره لعدم القبول. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل ﴿ ومن هذا نعرف ضعف دليله في المسألة الثامنة والتاسعة.

قال: والجواب على الثالث: إنا <sup>٧٠</sup> نسلم أن أكثر هذه الألفاظ لا تكون ألفاظ الرسول عليه السلام، بل هي ألفاظ الرواة، إلا أن رواية الأحكام تصير معلومة منها.

قلنا: لا نسلم أن رواية الأحكام تصير معلومة منها، فإن السائل بيّن أن من شرط رواية المعاني أن يكون الراوي عالماً لما قبل الكلام ولما بعده لاختلاف المعنى باختلافها. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون مراد الشارع عليه السلام بتلك الألفاظ غير ما نقله الراوي بلفظه لجهله بما قبل الكلام وبما بعده أو بهها. وإذا كان كذلك لا يحصل العلم بحقيقة ما دل عليه لفظ الراوي.

[ابن كمونة:]

قال على احتجاج الإمام " على أن خبر الواحد حجة بقوله تعالى ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُواْ ﴾، إلى آخره: لم قلتم: إن خبر الواحد إن لم نجز قبوله لم يبق لكونه فاسقا " أثر في الدفع؟ وإنما يلزم ذلك إن لو كان علية خبر الواحد لعدم القبول منافية لعلية الفسق لعدم القبول، وهو ممنوع. ولم لا يجوز أن يكون كل واحد منها علة لعدم القبول؟ ثم ذكر بعد تمام التقرير ما حكايته: ونقول أيضاً: إنما يلزم ذلك إن لو كانت الآية دلت على أن علة عدم القبول منحصرة في الفسق، وليس كذلك، إلى آخر الإيراد " "

أقول: هذا و الوجه الأول بعينه ذكره بعبارة أخرى، فلا معنى لقوله: ونقول أيضاً، بعد وضوح الغرض في ٧١ الكلام الأول.

<sup>°°°</sup> إنا: انا لا، أ.

٢٠٠٦ الإمام: فحر الدين، ج.

۲۰۷کونه فاسقاً: لقوله فاسق، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۰۸</sup> بقوله تعالى ... إلى آخر الإيراد: إلى آخره، ج.

۷۰۹هذا: + هو، ب.

<sup>،</sup>۷۱ في: من، ب.

#### المسألة الخامسة

لا يجوز العمل بالمراسيل، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وجمهور المعتزلة. لنا وجمان، الأول أن النافي للعمل بالخبر المرسل قائم، وهو كونه عملاً بالظن وبغير المعلوم، وذلك لا يجوز. والفرق بين المراسيل وغيرها قائم، لأن أسباب الجرح والتعديل كثيرة، فإذا بين الراوي اسم الشخص الذي روى عنه تمكن المتأخر من البحث عن أسباب جرحه وتعديله، وحينئذ يصير اعتقاده في قوة تلك الرواية قوياً. أما إذا لم يبين اسمه عجز المتأخر عن الوقوف على أحواله، فيكون اعتقاده في صحة تلك الرواية ضعيفاً. الثاني أن عدالة الأصل غير معلومة، فوجب أن تكون روايته غير مقبولة. بيان الأول أن ذاته غير معلومة، والجهل بالنات يوجب الجهل بالصفات. بيان الثاني أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في معلومة، والجهل بالنات يوجب الجهل بالصفات. بيان الثاني أن قبول روايته يوجب وضع شرع عام في حق كل المكلفين وذلك ضرر منفي لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وقد عدلنا عنه فيا إذا كانت عدالة الراوي معلومة، فعند عدم هذا العلم وجب البقاء على حكم الأصل.

# [الكاتبي:]

قال: إن عدالة الأصل غير معلومة '``، فوجب أن تكون روايته غير مقبولة '``، إلى آخره. قلنا: لا نسلم أن الجهل بالذات يوجب الجهل بالصفة، فإنا لا نعلم حقيقة ذات الله تعالى مع علمنا بكونه قادراً مريداً عالماً مقتضياً للخيرات مدبراً للكائنات، إلى غير ذلك من الصفات الإلهية.

[الرازي:]

### المسألة السادسة

لا يجوز العمل برواية المجاهيل، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. لنا أن النافي قائم، والفرق هو أن الوثوق بصدق منكان معلوم الحال أشد من الوثوق بصدق منكان مجهول الحال.

٧١١معلومة: معلوم، أ.

<sup>٬٬٬</sup> مقبولة: معلومة، أ.

#### المسألة السابعة

إذا روى راوي الفرع فراوي الأصل إن صدقه، فلا كلام في قبوله. وإن كذبه فلا كلام في رده، لأنه إن كان صادقاً في هذا التكذيب، فالحق ما قلنا. وإن كان كاذباً، صار راوي الأصل واجب الرد، فالفرع أولى أن يرد. وإن قال: لا أعرف أني رويت أم لا، فالأقرب أن ذلك الخبر صحيح، لأن رواية راوي الفرع توجب القبول، ولم يصدر عن راوي الأصل ما يصلح معارضاً، فوجب القول بالصحة.

#### المسألة الثامنة

قال الجبائي: الشرط في قبول الخبر رواية العدلين. وعندنا أنه غير واجب، والدليل عليه قوله تعالى ﴿إِن جَاءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيْتُوا ﴾ (٢٦ يتناول الواحد، فهذا يقتضي أن يكون رد رواية الفاسق معللاً بفسقه، وهذا التعليل إنما يصح إن لوكانت رواية العدل الخالي عن الفسق مقبولة.

#### المسألة التاسعة

قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته، لم يلزم منه طعن في الحديث، وقال الأكثرون: يوجب الطعن له. لنا: أنه لما لم يكن فاسقاً وجب أن تكون روايته مقبولة لقوله تعالى فإن جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ ٢١٤ والمعارض موجود، وهو مخالفة الراوي، لا يصلح معارضاً له لاحتال أن تكون تلك المخالفة لأجل أنه اعتقد وجود دليل آخر أقوى من الأول، ولا يكون كذلك.

### المسألة العاشرة

خبر الواحد، إذا ورد على خلاف القياس المظنون، فعندنا أن الخبر راجح. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: القياس راجح كما في خبر المصراة. لنا أن خبر معاذ رضي الله عنه يقتضي تقديم الخبر على القياس. وأيضاً، خبر الواحد يتوقف على مقدمتين، إحداهما روايته، والثانية دلالة ألفاظه. وأما القياس، فهاتان

۷۱۳ سورة الحجرات (٤٩): ٦.

۲۱۶ سورة الحجرات (٤٩): ٦.

المقدمتان معتبرتان في الدليل الدال على ثبوت ذلك الحكم في أصل ذلك القياس. وأما سائر المقدمات، وهي تعليل الحكم في الأصل بعلة معينة، ثم بيان أنها حاصلة في الفرع، فكلها زائدة. فوجب أن يكون الحكم الثابت بالخبر الواحد أقوى، فيكون راجحاً.

# الباب التاسع في القياس وفيه مسائل

### المسألة الأولى

القياس عبارة عن إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى لاشتراكها في علة الحكم عند المثبت. اعلم أن حاصل الكلام في القياس أنه إذا غلب على الظن أن الحكم في محل الوفاق معللاً بالصفة الفلانية، ثم علمنا أو ظننا حصول تلك الصفة في صورة أخرى، فيغلب على الظن أن الحكم في الصورة الثانية يساوي الحكم في الصورة الأولى. فهذا الظن إذا حصل للمجتهد، فهل يجوز العمل به؟ وهل يجوز له أن يفتي به غيره أو لا؟ فهذا هو المراد بقولنا: القياس حجة أو لا؟ وعند هذا يظهر أن الحكم أصل في الأصل وفرع في الفرع، وأن العلة فرع في الأصل وأصل في الفرع، لأنا نعرف أن الحكم أولاً في محل الوفاق، ثم نفرع عليه معرفة العلة، ثم إنا نثبت العلة في محل النزاع، ثم نفرع عليه الحكم.

### المسألة الثانية

احتج القائلون بالقياس بحجج، الأولى قوله تعالى ﴿فَاعْتَبُرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ ٢١٥، والاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة، ولذلك سميت الدمعة عبرة لانتقالها من العين إلى الخد، وسميت السفينة معبراً، لأنه ينتقل من ذلك المتخيل في النوم إلى معناه، وسمي الاعتبار اعتباراً، لأن الرجل ينتقل فيه من حال غيره إلى حال نفسه. فثبت أن الاعتبار عبارة عن العبور، والقياس يشتمل على معنى العبور، لأن الرجل يعبر من معرفة حكم الأصل إلى معرفة حكم الفرع. فثبت أن القياس.

ولقائل أن يقول: كل من استدل بشيء على شيء، فقد انتقل من الدليل إلى المدلول، فكان معنى الاعتبار حاصلاً فيه. إذا ثبت هذا فنقول: الدليل قد يكون عقلياً، وقد يكون نقلياً قطعياً، وقد يكون نقلياً قطعياً، وقد يكون من باب التمسك نقلياً ظنياً من باب التمسك بالقياس. والاعتبار هو المفهوم المشترك بين الكل، وما به المخالفة، وغير مستلزم لشيء منها. والاعتبار مغاير لهذه الخصوصيات وغير

٧١٥ سورة الحشر (٥٩): ٢.

مستلزم لشيء منها. فالأمر بالاعتبار لا يكون أمراً البتة بالاعتبار الخاص الذي هو القياس. ولا يقال: ذلك المفهوم المشترك لا يمكن إدخاله في الوجود إلا بواسطة إدخال أحد أنواعه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكان إدخال أحد أنواعه في الوجود واجباً، ثم ليس القول بوجوب البعض أولى من القول بوجوب الباقي، فوجب حمله على إيجاب الكل، وهو المطلوب، لأنا نقول: لما ثبت أن حمله على إيجاب نوع واحد من أنواعه واجب، فنقول: هاهنا نوع واحد لا بد من إيجابه، لأنه تعالى قال ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَبِرُواْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ ٢٦، فهذه الآية لا بد وأن تدل على وجوب الاعتبار في تلك الصورة، فكان صرف الآية إلى هذا النوع واجباً، وإذا صرفناه إليه يكفى ذلك في الحروج عن عهدة الأمر بالاعتبار، فلم يبق فيها البتة دلالة على إيجاب القياس الشرعي.

الحجة الثانية ما روي في قصة معاذ رضى الله عنه أنه قال: أجتهد رأبي، فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقائل أن يقول: أطبق المحدثون على أن هذا الخبر مرسل، وقد دللنا على أن المراسيل ليست بحجة. ثم نقول: لم لا يجوز أن يحمل ذلك على الاجتهاد في أمور أخرى سوى القياس؟ فالأول الاجتهاد في تركيب النصوص، مثل قولنا في المبتوتة أنها ليست زوجة له، لأنها لو كانت زوجة له، لكان إذا ماتت، وجب أن يرث الرجل منها النصف لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ ٢٧٠، وبالاتفاق لا يرث الرجل منها، فلم يكن الرجل زوجما ولم تكن هي زوجة له. فوجب أن لا يحصل لها الميراث منه لقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرَّ ﴾ مِمَّا تَرَكُمُمْ ﴾ ٢١٨ أثبت الربع للزوجة، فصرف شيء منه إلى غير الزوجة ترك للنص. ومعلوم أن مثل هذا الاجتهاد في غاية الحسن، ويكون معنى: أجتهد رأيي، في تركيبات النصوص وفي إدخال الخصوص تحت العمومات.

والثاني، يجب أن يكون المراد إدخال الحكم تحت البراءة الأصلية، وإنما سياه بالاجتهاد لوجمين، الأول أنه ما لم يجتهد في طلب النصوص حتى يغلب على ظنه عدمما فإنه لا يجوز له التمسك بالبراءة الأصلية. والثاني أنه قد يتعارض أصلان كما إذا لُف إنسان في ثوب، ثم قده نصفين، فهاهنا قد تعارض فيه أصلان، لأن الأصل بقاء الحياة، فيكون القصاص واجباً عليه. وأيضاً، الأصل براءة الذمة وعدم وجوب القصاص، فهاهنا لا بد من ترجيح أحد الأصلين.

الحجة الثالثة: إن بعض الصحابة عمل بالقياس وسكت الباقون عن الإنكار، وذلك يوجب الإجماع.

۲۱۲ سورة الحشر (٥٩): ۲.

سورة النساء (٤): ١٢.

الحجة الرابعة: إن العمل بالقياس يوجب دفع المضرر المظنون، فيكون حجة، وقد سبق الاعتراض على هذين الوجمين في باب أخبار الآحاد.

الحجة الخامسة: إن الأحكام غير متناهية والنصوص متناهية، وإثبات ما لا نهاية له بالمتناهي محال، فلا بد من طریق آخر سوی النصوص، وهو القیاس. ولقائل أن یقول: لم لا یجوز أن یقال: كل ما وقع النص عليه، فقد ثبت الحكم فيه، وما لم يحصل النص فيه، لم يكن لله تعالى فيه على العبد تكليف، بل دخل تحت البراءة الأصلية. ألا ترى أن السلطان إذا أرسل أميراً إلى بلدة، فإن الأمير يقول: كل تكاليفك على وعلى أهل تلك البلدة. فإذا ذكر السلطان أنواعاً من التكاليف، وقال: هذا تمام التكاليف عليك وعلى أهل بلدتك، فإنهم إذا أتوا بتلك التكاليف، كانوا مطيعين سامعين، ولا يكون لذلك السلطان عليهم في غيرها شيء من التكاليف. فكذلك هذا، سلطان الموجودات أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى هذا العالم وذكر أنواعاً من التكاليف، ثم بين أن تلك التكاليف تمام التكاليف حيث قال ﴿الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ ٧١٩ فوجب أن لا يبقى بعدها تكليف آخر البتة، فكان كل ما سواه داخلاً تحت البراءة الأصلية.

الحجة السادسة: إن الشافعي رضي الله عنه قاس الاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية على الاجتهاد في طلب القبلة، وهذا بعيد، لأنه إثبات القياس بالقياس.

احتج المنكرون للقياس بوجوه، الحجة الأولى: إن القياس مبني على مقدمتين، إحداهما أن الحكم في محل الوفاق معلل بالصفة الفلانية، الثانية أن الصفة الفلانية حاصلة في محل النزاع، فهاتان المقدمتان إن كانتا قطعيتين، فهذا القياس لا نزاع في كونه حجة. وإن كانتا غير قطعيتين، أو كانت إحداهما غير قطعية، كانت النتيجة غير قطعية، لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، وكل ما لا يكون قطعياً كان ظنياً، لأن الظن في مقابلة اليقين. قال الله تعالى حكاية عن قوم ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾ \* ' ، فجعل الظن في مقابلة اليقين. وإذا كان الحكم المثبت بالقياس ليس يقيناً، ثبت كونه ظنياً، فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن لا يجوز العمل به لقوله تعالى ﴿إِنَّ الطُّنَّ لاَ يُغني مِنَ

۲۱۹ سورة المائدة (٥): ٣. ۲۲۰ سورة الجاثية (٤٥): ٣٢.

الْحَقِّ شَيْنَاكُه ' <sup>۷۲۱</sup> ولقوله تعالى في ذم الكفار ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ <sup>۷۲۲</sup> وقال تعالى ﴿وَتَطُنُّونَ بِاللهِ الطُّنُونَا ﴾ <sup>۷۲۲</sup>، والآيات الدالة على ذم الطن كثيرة.

وأيضاً، فابنه تعالى نهى عن الحكم بغير العلم فقال ﴿ وَلاَ تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ \* " وقال جل جلاله ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ " وقال تعالى مخاطباً اليهود ﴿ أَعَّذَتُمْ عِندَ اللهِ عَهْداً فَلَن يُخلِفَ اللهُ عَهْدهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ " " فثبت أن القياس لا يفيد إلا الظن، والعمل بالظن غير جائز. ثم نقول: عدلنا عن هذا الدليل في صور كثيرة، إحداها الاكتفاء بالظن في فتوى المفتين، ثانها في الشهادات، ثالثها في تقويم المتلفات وأروش الجنايات، رابعها في طلب القبلة، خامسها في ركوب البحر عند ظن السلامة، إلا أن الفرق بين ركوب البحر عند ظن السلامة، وفي الإقدام على العلاجات عند ظن السلامة، إلا أن الفرق بين هذه الصور وبين محل النزاع ظاهر، لأن الأحكام التي اكتفينا فيها بالظنون في هذه الصور أحكام جزئية متعلقة بأشخاص معينة في أوقات معينة، وكان التنصيص عليها متعذراً، فوجب الاكتفاء فيها بالظن، بخلاف الأحكام التي يراد إثباتها بالأقيسة، فإنها أحكام كلية مضبوطة، فيمكن إثباتها بالنصوص، فظهر الفرق.

الحجة الثانية أن نقول: الحكم بمقتضى القياس حكم بغير ما أنزل الله تعالى، فوجب أن لا يجوز. بيان الأول أن ذلك الحكم لوكان حكماً بما أنزل الله، فيلزمه الكفر لقوله الأول أن ذلك الحكم بما أنزل الله، فيلزمه الكفر لقوله تعالى هومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أُنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ هُ ٢٢٧، وبالإجماع لم يحصل هذا. فوجب القطع بأن ذلك الحكم ماكان حكماً بما أنزل الله تعالى. وإذا ثبت هذا، فنقول: الحاكم بالقياس حاكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون غير حكم بما أنزل الله. فحينئذ يدخل تحت قوله تعالى هوتَقُلتُونَ بِاللهِ الظُّنُونَا هي. ونقول: القول بالتكفير متعذر بالإجماع، إلا أنا قد دللنا على أنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز، فهاهنا لما تعذر التكفير وجب أن يبقى الخطأ والزجر والمنع منه.

الحجة الثالثة النصوص وافية ببيان الأحكام، ومتى كان الأمر كذلك كان القول بالقياس باطلاً. بيان الأول أن الحكم لا يخلو إما أن يكون منشأ للمصلحة الحاصلة أو للمفسدة الحاصلة، أو كان مشتملاً

۲۲۱ سورة يونس (۱۰): ۳۲.

۷۲۲ سورة الأنعام (٦): ۱۱٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۳</sup> سورة الأحزاب (۳۳): ۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۱</sup> سورة الإسراء (۱۷): ۳٦.

۷۲۰ سورة البقرة (۲): ۱۶۹. ۷۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲۲</sup> سورة البقرة (۲): ۸۰.

٧٢٧ سورة المائدة (٥): ٤٤.

عليها، أو كان خالياً عنها. أما الأول، وهو أن يكون منشأ للمصلحة الحاصلة، فمقتضاه الإذن. وأما الثاني، وهو أن يكون منشأ للمفسدة الحاصلة فمقتضاه الحرمة لوجمين، أحدهما الإقدام على المفسدة قبح، فوجب أن يكون ممنوعاً منه، الثاني أنه ليس في تحصيله مصلحة، فوجب أن يكون عبثاً. والَّدَليل على الأول النصوص والمعقول. أما النصوص فكثيرة، أحدها ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ ٢٢^، ثانيها فرمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ٢٢٩، ثالثها فَأُجِلُ لَكُمُ الطّيبَاتُ ﴾ ٣٠. رابعها ﴿ وَلَٰ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْ ِ إِبَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ ٧٣١، خامسها قوله تعالى ﴿ وَلاَ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَنْ رُحِمَ ۗ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ٧٣٧، قوله ﴿ذلك﴾ عوده إلى أقرب المذكورات، وُهو قوله ﴿مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾. سادسها قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. سابعها قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي، والمراد بالسبق الكثرة، لأنه ثبت أن صفات الله تعالى ليست محدثة. ثامنها قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى: خلقتكم لتريحوا علي، لا لأريح عليكم. أما المعقول، فهو أن الله تعالى رحيم جواد، فإذا فرضنا فعلاً كان مصلحة من جميع الوجوه، والله تعالى متعال عن جميع المنافع والمضار، كان المنع منه بخلاف ذلك على الله تعالى محالًا. أما القسم الثالث، وهو أن يكون ذلك الفعل مشتملاً عليها، فنقول: هذا القسم على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن تكون المصلحة راجحة أو المفسدة راجحة أو يتعادلان. فإن كانت المصلحة راجحة وجب الإذن لوجمين، الأول أن نقابل المثل بالمثل، فيبقى القدر الزائد مصلحة محضة خالية عن المعارض، ومقتضاه الإذن. الثاني أنا لو منعنا منه لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو محال. وإن كانت المفسدة راجحة وجب المنع لعين الدليلين المذكورين، وأمَّا إن تعادلًا، تساقطاً، فوجب بقاء ماكان على ماكان. أما القسم الرابع، وهو أن يكون خالياً عن المصلحة والمفسدة جميعاً، فحينتذ لم يوجد التعارض، فوجب بقاء ماكان على ما كان. فثبت بهذا التقسيم أن القرآن والعقل وافيان بتبيان جميع أقسام التكاليف إلى الأبد، إلا أن هاهنا بحثاً آخر وهو أن في بعض الوقائع جاءت النصوص الدالة على أحكام تلك الوقائع على سبيل التفضيل، فأينما وجدنا مثل هذا النص، قدمناه على الطريق الأول لما ثبت أنه يجب تقديم الخاص على العام. إذا عرفت هذا فنقول: الحكم المثبت بالقياس إن كان وارداً على وفق القرآن، ففي القرآن غنية

۲۲۸ سورة البقرة (۲): ۱۸۵.

۷۲۹ سورة الحج (۲۲): ۷۸.

۷۲۰ ۷۲۰ سمورة المائدة (٥): ٤.

٧٢ سورة الأعراف (٧): ٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>۲۲</sup>سورة هود (۱۱): ۱۱۸-۱۱۹.

عنه. وإن كان وارداً خلاف القرآن كان باطلاً، لأن القرآن أقوى من القياس، والضعيف لغو عند قيام القوى.

الحجة الرابعة، قوله عليه السلام: ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة على أمتي أقوام يقيمون الأمور برأيهم فضلوا وأضلوا. فإن قيل: هذا خبر واحد، فلا يفيد إلا الظن والمسألة يقينية، قلنا: الدلائل التي ذكرتموها في جانب الإثبات أضعف بكثير من هذا الدليل. وأيضاً، هب أنه خبر واحد، إلا أنه يفيد أن العلم بالقياس يوجب حصول الضرر، فوجب أن يكون ترك العمل به واجباً لعين ما ذكرتموه من أن الظن الراجح واجب العمل به.

الحجة الخامسة: إن القياس لو كان حجة لكان كالثابت المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المكلفين إلى يوم القيامة. فلو كان كذلك لكان القول بإثباته من الأصول المهمة في الدين ومن الوقائع العظيمة. ولو كان كذلك لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حجة بياناً شافياً قاطعاً للعذر. وحيث لم يوجد ذلك، علمنا أنه باطل. وهذا هو الدليل الذي عول عليه الجمهور في بطلان قول الروافض في إثبات النص على إمامة على رضي الله عنه، حيث قالوا: إن النص عليه لو صح لبلغ في الشهرة إلى حد التواتر لكونه من الوقائع العظيمة، فكذلك نقول: لو كان القياس حجة في الشرع، لكان التنصيص على كونه حجة بالغاً إلى حد التواتر لكونه من الوقائع العظيمة.

الحجة السادسة، القول بالقياس يتوقف على تعليل أحكام الله تعالى، وهذا باطل، فذاك باطل. بيان الأول أنا نقول في القياس: الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني، وذلك المعنى قائم هاهنا، فيلزم حصول ذلك الحكم هاهنا، فنقول: الحكم هناك ثبت للمعنى الفلاني، قول بتعليل الحكم. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليل التعريف؟ قلنا: هذا باطل، لأن طلب علة الحكم فرع عن حصول معرفة الحكم أولاً، فإذا كان كذلك امتنع جعل ذلك الوصف معرفاً له لامتناع تعريف المعرف وتحصيل الحاصل. وإنما قلنا أن تعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه، الأول أن أكثر أحكامه سبحانه وتعالى خالية عن رعاية المصلحة، وذلك لأنه تعالى أوجب الإيمان على الكفار والطاعات على الفساق، مع أنه تعالى كان علماً بأنهم لا يؤمنون ولا يطيعون، وقد ذكرنا أن الأمر بالإيمان وبالطاعة حال حصول العلم بعدم علماً بأنهم لا يؤمنون ولا يطيعون، وقد ذكرنا أن الأمر بالإيمان وبالطاعة حال حصول العلم بعدم الإيمان تكليف بالجمع بين الضدين، وذلك محال. فثبت أنه لا فائدة في تلك الأوامر إلا إلحاق المضار بهم، وذلك يدل على أن أكثر تكاليف الله تعالى خالية عن رعاية مصالح العباد. الثاني أن العالم محدث، فاختصاص حدوثه بالوقت المعين إما أن يكون لاشتمال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق خصاصه بالحدوث في ذلك الوقت المعين بحدوث العلم فيه بعينه أو لم يكن كذلك. فإن كان الأول، اختصاصه بالحدوث في ذلك الوقت المعين بحدوث العلم فيه بعينه أو لم يكن كذلك. فإن كان الأول، عاد التقسيم في اختصاص ذلك الحدث بتلك الحاصية، وإن كان الثاني، فينغذ يجوز أن يكون ذلك

الوقت يوجب بذاته حصول تلك الخاصية المعينة، فينئذ يمتنع الاستدلال بحدوث الحوادث على وجود الفاعل لاحتمال أن يكون المؤثر فيه هو ذلك الوقت بعينه. فإن كان اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية لأجل اختصاص خاصية أخرى لزم التسلسل وهو محال. وإن كان اختصاص ذلك الوقت بحدوث العالم فيه ليس لغرض ولا لعلة كان توفيق أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاً. الثالث أن كل من فعل فعلاً لغرض كان حصول ذلك الغرض له أولى من عدم حصوله، فيكون ناقصاً بذاته مستكملاً بغيره، وهو محال في حق الله تعالى. فإن قالوا: غرض الله تعالى عود النفع إلى العبد، فنقول: عود النفع إلى العبد، فنقول: عود النفع إلى العبد، فنقول: عود النفع إلى العبد، الله على أولى بالنسبة إلى الله من عدم نفعه إليه، فقد عاد حديث الاستكمال، وإن لم يكن أولى، فقد بطل التعليل بالغرض.

الرابع أنه تعالى لو فعل لغرض، لكان ذلك إما أن يكون قديماً أو حادثاً. فإن كان حادثاً كان فعله لغرض آخر ولزم التسلسل، وإن كان قديماً لزم من قدمه قدم الفعل، وهو محال. الخامس: سؤال أبي الحسن الأشعري، إنه سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة أخوة، أحدهم كان مؤمناً براً تقياً، والثاني كان كافراً شقياً، والثالث كان صغيراً. ماتوا كلهم على ذلك، فكيف حالهم؟ فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة. فقال أبو الحسن: إن أراد الصغير أن يذهب ويصل إلى درجات الزاهد، هل يؤذن له فيه؟ قال الجبائي: لا، لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى تلك الدرجات بسبب طاعته الكثيرة، وليس لك تلك الطاعات. فقال أبو الحسن الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني، لأنك ما أبقيتني، وما أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول الله تعالى له: كنت أعلم أنك، لو بقيت، لشقيت ولصرت مستحقاً للعقاب الأليم، فراعيت مصلحتك. فقال أبو الحسن: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين، كما علمت حاله، فقد علمت حالى، فلم راعيت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي.

هذه المناظرة دالة على أنه تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء ويختص بعذابه من يشاء، وأن أفعاله غير معللة بشيء من الأغراض. ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس، فمن أراد الاستقصاء فيه رجع إليه، ولا بأس بأن نذكر بعد هذا بعض تفاريع القياس.

[الكاتبي:]

قال: فإن أكثر أحكام الله تعالى خالية عن رعاية ٣٣٣ المصالح، إلى آخره.

قلنا: المطلوب من ذكر هذه الحجة إما إثبات أن كل واحد من أحكام الله تعالى غير معلل، أو إثبات أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل. فإن كان الأول، فعدم ثبوته لهذه الحجة ظاهر، وإن كان الثاني، فكذلك لأن هذه الحجة تدل على أن بعض أحكام الله تعالى غير معلل بمصالح العباد، ولا يلزم من عدم تعليله بمصالح العباد عدم تعليله بالمصالح، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فيجوز أن يكون معللاً بمصلحة أخرى نحن لا نطلع عليها.

قال في الوجه الثاني: وإن كان اختصاص ذلك الوقت بوقوع حدوث العالم فيه ليس لغرض ولا لعلة كان توقيف أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاً.

قلنا: تدّعي أن هذا أحد شقّي الترديد، أو تدّعي أن هذا لازم له؟ إن ادعيت الأول، فبطلانه ظاهر، لأن عين أحد الشقين هو نقيض الشق الآخر الذي هو حدوث العالم في الوقت المعين، لاشتمال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها استحق اختصاصه بحدوث العالم فيه، فيكون نقيضه ليس حدوث العالم في الوقت المعين لكذا وكذا. وإن ادعيت أن هذا لازم، فممنوع. فإنه لا يلزم من عدم حدوث العالم في الوقت المعين لأجل خاصية اشتمل عليها لوقتٍ حدوثه لا لغرض وعلة، لأنه لا يلزم من نفي غرض وعلة معينة نفي جميع الأغراض والعلل.

قال: الله تعالى لو فعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إما قديماً أو حادثاً، إلى آخره.

قلنا: لم لا يجوز أن يكون حادثاً ؟

قوله: كان فعله لغرض آخر ولزم التسلسل؟

قلنا: مسلم، ولم قلتم بأن مثل هذا التسلسل محال، فإن هذا عين مذهبنا، وتحقيقه أن إرادة الله تعالى قديمة وتعلقاتها حادثة، وقبل كل تعلق تعلق إلى غير النهاية، ومثل هذه اللانهاية جائزة لكونها في الأمور العدمية، إذ التعلقات أمور عدمية.

٧٣٣ رعاية: عاربة، أ.

[ابن كمونة:]

قال على قول الإمام <sup>٧٣٤</sup> في باب القياس أن أكثر أحكام الله تعالى خالية عن رعاية المصالح في أثناء اعتراضه على ما استدل به على ذلك ما حكايته: ولا يلزم من عدم تعليله بمصالح العباد عدم تعليله بالمصالح، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فيجوز أن يكون معللاً بمصلحة أخرى نحن لا نطلع عليها.

أقول: تلك المصلحة " إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى " أو إلى العباد، أعني مخلوقاته، والقسمان باطلان. أما الأول فلتنزهه عن المنافع والمضار، تعالى عن ذلك علوآ كبيراً، وأما الثاني فلما ذكر صاحب الكتاب والإشكال إنما يتوجه من هذا الوجه لو أن مراد صاحب الكتاب بمصالح " العباد نوع البشر لا غير، ولا يدل ظاهر كلامه على ذلك. لا يقال: دليله يدل " على التخصيص بنوع البشر، بل ولا مطلقاً بل في بعض الأمور والأحوال " فلا يستدل منه على عدم رعاية مصالح العباد على الإطلاق، لأنا نجيب أن مقصوده بيان عدم وجوب رعاية المصالح " لا يقل بيان " وجوب عدما، وبين الأمرين فرق ظاهر، ولو أن قصده بيان وجوب عدم رعايتها لم يقل في أول الوجه الأول أن أكثر أحكام " للله تعالى خالية عن رعاية المصالح. فقوله «أكثر» - ولم يقل هي أول الوجه الأول أن أكثر أحكام " فلا يتوجه هذا التشكيك.

قال في أثناء كلامه على قوله بعد ذلك: إن العالم محدث، فاختصاص حدوثه بالوقت المعين المعنى أن الله الوقت المعين، إما أن يكون لاشتمال ذلك الوقت على خصوصية لأجلها يستحق اختصاصه بحدوث العالم فيه بعينه،

<sup>&</sup>lt;sup>۷۲</sup> الإمام: فحر الدين، ج.

<sup>°</sup>۲۲ في أثناء اعتراضه ... لا نطلع عليها: إلى آخره، ج.

٧٢٦ الصلحة: المصالح، ج.

۲۳۷ ۲۳۷ تعالی: -، ج.

۷۲۸ بمصالح: إضافة في هامش ج.

۷۲۹ يدل: -، ب.

<sup>. .</sup> بل ولا مطلقاً بل في بعض الأمور والأحوال: كذا في ب وفي ج.

<sup>&</sup>lt;sup>٧٤١</sup>على الإطلاق ... رعاية المصالح: إضافة في هامش ج.

<sup>&</sup>lt;sup>۷٤۲</sup>لا بيان: لايتان، ج.

٧٤٢ أحكام: الأحكام، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>۷٤٤</sup> الوقت المعين: بوقت معين، ب.

أو لم يكن كذلك، إلى قوله: وإن كان اختصاص ذلك الوقت بوقوع حدوث العالم فيه ليس لغرض ولا علة، كان توقف أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل باطلاً، ما حكايته: وإن ادعيت أن هذا لازم له، فإنه لا يلزم من عدم حدوث العالم في الوقت المعين لأجل خاصية اشتمل عليها الوقت حدوثه لا لغرض وعلة، لأنه لا يلزم من نفي غرض وعلة معينة نفي جميع الأغراض والعلل أقول: متى كان أحد الوقتين لا يتميز عن الوقت الآخر تميزاً المحلاء كان نسبة الإحداث إلى أحد الوقتين كنسبته الإحداث إلى الآخر، فلم يكن في تخصيصه بأحدهما فائدة ولا غرض. ويلزم من عدم الغرض في التخصيص أن لا تكون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة على العلل، لا بمعنى وجوب الغرض في التخصيص أن لا تكون أفعال الله تعالى وأحكامه على العلل الإمام صاحب الكتاب عدم توقفها عليه، بل بمعنى عدم ذلك الوجوب كما سبق. ودل عليه العلل أو الطلاً]، وعلى ذلك تبتني الحجة الحكية في أن القياس ليس بحجة. والإمام المعترض تكلم بناءً على أنها مبنية على القول بوجوب عدم توقف أفعاله تعالى الم المعترض تكلم بناءً على أنها مبنية على القول بوجوب عدم توقف أفعاله تعالى المحترف والعلل.

[الرازي:]

### المسألة الثالثة

في بيان الطرق الدالة على أن الحكم في الأصل معلل بكذا، وهي كثيرة، الأول التنصيص على التعليل، وهو إما اللام كقوله تعالى ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ وَهِ إِمَا اللام كقوله تعالى ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالَى ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٧٤٥ إما أن يكون لاشتمال ... الأعراض والعلل: إلى آخره، ج.

٧٤٦ تميزاً: جميز، ب.

٧٤٧ كنسبته: كنسبتها، ب.

۷٤۸عليه: عليها، ج.

۲٤٩ هاهنا: وههنا، ج.

٢٥٠ أفعاله: + الله، ج.

٧٥١ العلل: + بإطلاقه، ج.

۷۰۲ تعالى: -، ب.

۷۵۳علی: عن، ج.

وَرَسُولُهُ ﴾ ( أناني الإيماء، وفيه وجوه كثيرة، أحسنها أن يقال: إنّ ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب مشعر بالعلية. والدليل عليه أنه إذا قال القائل: أكرموا الجهال وأهينوا العلماء، استقبحه كل أحد، فإما أن يفيد هذا الكلام أن هذا القائل جعل الجهل علة للإكرام، والعلم علة للإهانة، أو لا يفيد هذا التعليل، والثاني باطل، وإلا لزم أن لا يبقى هذا القبح القبيح، لأن ثبوت الإكرام مع الجهل لعلة سوى الجهل جائز، وثبوت الإهانة مع العلم لعلة سوى العلم جائز، فثبت أنه يفيد التعليل، وهو المطلوب.

الثالث المناسبة، ومعناها على ثلاث مقدمات، أولها، وهو أقواها، أنه ثبت أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح، والكلام فيها ما سبق. ثانيها أن هذا الوجه المعين مشتمل على المصلحة الفلانية. ثالثها أن العلم بأن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالمصالح، مع العلم بأن هذا الفعل اشتمل على هذه المصلحة من هذا الوجه، يفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل بهذه المصلحة، ولأن غير هذه المصلحة كان معدوماً، والأصل بقاؤه على العدم. فوجب أن يبقى معللاً بهذا الوصف. وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إن أهل هذا الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة التلازم، مثله لوكان كثير القيء ناقضاً للوضوء لكان قليله ناقضاً، لأن خروج النجاسة يوجب انتقاض الوضوء. ولما لم يكن القليل ناقضاً له وجب أن لا يكون الكثير ناقضاً له. وأقول: أقوى من هذا الكلام أن يقال: القول بانتقاض الوضوء بخروج القيء يفضي إلى مخالفة الدليل، فوجب أن لا يثبت. بيان الأول أن بتقدير انتقاض الوضوء بخروج القيء، إما أن لا يكون كونه خارجاً نجساً علة لانتقاض الوضوء، وإما أن يكون. والأول باطل، لأن المناسبة مع الاقتران يدَّلان على العلية، وقد حصلا في هذا المعنى. فلو لم يكن هذا المعنى علة، لزم تخلف الدليل عن المدلول، وهو باطل. ولا يجوز أن يكون علة، لأنه حصل في القيء. فعدم الانتقاض به يوجب تخلف المدلول، وهو باطل.

الطريق الرابع الدوران، وهو أن هذا الحكم دار مع هذا الوصف وجوداً وعدماً. والدوران يفيد ظن العلية بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن الغلبة، ولا معنى للتجربة إلا مشاهدة هذه المقارنة وجوداً وعدماً. واعلم أن الدوران قد يكون في صورة واحدة، مثل أن عصير العنب قبل أن يصير خمراً كان حلالًا، فلما صار خمراً صار حراماً، فلما زالت الخرية وصار خلاً صار حلالاً مرة أخرى. وقد يكون في صورتين، كقول الحنفية في زكاة الحلم: كون الذهب جوهر الأثمان موجب

۲۰۰ سورة الناريات (٥١): ٥٦. ۲۰۰

<sup>&</sup>lt;sup>۷۰۰</sup> سورة ابراهيم (۱٤): ۱. <sup>۷۰۲</sup> سورة الأنفال (۸): ۱۳.

بوجوب الزكاة، بدليل أن التبر لما حصل في ذلك الجوهر وجبت الزكاة فيه، وسائر الأشياء كالكتاب والعبيد، لما لم يحصل ذلك، لم تجب الزكاة. ومن الناس من قال: الدوران لا يفيد العلية، وذلك لأن علم الله متعلق بمعلومات لا نهاية لها، فالعلم مع المعلوم، كل واحد منها دائر مع الآخر وجوداً وعدماً، مع أنه يمتنع كون كل واحد منها علة للآخر. أما العلم، فلا يكون علة للمعلوم، لأن العلم تابع للمعلوم، وتابع الشيء لا يكون مؤثراً في الشيء. أما المعلوم فلأنه محدث، وعلم الله تعالى قديم، والمحدث لا يكون علة للقديم.

النوع الثاني من القياس، قياس الشبه. مثاله أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلاً مكلفاً، ومقتضى قتله من هذا الاعتبار وجوب الدية، ويشبه الأموال من حيث أنه يباع ويشترى، ومقتضى قتله من هذا الاعتبار وجوب القيمة، إلا أنا رأينا أن الشارع أجرى فيه أحكام الأموال أكثر مما أجرى فيه أحكام الأموال أولى.

# المسألة الرابعة في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح لعلية وهي كثيرة

الأول عدم التأثير، فإنه إذا حصل في المحل ما علم كونه موجباً للحكم، كان ذلك دليلاً على امتناع إسناده إلى وصف سواه. الثاني النقض، وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور مع عدم الحكم. قال بعضهم: إن هذا يقدح في كونه علة، وهو قول المنكرين لتخصيص العلة. وقال الآخرون: إنه لا يقدح في كون الوصف علة، إلا بشرط أن يوجد هناك ما يصلح جعله مانعاً من الحكم. وقال القائل الثالث: إنه لا يقدح أصلاً، سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعاً من الحكم أو لم يحصل.

حجة القائل الأول وجوه، الأول أن كون ذلك الوصف مؤثراً في الحكم، إما أن يكون من حيث هو هو من غير أن يعتبر في حصول التأثير قيد سواه، أو لا بد مع ذلك الوصف من قيد آخر. فإن كان الأول وجب أن يقال: إنه متى حصل ذلك الوصف، فقد حصل ذلك الحكم. فكان يجب أن يمتنع ما عدا ذلك الوصف عن ذلك الحكم. وإن توقف تأثير ذلك الوصف في ذلك الحكم على انضام قيد آخر إليه، كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد، وذلك يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة. فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدماً، فكيف يمكن جعله جزءاً من العلة؟ فنقول: ذلك العدم يدل على حصول قيد وجودي ليضاف إلى الوصف الأول، حتى يكون مجموعها مؤثراً في الحكم.

الحجة الثانية: إن هذا الوصف حصل في محل الوفاق مع الحكم، والمعية تدل على العلية. وحصل في صورة النقض مع عدم الحكم، وذلك يقدح في العلية، فلم يكن الاستدلال بحصول تلك المعية على

حصول العلية أولى من الاستدلال بحصول هذا التخلف على القدح في العلية. ثم تأكد هذا، فإن إحالة عدم الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على المانع.

# [الكاتبي:]

قال: فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدمياً، فكيف يمكن جعله جزءاً من العلة؟

قلنا: هذا منع مع ذكر المستند، وهو أن يقال: لم قلتم بأن تأثير ذلك الوصف، إن توقف على انضهام قيد آخر إليه، كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد؟ فإن ذلك القيد عندي عدم المانع، وهو لا يصلح أن يكون جزءاً من العلة، بل هو شرط للتأثير. ولا يلزم من شرطية الشيء كونه جزءاً من العلة. وإذا عرفت هذا، فاعلم أن ما ذكره في جواب هذا المنع غير تام، لأن توجيهه أن يقال: ذلك القيد، إن كان وجودياً فقد حصل الغرض، وإن كان عدمياً فهو يدل على أمر وجودي يصير هو مع الوصف علة للحكم. فنقول: لا نسلم استلزامه للقيد الوجودي، فإنه لا يلزم من حصول كل عدم حصول قيد وجودي. لم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لا بد له من دليل.

والحق في هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلة إن كان هو العلة التامة، أعني جميع ما يتوقف عليه الحكم، كان حصولها مع عدم الحكم قادحاً في عليتها ٢٠٥٧ له، والعلم به بديهي غني عن البرهان. وإن كان المراد بها نفس المحتاج إليه، كان حصولها بدون الحكم ليس قادحاً في عليتها ٢٠٥٨ للحكم. وما ذكره من الدليل لا يبطل ذلك، لأنه لا يلزم من توقف التأثير على غيرها أن لا تكون هي محتاجة إليها، فإن جميع أجزاء العلة المركبة بهذه المثابة مع أنها محتاجة إليها.

[الرازي:]

#### المسألة الخامسة

التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز، خلافاً لقوم. لنا أنه لو صح التعليل بالمصلحة، لامتنع التعليل بالوصف بالوصف المشتمل على المصلحة، وبالإجماع هذا جائز فذاك باطل. بيان الملازمة أن التعليل بالوصف

۲۰۷ علیتها: علتها، أ.

٧٥٨عليتها: علتها، أ.

إنما جاز لاشتماله على الحكمة، والحكمة هي الأصل في هذه العلية، والوصف هو الفرع، ومتى كان التعليل بالأصل ممكناً كان نفس ذلك التعليل بالفرع تطويلاً من غير فائدة، فوجب أن لا يجوز. فثبت أن التعليل بالمصلحة، لو جاز، لما جاز التعليل بالوصف، ولما جاز هذا وجب أن لا يجوز ذلك.

[الكاتبي:]

قال: لو صح التعليل بالمصلحة ٢٥٩، لامتنع التعليل بالوصف المشتمل عليها، لأن الحكمة هي الأصل في هذه العلية ٢٠٠.

قلنا: لا نسلم، وإنما يلزم ذلك إن لو أمكننا الاطلاع على الحكمة. فإن قلت: لا يخلو إما أن يمكن الاطلاع عليها أو لا يمكن، وأياً ماكان امتنع الدليل بها. أما إذا أمكن فلما بيناه، وأما إذا لم يمكن، فلأن التعليل بالشيء فرع على تصور ذلك الشيء في نفسه، فإذا لم يمكنا تصوره امتنع تعليل الحكم به، قلنا: لم قلتم بأنه إذا أمكن الاطلاع عليها امتنع التعليل بالوصف؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لزم من إمكان ٢٦١ الاطلاع الاطلاع بالفعل، وعدم لزومه ظاهر.

۲۰۹ المصلحة: + والمفسدة، أ. ۲۲ العلية: العلة، أ.

٧٦١ من إمكان: إضافة في هامش أ.

### [الرازي:]

#### المسألة السادسة

التعليل، إما أن يكون تعليلاً للوجود بالوجود أو للعدم بالعدم، وهما جائزان، وإما أن يكون تعليلاً للوجود بالعدم، وهو مثل أن نعلل حكماً وجودياً بقيد عدمي وذلك لا يجوز، لأن قولنا «هذا علة» نقيض لقولنا «ليس بعلة». وقولنا: ليس بعلة، قيد عدمي، وقولنا: هذا علة، رافع له، ورفع العدم ثبوت، فكونه علة صفة ثابتة. فلو قلنا: العدم علة، لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم المحض، وهو محال. وإما أن يكون تعليلاً للعدم بالوجود، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بأنه تعليل بالمانع، وذلك لا يتوقف على بيان المقتضى عندنا، خلافاً للجمهور.

لنا أن المقتضي للشيء والمانع منه متضادان، وتوقف وجود الشيء على وجود ضده محال، فوجب أن لا يتوقف وجود الملتضي، ثم نقول: لو سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضي، لكان لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي، بل يكفي أن يقال: إن لم يكن المقتضي موجوداً في الفرع، وجب أن لا يكون الحكم ثابتاً فيه، وهو المطلوب. وإن كان المقتضي للحكم ثابتاً في الفرع، فهو إنما يثبت تحصيلاً للمصلحة المرتبة عليه، وهذا المعنى قائم في الأصل، فيلزم من ثبوت الحكم ثبوته في الفرع. وإذا ثبت ذلك، فقد صح جواز التعليل بالمانع.

# [الكاتبي:]

قال: لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بالقيد العدمي، لأن قولنا «علة» نقيض قولنا «ليس بعلة»، إلى آخره.

قلنا: لا نسلم. لم قلتم بأن اللاعلية إذا كانت عدمية كانت العلة ثبوتية؟

قوله: لأن رفع العدم ثبوت.

قلنا: لا نسلم. فإن اللاامتناع رافع للامتناع الذي هو عدم محض، وهو أيضاً عدمي لما بينه في كتبه الكلامية والحكمية، فإن النقيضين جاز أن يكونا عدمين في الخارج، أويدّعي أنها ثابتة؟ بل الممتنع صدقها وكذبها معاً. وتحقيق هذا الكلام أن يقال: لا يخلو إما أن تدّعي أن العلية ثابتة في الخارج، أو تدّعي أنها ثابتة في الذهن. فإن ادّعيت الأول فلا نسلم ذلك، وما ذكرتموه لا يقتضي ثبوتها في الخارج لجواز كون النقيضين عدمين في الخارج كما في المثال المذكور. وإن ادّعيت الثاني فمسلم، ولا

حاجة إلى ما ذكرتموه من البرهان، فاللاعلية أيضاً ثابتة في الذهن، فإن النقيضين كما جاز عدمما <sup>٢٠٢</sup> في الخارج جاز ثبوتها في الذهن. ولكن لم قلتم بأنه يلزم قيام الصفة الوجودية بالعدم المحض؟ وإنما يلزم ذلك إن لو لم يكن العدم ثابتاً في الذهن، وهو ممنوع.

أو نقول: إن أردتم بكون العلية رافعة للاعلية أنها لا تصدقان على ذات واحدة، فلا نسلم أن رافع العدم على هذا التفسير يجب أن يكون موجوداً في الخارج، والنقض قد مر. وإن أردتم به أن الذات الموصوفة باللاعلية في الخارج لو اتصفت بالعلية زال عنها اللاعلية بسبب طريان تلك الصفة الوجودية، فهو ممنوع. وإنما يلزم ذلك إن لو تحقق في الخارج ذات هي موصوفة باللاعلية، فإن البرهان إنما قام على انتهاء الممكنات إلى علة أولى، لا إلى معلول أخير.

فإن قلت: كل موجود في الخارج يصدق عليه أنه ليس بعلة لشيء فيصدق أنه ليس بعلة، لأن صدق الأخص على الشيء يستلزم صدق الأعم عليه.

قلنا: لا نسلم أن قولنا: ليس بعلة لشيء، أخص من قولنا: ليس بعلة، بل هو أعم منه، لأن قولنا: علة لشيء، أخص من قولنا: علة، وسلب الأخص أعم من سلب الأعم. على أنا نقول: لو صح ما ذكرتم من الحجة لكان تعليل العدم بالعدم لا يجوز بعين هذا البرهان، وأنتم لا تقولون به. والحق في هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالعلة، إن كان هو المعرف للحكم، فجاز أن يكون العدم علة للحكم الوجودي، إذ لا امتناع في تعريف الأمر الوجودي بالقيد العدمي. وإن كان المراد بهما هو جميع ما يتوقف عليه الحكم، جاز أن يكون بعض أجزاء علة الحكم الوجودي عدمياً، لأن وجود الشيء قد يمنع وجود المعلول من المؤثر، كوجود الجدار المانع من نزول السقف، ووجود الضد في المحل المانع من وجود الضد الآخر فيه.

وإذا كان وجوده مانعاً، كان المعلول متوقفاً على عدمه، فالعدم صار جزءاً من العلة التامة، ويمتنع أن يكون جميع أجزائها عدمياً، لأن العدم المعطي الصرف استحال أن يكون علة للأمر الوجودي عدمياً، لأن العدم لا يكون جزءاً من العلة المعطية للوجود، والعلم به أيضاً بديهي. وعند هذا التحقيق زال جميع الشبه الواقعة في هذه المسألة.

۲۲۲ عدمما: عدمما، أ.

### [ابن كمونة:]

قال في أثناء الكلام على إبطال الإمام <sup>٧٦٧</sup> في المسألة السادسة من <sup>٧٦٤</sup> باب القياس لتعليل الحكم الوجودي بالقيد العدمي: فإن البرهان إنما قام على انتهاء الممكنات إلى علة أولى، لا إلى معلول أخبر <sup>٧٦٥</sup>.

أقول: البرهان المعروف ببرهان التطبيق يدل على الانتهاء إلى علة أولى <sup>٧٦٦</sup> وإلى معلول أخير، وهو برهان آخر <sup>٧٦٨</sup> مشهور في الكتب <sup>٧٦٨</sup> الحكمية والكلامية، وصاحب الكتاب ذكره <sup>٢٦٩</sup> في أكثر كتبه. فكيف يجزم القول بأن البرهان ما قام على الانتهاء إلى المعلول هو آخر المعلولات؟

وهذا آخر ما سنح لخاطري من التعاليق على السؤالات الموردة على الأصولين من كتاب المعالم. والحمد لله وحده \*\* والصلاة على أفضل الرسل\*\*\* محمد وآله الطاهرين\*\*\*.

[الرازي:]

## المسألة السابعة

اختلف الفقهاء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والقياس. فنقول: قد بينا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها. فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه لحفت المؤونة وسهل الطريق، إلا أنهم قد ذكروا مسالتين، إحداهما تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، ثانيتهما تخصيصه

۲۹۳ الإمام: فحر الدين، ج.

۷۱۴ من: في، ب.

<sup>&</sup>lt;sup>٢٦٥</sup>فإن البرهان ... معلول أخير: -، ج.

۲۲۲ علة أولى: علة الأولى، ب.

۲۹۷ .... آخر: -، ب.

۷۹۸ الکتب: کتب، ج.

۲۲۹ ذکره: پذکره، ب.

<sup>. &</sup>lt;sup>۷۷</sup> والحمد لله وحده: والحمد حق حمده، ج.

اً ٢٧١ فضل الرسل: خير خلقه، ج.

٧٧٧ الطاهرين: + وصحبة ... (كَلُّمة لا تقرأ)، ج.

بالقياس. فلأجل هاتين المسألتين عظم الخبط وكثرت المذاهب وتشعبت الأقوال وقربت من أن تصير غر متناهية.

والمحتار عندنا أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بشرط أن يكون سليماً عن المطاعن كلها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز البتة. أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فهو أنا بينا أن قوله تعالى ﴿إِنْ جِاءِمُ قَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيْنُوا ﴾ " يقتضي تعليل منع القبول بكونه فاسقاً، ولو كان كونه مخصصاً لعموم القرآن مانعاً من قبوله، لما بقي لكون الآتي به فاسقاً أثر في عدم القبول، لأن عند حصول العلة المستقلة للحكم لا يبقى لغيرها أثر فيه. إذا ثبت هذا، فنقول: الدليل يقتضي أن يكون خبر الواحد حجة مطلقاً، سواء عارضه الكتاب أو لم يعارضه، ولا شك أن القرآن حجة أيضاً مطلقاً. فإذا اجتمعا فها دليلان متعارضان، فوجب أن يقدم الخاص على العام، لأنا لو رجحنا العام على الخاص، لكان ذلك إبطالاً بالكلية، ولو رجحنا الخاص على العام، لم يكن ذلك إبطالاً بالكلية، فكان هذا أولى.

## [الكاتبي:]

قال: بيّان أنه يجوز تخصيص <sup>٧٧٤</sup> العموم من القرآن بخبر الواحد أنا بينا أن قوله تعالى ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ <sup>٧٧٥</sup> يقتضي منع القبول لكونه فاسقاً.

قلنا: قد سنبق الاعتراض على هذا الدليل.

[الرازي:]

#### المسألة الثامنة

قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز. والمختار عندنا أنه لا يجوز. احتج المجوزون بوجمين، أحدهما أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر، فوجب تقديم الخاص، وهو القياس، على العام. واعلم أن هذا ليس بشيء، لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنما يصح ذلك لأنا بينا أن الآية تدل على أن خبر الواحد حجة مطلقاً، سواء عارضه

۷۷۷ سورة الحجرات (٤٩): ٦.

٧٧٤ تخصيص: تخصّص، أ.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷۵</sup>سورة الحجرات (٤٩): ٦.

الكتاب أو لم يعارضه، فلا جرم تم الدليل. وأما في مسألة القياس، فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس على جميع التقديرات حجة. وأما قوله سبحانه وتعالى ﴿فَاعْتَبُرُوا ﴾ ( وقول معاذ: أجتهد رأيي فقد بينا أنه لا يفيد العموم. وأما إجهاع الصحابة فهو حكاية حال، وإنه لا يفيد العموم.

وقوله: القياس يقتضي دفع الضرر المظنون، فلا نسلم أنه إذا عارضه عموم القرآن فإن العمل به يقتضي دفع الضرر المظنون، لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس، فموافقة القرآن توجب دفع الضرر، ومخالفته توجب حصول الضرر، فثبت أن الدلائل المالة على صحة القياس لا تدل على كونه حجة البتة عندما يكون معارضاً للقرآن. وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه لم يتمكن المستدل من أن يقول: إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان وأحدها أخص من الآخر، فنقدم الأخص على الأعم، لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقي حجة عند معارضة القرآن، فظهر الفرق.

الحجة الثانية: إن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس، فيكون حجة، وقد عرفت ضعف هذا الدليل. ثم نقول هاهنا: إنكم كما ادّعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك العمومات بتلك القياسات، فقد حصل هناك القياس مع الإجهاع على تخصيص تلك العمومات بها، فقد فهاهنا إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الإجهاع على وجوب تخصيص العمومات بها، فقد ظهر الفرق العظيم، فكيف يمكن إجراء أحدها مجرى الآخر؟

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس وجوه، الأول أن قصة معاذ رضي الله عنه تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة «إن» على عدم وجدان الكتاب والسنة، لأن النبي عليه السلام قال: فإن لم تجد بسنة رسوله؟ قال: أجتهد رأيي. والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في الجواب، والمعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلك الشيء، فوجب أن لا يجوز الاجتهاد عند وجدان الكتاب والسنة.

الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس لكان قول إبليس في قصة آدم عليه السلام ﴿ أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ ٢٧٧ صحيحاً، لأنه تعالى أمر الملائكة بالسجود، وهو خطاب عام، وأن إبليس قال: هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقياس، لأن النار خير من الطين، لأن النار جوهر مشرق علوي لطيف مؤثر، والطين كثيف مظلم سفلي متناثر، فتكون النار خيراً من الطين. والنار أصلي والطين أصل آدم، ومن كان أصله خيراً من أصل غيره كان هو خيراً منه نظراً إلى

۲۷۲ سورة الحشر (۹۹): ۲. ۷۷۷

<sup>&</sup>lt;sup>۷۷</sup>سورة الأعراف (۷): ۱۲.

هذه الجهة، اللهم إلا عند قيام المعارض. فمن ادعاه فعليه إثباته، فهذا قياس منتظم. وإن إبليس قد جعله مخصصاً لعموم الأمر بالسجود، فلوكان تخصيص النص بالقياس جائزاً لكان قول إبليس صواباً، ولم يستحق الذم البتة. وحيث لم يكن كذلك، علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز.

الحجة الثالثة: إن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ ٢٧٨، ومعناه أنه لا فرق بين أن يشترى الكرباس بالدينار ويباع بالدينارين، وأن يباع الدينار بالدينارين، ثم أنه تعالى ما أجاب عن هذا السؤال إلا بقوله ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرّبًا ﴾ ٢٧٦ ولولا أن النص خير من القياس، وإلا لصار هذا الجواب باطلاً، ولصار قياس الكفار حقاً لازماً.

الحجة الرابعة: إن الدليل الدال على إثبات القياس، إما قوله تعالى فوقاغتبروا يا أولي الأبضار في محمول المعد، وإما الإجاع، إلا أن الإجاع إنما يما يما يما يما يما يما يما يما الإجاع، إلا أن الإجاع إنما يمكن إثباته بعمومات بعيدة جداً كقوله تعالى فوقيتيغ غير سبيل المُؤمنين في المحمومات ضعيفة، فوقا أمُؤون بالمَعْرُوفِ وَتَهُون عَنِ المُنكر في المحمومات ضعيفة، إما ابتداء، كما في قوله تعالى فوقاغتبروا في المحمومات القياس الإجاع على الوفاق، وإما بواسطة إثبات الإجاع عمر إذا ثبت أن القياس حجة، فلا بد أيضاً من إثبات الحكم في محل الوفاق، وذلك لا يتم إلا بشيء من العمومات. ثم إذا ثبت ذلك، فلا بد من طريق آخر يدل على إمكان تعليل أحكام الله تعالى، ثم لا بد من دليل آخر على تعليل ذلك الحكم بذلك الوصف المعين، ثم لا بد من دليل آخر يدل على انتفاء الموانع والمعارضات، يدل على حصول ذلك الوصف في الفرع. ثم لا بد من دليل آخر يدل على انتفاء الموانع والمعارضات، فتبت أن الحكم المثبت بالقياس يتوقف على هذه المقدمات العشرة.

وأما الحكم المثبت بالعمومات، فإنه يكفي في ثبوته مقدمة واحدة، وهي بيان أن ذلك العموم متناول له، فثبت أن مقدمات القياس كثيرة وكلها مشكلة. وأما العموم فله مقدمة واحدة فقط، فكان الحكم المثبت بالعموم أقوى، والأقوى أولى بالاعتبار من الأضعف، فوجب كون العموم راجحاً على القياس. فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إن مقدمات القياس، وإن كانت كثيرة إلا أنها قوية. والمقدمات المعتبرة في العموم وإن كانت قليلة، إلا أنها ضعيفة، وعلى هذا التقدير بطل ما ذكرتموه من الترجيح. قلنا: هذا

<sup>\*\*\*</sup>سورة البقرة (٢): ٢٧٥. \*\*\*

سورة البقرة (٢): ٢٧٥.

<sup>^^</sup>سورة الحشر (٥٩): ٢.

٧٠ سورة النساء (٤): ١١٥.

۲۸۷ سورة آل عمران (۳): ۱۱۰. ۲۸۲ سورة الحشر (۵۹): ۲.

الكلام في غاية البعد، وذلك لأن إحدى المقدمات المعتبرة في الحكم المثبت بالقياس إقامة الدليل على أن القياس حجة، والدليل الدال على أن القياس حجة هو قوله تعالى ﴿فَاعْتَبَرُوا ﴾ أو قول معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي. وهما عمومان في غاية الضعف.

وأما التمسك بإجماع الصحابة، فهو في غاية البعد، ثم نقول بعد حصول المقصود من أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه: فهو إنما يتم بإقامة الدلالة على أن الإجماع حجة، وتلك الدلالة ليست إلا تلك العمومات البعيدة، كقوله تعالى ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْر سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٢٨٤ وسائر الآيات المذكورة في هذه المسألة. فثبت أن هذه العمومات ضعيفة الدلالة على إثبات أن الإجماع حجة وأن القياس حجة. وأما العمومات التي يراد تخصيصها تارة بخبر الواحد، وتارة بالقياس، فهي عمومات في غاية القوة، فكيف يليق بالعاقل أن يقول: الحكم المثبت بالقياس، وإن كان دليله أكثر مقدمات، إلا أن تلك المقدمات أقوى، وأما الحكم المثبت بالعمومات، فهو وإن كان دليله أقل مقدمات إلا أنها أضعف، فظهر الفرق؟ وظهر أن هذا الكلام لا يليق بالعاقل المتسائل في غور الكلام، فلا يجب ذكره والالتفات إليه في هذا الباب. ومن تأمل في القرآن وجد ما يقرب من مائتي آية تدل على وجوب تقديم النص على الرأي.

<sup>&</sup>lt;sup>۷۸٤</sup> سورة النساء (٤): ۱۱٥.

#### الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العلم وفيه مسائل

#### المسألة الأولى

اختلف القائسون في إصابة المجتهدين، وضبط الأقوال فيه أنه إما أن يقال: حصل في الواقعة حكم معين وهو مطلوب المجتهد، أو لم يحصل ذلك. فإن قلنا: حصل فيه حكم معين، فهل يحصل العقاب والإثم للمخطىء؟ قال الأصم وابن علية: يحصل. وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل. وأما لو قلنا: لم يحصل في الواقعة حكم معين، فهل هناك حكم، لو قدرنا أن الله تعالى يذكر حكماً معيناً لوجب أن يذكره أم لا؟ فالأول مذهب من يقول أنه لا حكم في الواقعة، إلا أنه حصل ما هو أشبه بالصواب عند الله تعالى. والثاني قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلاً، وإنما الحكم يتبع الاجتهاد.

والمختار عندنا أن الوقائع على قسمين، منها ما لله تعالى فيها حكم معين، وهو مطلوب المجتهد. ومنها ما ليس لله فيها حكم ثبوتي محدد، وإنما حكمه فيها براءة الذمة والبقاء على العدم الأصلي. والذي يدل على صحة قولنا وجوه، الأول أنه إذا اعتقد أحد المجتهدين أن الطعم أولى بكونه علة لحرمة الربا. والثاني اعتقد أنه ليس أولى بهذه العلية، فهذه الصفة في نفس الأمر إن كانت أولى بهذه العلية كان الثاني مخطئاً، وإن لم يكن أولى بالعلية، كان الأول مخطئاً فثبت أنه لا بد وأن يكون أحدهما مخطئاً في نفس الأمر. التالث أن المجتهد إما أن يكلف بأن يبني الحكم على طريق، أو لا على طريق. والثاني باطل، لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بالإجاع، فثبت أنه لا بد من طريق، فذلك الطريق، إما أن يكون خالياً عنه. فإن لم يكن له معارض، تعين ذلك الحكم فيكون تاركه مخطئاً. وإن كان له معارض، فإما أن يكون أحدهما راجحاً على الآخر، أو لا يكون، فإن أن أحدهما راجحاً كان العمل به واجباً بالإجاع، فتاركه يكون مخطئاً. وإن كان له معارض، فإما أن يكون أحدهما راجحاً على الآخر، أو لا يكون، فإن تعارض الأمارتين إما التخيير وإما التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى كلا التقديرين فحكمه متعين تعارض الأمارتين إما التخيير وإما التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى كلا التقديرين فحكمه متعين على شيء، والدليل لا بد وأن يكون موجودا قبل التأمل فيه وقبل طلبه، والدليل عليه كان دليلاً على المحر، والمدلول سابق على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه، فيكون الحكم سابقاً على على المخرا، والمدلول سابق على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه، فيكون الحكم سابقاً على الاجتهاد، فالقول بأن الحكم تابع للاجتهاد يوجب كون المتقدم متأخراً، وهو محال.

احتج القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد أن الفقهاء أجمعوا على أن المجتهد مأمور بأن يعمل بمقتضى ظنه، ولا معنى لحكم الله إلا ما أمره به، فإذا كان مأموراً بالعمل بمقتضى ظنه. فإذا

عمل به كان مصيباً، لأنه قاطع بأنه عمل بما أمره الله تعالى، وذلك يدل على أن كل مجتهد مصيب. والجواب: إن كثيراً من الناس قالوا أنه مأمور بأن يعمل على وفق الدليل، ولا يجوز له أن يعمل بمقتضى اجتهاده حين يشرع في الاجتهاد على الإطلاق. ولنن سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يقال أن المجتهد حين شرع في الاجتهاد كان مأموراً بطلب الحكم الذي عيّنه الله تعالى ونصب عليه الدلالة والأمارة، ثم لما أمعن المجتهد فكره وعجز عن الوصول إليه، تغير حكم الله تعالى واكتفى فيه بالقدر الذي وصل إليه؟ وهذا كما أن السيد الرحيم الحليم يقول لعبده: افعل كذا وكذا، فإن ثقل الأمر عليك بعد الشروع فإني أكتفى منك بمقدار ما وصلت إليه، فكذا هاهنا.

#### المسألة الثانية

اختلفوا في أنه هل يجوز تعادل الأمارتين؟ والمختار عندنا أن نقول: تعادل الأمارتين، إما أن يكون في حكمين متناقضين والفعل واحد، وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل قبيحاً ومباحاً، وإما أن يكون في فعلين متناقضين، والحكم واحد، مثل وجوب التوجه إلى جمتين غلب على ظنه أنها جمتا القبلة. أما القسم الأول فهو في الجملة جائز، لأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي والإثبات، وتستوي عدالتها في الظن. وأما في الشرع فغير واقع، لأنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحاً وحراماً، فإما أن يعمل بها معا أو يتركها معا أو يرجح إحداها على الأخرى أو يحكم فيه بالتخيير. والأول باطل، لأنه يوجب الجمع بين النقيضين، والثاني باطل أيضاً لأنه لما تعذر العمل بها جميعاً كان وضعها عبثاً، وهو على الله تعالى محال. والثالث أيضاً باطل، لأنه يحصل الترجيح من غير مرجح. والرابع باطل أيضاً، لأنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك، وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة، وقد ثبت أن هذا الترجيح باطل. أما القسم الثاني، وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين والحكم واحد، فهذا جائز ومقتضاه التخيير، ويدل عليه قوله عليه السلام في زكاة الإبل: في كل أربعين بنت لبون، فهذا جائز ومقتضاه التخيير، ويدل عليه قوله عليه السلام في زكاة الإبل: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خسين حقة. فمن ملك مائتين فقد ملك أربع خسينات وخمس أربعينات، فهو مخير بين إخراج الحقاق وبنات اللبون.

#### المسألة الثالثة

استصحاب الحال حجة، ومعناه أن العلم بكون الشيء معدوماً أو موجوداً يقتضي ظن بقائه على تلك الحالة في الماضي والمستقبل، ويدل عليه وجوه، الأول أن الشيء حال بقائه غني عن المؤثر، إذ لو حصل له مؤثر، لكان تأثيره إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك، فحينقذ يكون تأثير في تحصيل الحاصل، فهو محال، أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل ذلك، فحينقذ يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي.

وأما الشيء حال حدوثه، فإنه يفتقر إلى المؤثر، لأنا بهذه المقدمات أثبتنا القول بالصانع، والغني عن المؤثر راجح الوجود، لأنه لو لم يكن راجحاً لكان إما مساوياً أو مرجوحاً، وعلى التقديرين يفتقر إلى المرجح، فيلزم أن يكون الغني عن المؤثر مفتقراً إليه، وهو محال. وأما الحادث، فإنه ليس براجح الوجود في نفسه، إذ لو كان راجحاً لكان رجحانه في نفسه يغنيه عن المؤثر، فحينئذ يصير المفتقر إلى المؤثر غنياً عن المؤثر وهو محال، فثبت أن الباقي راجح، والحادث مرجوح في نفسه. والراجح في نفسه يجب أن يكون راجحاً في الظن الصادق، فثبت أن البقاء على ماكان أرجح في الظن الصادق من التغيير عماكان.

الحجة الثانية أنه لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحاً على اعتقاد التغيير، لما فهمنا من كلام أحد شيئاً، لأنه لما كان اعتقاد بقاء هذه الألفاظ على أوضاعها المتقدمة مساوياً لاعتقاد تغييرها عن تلك الأوضاع بقي الذهن متردداً بين الطرفين، فوجب أن لا يحصل الفهم البتة.

الحجة الثالثة: إنا إذا خرجنا من الدار فإن اعتقاد بقائها على ماكانت يكون راجحاً على اعتقاد تغييرها عهاكان، ويدل ذلك على كون اعتقاد البقاء راجحاً.

الحجة الرابعة: إن الفقهاء أطبقوا على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ المزيل أو لا، فإنهم يرجحون البقاء على ماكان، ولولا أن جانب البقاء راجح على جانب التغيير، وإلا لكان هذا ترجيحاً من غير مرجح، وهو باطل. وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إذا أردنا نفي حكم قلنا: الدلائل الدالة على الثبوت إما النص وإما الإجماع وإما القياس، وقد فقد الكل، فوجب أن لا يثبت الحكم. فإن قيل: هذا الذي ذكرته دليل رابع مغاير للدلائل الثلاثة التي ذكرتها، وهذا يقدح في قولكم: الدلائل المست إلا تلك الثلاثة. وأما الدلائل على ليست إلا تلك الثلاثة مع رابع هو التمسك باستصحاب الحال، فأنتم لما ادعيتم أن البيع الفاسد يفيد الملك، فأنتم تدعون حدوث الملك. فلم قلم أن الدلائل الدالة على الحدوث ليس إلا تلك الثلاثة، وقد

فقد الكل، فوجب أن لا يحصل الملك، كان الكلام مستقياً. وأما نحن، فلما ادّعينا أن هذا البيع فاسد، كان معناه أن ذلك الملك بقي على ملك البائع كما كان، فأمكننا إثباته بطريق رابع، وهو الاستصحاب. فثبت أن هذا السؤال غير لازم. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

#### [الكاتبي:]

قال: الشيء حال بقائه غني عن المؤثر، إلى آخره.

قلنا: لم قلّتم بأن تأثيره إن كان في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك، يكون ذلك تحصيلاً للحاصل؟ وإنما يلزم ذلك لو استأنف له وجوداً آخر، وليس كذلك، بل الوجود الذي أعطاه يترجح به ما دام موجوداً.

قال: لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحاً على اعتقاد التغير لما فهمنا من كلام أحد شيئاً.

قلنا: لا نسلم. فلم لا يجوز أن يحصل الفهم بسبب التصريح بالتعيين؟ والمباحث المذكورة في مسألة أن الأصل عدم الاشتراك آتية هاهنا، فاعلم ذلك.

وهذا آخر ما أردنا إيراده، ولواهب العقل الحمد بلا نهاية وبلا غاية، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

### الفهارس

### فهرست أسهاء الرجال والأعلام

آدم (ع) ۲۷۶ إبراهيم (ع) (الخليل) ۲۳۰، ۸۶ إبليس ۹۹، ۱٦۳، ۱۷۲، ۲۷۶ ابن الراوندي ۱۳۶ ابن عباس، عبد الله ۱۰۹

ابن كمونة ← عزّ الدولة ابن كمونة

أبو بكر بن أبي قحافة ١٠١، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ٢٠٠، ٢٠٥

أبو الحسن الأشعري ٧٦، ٨٨، ٩٩، ٩٠، ١٣٠، ٢٦٢ أبو الحسين البصري ٢٦٤، ١٣٤

أبو حنيفة ٢٢٧، ١٢٨، ١٧٨، ١٩٩، ٢٢٩، ٢٥٣، ٢٥٤

أبو سعيد الخدري ١٦٣

أبو سفيان ١٣٤ أبو عبيدة بن الجراح ١٣٨

أبو علي بن سينا (الرئيس أبو علي / أبو علي / الشيخ الرئيس / الشيخ) ٥٤، ٥٥، ١٠٨، ١١٠، ١١١، ١٤٥، ١٤٥

أبو علي الجبائي ١٣٠، ٢١٤، ٢٥٤، ٢٦٢

أبو القاسم الكعبي البلخي ١٣٠

أبو لهب ٩١

أبو هاشم الجبائي ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٨٩، ٢١٤. أبو الهذيل العلاف ١٢٢

أثير الدين الأبهري ١٥٢

إسهاعيل ٢٣١

الأصمّ، أبو بكر ٢٧٧

إمام الحرمين الجويني ٢٣٤

الباقلاني، القاضي أبو بكر (القاضي) ١٣٠، ٢٢٧

بريرة ١٦٤

الجاحظ، أبو عثمان ١٣٢

جالينوس ١١٤

الجباني - أبو على الجباني

جبريل (ع) ١٠٤

الحسن بن على بن أبي طالب (ع) ١٣٤، ١٣٥

الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ١٣٤، ١٣٥

الزبير بن العوام ١٣٤، ١٣٨، ١٣٩

سعد بن أبي وقّاص ١٣٨

سعيد بن العاص ١٣٨

سيبويه ٢٠٥

الشافعي ۱۲۲، ۱۶۹، ۱۷۸، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۳۸، ۳۳۹، ۲۰۲، ۲۰۸

الشريف المرتضى ١٣٢

طلحة بن عبيد الله ١٣٨، ١٣٩

عنب بن حبيد الله ١٠١١/١

عائشة بنت أبي بكر ١٣٩، ٢١٧

العباس بن عبد المطلب ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨

عبد الله بن مسعود ۱۲۷، ۲۳۰

عثمان بن عفان ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۹

عزّ الدولة ابن كمونة ١١

علي بن أبي طالب (ع) ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ٢٢٢، ٢٢١

عمر بن الخطاب ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨، ١٧٧، ٢١٧

عمر بن عبد العزيز ١٣٩

عیسی (ع) ۷۰، ۹۲، ۹۲، ۱۰۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۶

فاطمة (ع) ١٣٤

الكرخي، أبو الحسن ١٨١

مالك ١٧٨

مَعَاذَ بن جبل ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۵۲، ۲۷۷، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲

معاوية بن أبي سفيان ١٣٩

موشی (ع) ۸۰، ۹۲، ۹۲، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۳۸، ۲۲۲، ۳۲۲، ۲۲۲، ۲۶۶

نجم الدين الدبيران الكاتبي (الإمام المعترض) ١١-١٢، ١٨، ٤٦، ٥٠، ٥١، ٧٥، ١١٨، ١٣١،

201, 281, 281, 281

النظام، أبو إسحاق ٢٣٢

هارون ۱۳۸

يعلى بن أمية ١٧٧

### فهرست أسهاء الكتب والرسائل

التوراة ٢٢٣، ٢٢٦

القرآن ۷۰، ۸۷، ۹۶، ۹۹، ۲۰۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۸، ۱۳۹، ۹۰۱، ۲۲۲، ۱۲۲، ۱۵۲، ۱۵۲، ۲۷۲ (۲۲، ۲۷۲، ۲۷۲) ۱۵۲، ۲۷۲ (۲۲)

3 7 7 ( ... t) ... \$h ...

كتاب الأربعين (لفخر الدين الرازي) ٦٩، ١٠٥

كتاب الشفاء (لابن سينا) ١٤٥

كتاب المحصل (لفخر الدين الرازي) ٩٦، ١٠٥، ١٤٤، ١٤٥

كتاب المحصول (لفخر الدين الرازي) ٢٤٤

كتاب المعالم (لفخر الدين الرازي) ١١، ١٢، ٢٧٢

كتاب نهاية العقول (لفخر الدين الرازي) ١٣١

## فهرست أسماء الملل والفرق والمذاهب وأهلها

الاثنا عشرية ١٣٢، ١٣٣

الأشعرية ١٠١، ١٣٠، ١٩٥، ٢٠٠

الأصحاب ٧٨

أصحاب أبي حنيفة ١٢٧

أصحاب الطلسمات ١١٦

أصحاب محمد (ص) ۱۰۱

الأصوليون ٢١٣، ٢٤٧

أمة تحمد (ص) ١٠٣، ٢٣٥

الأنبياء ٥٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١١٢، ١١٣، ١١٩، ٢٥١

الأنصار ١٣٤، ١٣٨، ٢٠٣، ٢٠٥

أهل الدين ١٣٩

أهل الزمان ٢٤٧

أهل السنة ٢٧، ٧٨، ٩١، ٩٩، ١٢٨، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٨

أهل الظاهر ٢٣٦

أهل العصر ٢٣٨

أهل العلم ٧٨

الصحابة ٨٠، ١٣٩، ١٥٩، ١٢٣، ١١٧، ٢٣٦، ١٣٩، ١٤٦، ١٤٧، ١٥٠، ١٢٢، ٢٧٦ عبدة الأصنام ٨٤ عبدة الأوثان والأصنام ٨٣ عبدة الكواكب ٨٣ الغرب ٩٥، ١٠٥ العقلاء ٤٨، ٧٥، ١٦٤ العلماء ٢٠٨، ٢٠٩ ٢٢٢ الفقهاء ۱۱۳، ۱۹۳، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۳۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۴۷۲

الحكاء ١٣، ٤٢، ٢٥، ٥٠، ٥٥، ٢٢، ١١١، ١١١، ٨٠٢ الحنايلة ٧٥، ٨٧

الحنفة ١٨١، ٢٦٦

الخوارح ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۳۹، ۲۳۲، ۲۳۰

الروافض ١٣٤، ٢٤٤، ٢٦١ الزيدية ١٣٢، ١٣٣

أهل الفطانة ١٠٦، ١٢٠ أهل القبلة ١٣٠، ١٣٠ أهل اللغة ١٧٧، ١٧٨

الأولياء ٩٥، ٩٧، ١٠١، ١٠٥، ١١٢

بنو إسرائيل ۲۱۸،۲۱٤، ۲۱۸

أهل النظر ٢٤٥

البصريون ٢١٢

بنو أمية ١٣٤ الجن ۹۸

الشافعية ١٨١، ١٨١ الشياطين ٩٨

الشبعة ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٨، ٢٣٨

الصابئة ٩٨

فقهاء ما وراء النهر ٧١

الفلاسفة ۲۷، ۷۰، ۲۰، ۲۱، ۲۸، ۷۸، ۹۹، ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۲۸

قریش ۲۰۳، ۲۰۰

قوم محمد (ص) ۱۰۱

قوم موسى (ع) ١٠٠

الكرامية ٥١، ٧٨، ١١٧

المتكلمون ۶۲، ۹۰، ۹۲، ۱۲۰

الجسمة ٧٨، ٨٤، ١٣٩، ١٣٠، ١٣١

المجوس ٩٥

المحدثون ۲۵۷

المسلمون ٧٥، ١٢٤، ٢٢٢، ٢٢٣

المشبهة ٨٤

المعتزلة ۲۰ ، ۷۱ ، ۲۷ ، ۸۷ ، ۹۷ ، ۸۰ ، ۹۸ ، ۱۹ ، ۱۱۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸

· 71. · 771. 771. X71. · · · · · · · · · 707

الملايكة علم، 99، ١٠١، ٥٠١، ٤٧٢

المنجمون ٨٤، ٩٨

المنطقيون ٢٤٠، ٢٤١

المهاجرون ۱۳۸

النصاری ۷۰، ۹۰، ۹۰، ۱۰۲، ۲۲۲، ۲۳۴

اليهود ٩٠، ١٠٥، ٢٢٢، ٣٢٣، ١٤٢، ١٢٥، ٢٢٦، ٢٥٩

## فهرست أسهاء البلدان والأماكن

بيت المقدس ١٠٤

العراق ١١

مکة ۹۶، ۱۰۶

المسجد الأقصى ١٠٤

### فهرست الآيات القرآنية

```
سورة البقرة (٢): ٢١ ٢٨٢
             سورة البقرة (٢): ٣٣ ٩٤
             سورة البقرة (٢): ٢٤ ١٢١
             سورة البقرة (٢): ٤٦ ٢٩
             سورة البقرة (٢): ٢١٤ ٦٧٢
             سورة البقرة (٢): ٦٨ ٢١٤
             سورة البقرة (٢): ٦٩ ٢١٤
             سورة البقرة (٢): ٧١ ٢١٤
       سورة البقرة (٢): ٨٠ ٢٤٩، ٢٥٩
           سورة البقرة (٢): ١٠٦ ٢٢٢
           سورة البقرة (٢): ١٤٣ ٢٣٢
           سورة البقرة (٢): ١٤٨ ١٧٦
سورة البقرة (٢): ١٦٩ ٢٣٥، ٢٤٩، ٢٥٩
           سورة البقرة (٢): ١٧٨ ١٧٢
           سورة البقرة (٢): ١٧٨ ١٢٦
     سورة البقرة (٢): ١٨٥ ١٦٥، ٢٦٠
           سورة البقرة (٢): ١٨٧ ٢٢٢
           سورة البقرة (٢): ١٨٨ ٢٣٥
           سورة البقرة (٢): ٢٧٥ ٢٧٥
           سورة البقرة (٢): ٢٨٢ ٢٠٩
           سورة البقرة (٢): ٢٨٣ ١٧٧
           سورة البقرة (٢): ١٠٢ ٢٨٥
         سورة آل عمران (٣): ١٩ ١٢٦
```

سورة آل عمران (۳): ۳۱ ۲۱۳، ۲۱۹، ۲۱۹

سورة آل عمران (٣): ٨٥ ١٢٧

سورة آل عمران (٣): ٩٣ ٢٠٨

سورة آل عمران (٣): ٩٧ ١٨٢

سورة آل عمران (۳): ۱۱۰ ۱۳۷، ۲۲۳، ۲۷۵

سورة آل عمران (۳): ۱۳۱ -۱۲۱

سورة آل عمران (٣): ١٣٣ ١٢١، ١٧٦

سورة آل عمران (۳): ۱۲۹ ۱۰۸

سورة آل عمران (٣): ١٦٩-١٧٠ ١٢١

سورة النساء (٤): ١٢ ٢٥٧

سورة النساء (٤): ٢٢ ١٩٩

سورة النساء (٤): ٨٨ ١٢٤

سورة النساء (٤): ٩٥ ١٣٨

سورة النساء (٤): ١١٥ ٢١٧، ٢٣٢، ٢٧٥، ٢٧٦

سورة النساء (٤): ١١٦ ١٢٤

سورة المائدة (٥): ١٩٠١

سورة المائدة (٥): ٣ ٢٤٨، ٢٥٨

سورة المائدة (٥): ٤ ٢٦٠

سورة المائدة (٥): ٦ • ١٦٠

سورة المائدة (٥): ٤٤ ٢٥٩

سورة المائدة (٥): ٤٤-٤٥ ١٢٧

سورة المائدة (٥): ٥٥ ١٣٧

سورة المائدة (٥): ٩٥ ١٧٩

سورة الأنعام (٦): ٧٤ ٨٤

سورة الأنعام (٦): ٨٢ ١٢٦

سورة الأنعام (٦): ٩٠ ١٠٣

سورة الأنعام (٦): ١٠٣ .٨٠ ٨١،

سورة الأنعام (٦): ١١٦ ٢٤٩، ٢٥٩ سورة الأنعام (٦): ١٠٥ ١٠٣ سورة الأعراف (٧): ١٢ ١٦٣، ١٧٦، ٢٧٤ سورة الأعراف (٧): ٣٢ ٢٦٠ سورة الأعراف (٧): ٥٤ ٧٣ سورة الأعراف (٧): ١٤٣ ٨٠، ٨١ سورة الأعراف (٧): ١٥٨ ٢١٦ سورة الأنفال (٨): ١٣ ٢٦٦ سورة الأنفال (٨): ٢٤ ٢٦٣ سورة التوبة (٩): ٦ ٧٥ سورة التوبة (٩): ٧١ ١٣٧ سورة التوبة (٩): ٩١ ٩٦٦ سورة التوبة (٩): ١١٩ ٢٣٤ سورة التوبة (٩): ٢٤٦ ٢٤٦ سورة يونس (١٠): ٢٦ ٢٩ سورة يونس (١٠): ٣٦ ٢٥٩ سورة هود (۱۱): ۱۱۶ ۲۳۰ سورة هود (۱۱): ۱۱۸-۱۱۹ ۲۲۰ سورة يوسف (١٢): ٨٢ ١٥٤ سورة الرعد (١٣): ٦ ١٢٤ سورة الرعد (١٣): ٣٥ ١٢١ سورة إبراهيم (١٤): ١ ٢٦٦ سورة الحجر (١٥): ٣٠ ٢٠٤ سورة النحل (١٦): ٢٧ ١٢٤ سورة النحل (١٦): ١٠٦ ١٢٦ سورة الإسراء (١٧): ١ ١٠٤ سورة الإسراء (١٧): ٣١ ٢٧٩

سورة الإسراء (١٧): ٣٦ ٢٤٩، ٢٥٩ سورة الكهف (١٨): ٦٩ ٦٩٤ سورة الكهف (۱۸): ۱۰۰ ۲۹ سورة الكهف (۱۸): ۱۱۰ ۲۹ سورة طه (۲۰): ۱۲٤ ۲۸ سورة طه (۲۰): ۹۳ ۱۶۶ سورة الحج (۲۲): ۷۸ ۱۲۵، ۲۲۰ سورة النور (٢٤): ٢ ٢٣٠ سورة النور (٢٤): ٣١ ٢٠٨ سورة النور (٢٤): ٣٣ ١٧٨ سورة النور (٢٤): ٥٥ ١٣٥ سورة النور (٢٤): ٦٣ ٢١٧ سورة القصص (٢٨): ٨٨ ١٢١ سورة الزوم (٣٠): ٤ ٣٧ سورة لقيان (٣١): ٢١١ ٢١١ سورة السجدة (٣٢): ١٠ ٩٩ سورة الأحزاب (٣٣): ١٠ ٢٤٩، ٢٥٩ سورة الأحزاب (٣٣): ٢١ ٢١٦ سورة الأحزاب (٣٣): ٢١٧ ٢١٧ سورة الأحزاب (٣٣): ٤٤ ٧٩ سورة الصافات (۳۷): ۱۰۵ ۲۳۱ سُورة الزمر (٣٩): ٥٣ ١٢٤ سورة غافر (٤٠): ٢٦ ٢٢١ سورة فصلت (٤١): ٥٣ ٢٣ سورة الشورى (٤٢): ٢٥ ١٢٨ سورة الجاثية (٤٥): ٣٢ ٢٥٨

سورة محمد (٤٧): ١٩٦ ١٢٦

```
سورة الفتح (٤٨): ١٥ ١٣٥
                                    سورة الفتح (٤٨): ١٦  ١٣٥
                                    سورة الفتح (٤٨): ٢٧ ٢٧
سورة الحجرات (٤٩): ٦ ١٠٣، ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٤، ٢٥٢، ٢٥٧، ٢٧٣
                                  سورة الحجرات (٤٩): ٩ ١٢٦
                                 سورة الحجرات (٤٩): ١٣٦ ١٣٦
                                 سورة الحجرات (٤٩): ١٢٦ ١٢٦
                                        سورة ق (٥٠): ٨ ١٠
                                     سورة ق (٥٠): ۲۰۸ ۲۰۸
                                 سورة الذرايات (٥١): ٥٦ ٢٦٦
                                   سورة النجم (٥٣): ٢٨ ٢٤٩
                                   سورة المجادلة (٥٨): ٢٢ ٢٢٢
                              سورة الحشر (٥٩): ٢ ٢٧٤، ٢٧٥
                        سورة الحشر (٥٩): ٧ ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠
                                   سورة التحريم (٦٦): ٤ ٢٠٩
                                   سورة التحريم (٦٦): ٦ ١٦٤
                                   سورة التحريم (٦٦): ٨ ١٢٨
                                   سورة الملك (٦٧): ٨-٩ ١٢٤
                                       سورة نوخ (۲۱): ۱ ۲۶
                                    سورة نوح (۷۱): ۲۵ ۱۲۱
                              سورة الجن (۷۲): ۲۳ ،۱٦٤ ،۱۹٦
                                   سورة المدّثر (٧٤): ٤٨ ١٢٦
                               سورة القيامة (٧٥): ١٩-١٨ ٢١٤
                                سورة القيامة (٧٥): ٢٢-٢٣ ٧٩
                                  سورة الإنسان (٧٦): ٢٠ ٧٩
                                سورة المرسلات (۷۷): ٤٨ ١٦٣
                                   سورة النباء (٧٨): ٣٧ ٢٠٢
```

سورة النباء (۷۸): ۳۸ ۲۰۲

سورة الانفطار (۸۲): ۱۳-۱۳ (۱۲۰

سورة المطففين (۸۳): ۱۰ ۹۹

سورة الانشقاق (٨٤): ١٩٤ ١٠٤

سورة الليل (٩٢): ١٨-١٨ ١٣٦

سورة الليل (٩٢): ١٩٦ ١٣٦

سورة الليل (٩٢): ٢٠-٢١ ١٣٦

سورة الضحى (٩٣): ٥ ١٢٦

سورة القدر (۹۷): ۱ ۷۶

سورة البينة (٩٨): ٥ ١٢٦

سورة العصر (۱۰۳): ۲ ۲۰۸

ملحق

مخطوط اسد افندي ۱۹۳۲ (۱۹۹-۱۲۷ب)

العلله فعالسع وهرالوكار الكامي لعرف الغظيدوالكالسة الصلوة اعلى كركاسف المن المهاد المتن واصابرالكاملز للكهن وبعدفها وساله مستماع اسوار أوردا فالح نوع كالدالما المستعنا عزم المعانة ومنوكلاع من علد الدائز فال الامام العلماما نضورواما تضدبت طنب هذا فبدنط يلأزكله إما للغناد ولتصور الماجروم والتصديس كالموراي الامام اوشرطه كالمورائ نبدكا وكيف كأن لاحيانده مبنهم به مزَّلَتْ وَجُرُهُ وشَرْطُرُوهِ السِدازِيعَالَ انسَارُ مُسْنَاعِ وَفَيْعِ المعانَدُةِ كون اصرا اوسدينا معًا وازكان مانعظ اغلوكان عنا ما امنناع خلق ماعنها والعناد بكل واحدمن المفسرين وافغ من الشي جراه فان الواحد حريمن الكبر مع امتناع صدفها على وخليتى مزالذوات عنها مالسة المصدين المازة تون مع الجزم أولامكونم الجزم الآخرة فلنساه فالمبه فالرانه فسم العلم اولاالي لتصوروا ليفدين علوكان النصك منعشما المالجانم وغيرا لجازم ومرحله افسأم الجازم مواجل علماذكره لزم ازيكوز إلعلم منفتها الماجل عبره المقسم السافا مقسم لعالى والمنفسط لمرض ادق علكاوا حل منهافلنم ازبكون العلم صادفا على لجله موعال وجاب الممال لانسار وهمالها فل مفيللل والمالمزة لك الحكال لعلل عمن لسافل ملقا وامالذ اكان اعمن وجد دون وجد فلا فان الموان عمن الاسف من وجديم الاسفي منفسم إلى الدوايل المع در انالموان اسفسراليا الدونسد فكرنك هاهنا لماكان العرم والخصري سرالدا السلا لسرعوما وخصوصًا مطلقًا العرج جددون وجد فلامل ما نعت ام العلال ما انتسم البد التصدق ماك ابدم الاعراف برجد نصودان بدستة ونصد معال بدميدان آخذ ملت الانسلال النسل عالى والداسل لمدكورع أبطاله سياني الكلام علبه وجزآ

ان سال لاحاجة لنا في بطال المنشلسل في عن المعام الله لللذكون المتحل لوكان كل عرب والكان اونسدينا موفوقا ع علم خرم فسرما في الها يمل الما الله عسل علم ماني العقالاب وصولها لانيا مخدم العلوم ولوكان كذاك لماصراعهما فالعقل المناع احالمة الذمن الامتاس كان أكماطل الفهدة لانا نجد من العنسنا وجدا الضرور المحصو اشارفع عنوك مالسد والخارعندنا الالعلم غنة على لعرب الآخره فلن ضرورتا والاينفرد الكان لولنمي ون العل المحرومن حيث معجوع ضرورتا كون العلم بكاء بندخرود المومنوع لمولزان كسألا لمؤالاخي من الميتم الاسلم الماسانية الإجراة كون كتسببا ماز العلم تنون واحدل لوج وعنها عزالم يتزوا لمكان علم فرودي مع أن الم محقينند وحصقه الجيزوا لكان والاستغماد لاعسر إلاما ليطرال فتؤزنا ل آخر ابطال لنطرامان تنون الفوزة وهوابطله لالكاكان صلقًا فد من لعقلاً أوبالنط فيلغ مندابطا لالشي ننفسد فلنسا عفافيد نطر لانه لالمزمنه وانصدى لاثباته وماوا النطر مغبر اللم ففي للم فالذي لمزم مندعوم الدلباع لقول لفيض كامكون ليلاعلى لنفيض الكلام فالنطرا لآخن ولنسا منز فيدنطر لأزجع إلفكواولا يفانه علية اوطنية لينوسلها المتصباط اوغن وعناج الدنيس التصل العفرها مكوزخ لكن أقضاص المال المستمنط العنال كمان المعلوم الامجود اومعدوم للآخ ملس المتنهف ددعله ذاح ذوادة شئآخره موان يتول لانستران منوالمسفو النصورا جوابه جرومتها كامورائ الامام ونسترد لك المانية ولك كامودا ي الكاواكي المنا المنهمندان كوز انسود المودوالمع دوم فرورا لان النفعان المداري عنداعكا وعبارة عزالعضب اليكون نسورطوفها كإفيافي حزم الدص عالستدميهما وازكان كلويهما كمنسب ظالِله إكون مكل لوجود عاجًا الى وكرم م خوري عن مرم وان تقوراً لكن والحابية والمؤثر لبركة لك فالمسمم الدود ملوم مسترك فعمر لأجردات الأنعم الموردات

بالانساخ وودالمنسم سنزل سن لنسمه اشراكامعنو والالزم دلك ان أوكان والالفسام اللم ين موفوعا على الكويم فوع فأن عندنا جواز الاستسام سوفف على صواطمين ومواط ستراك الفطي اوالمعنوي وكعف لأفاند بعوازهال المعزله عنزاصة اوعبز فوارة اوعز دمب المغرة كامزم فعوماتهامع ازالبيز ليبن مشتركانيد سرعن المقسام استراكامهنو اوماذكر ومزللال انالمص المفسم فيراسفا الاستزال لنظاومعنى فالسب ولازالعلم المفرون صاصح فدهندا المصرال المفرو فلنسالان إلى أن التعين المعلوم في الموجد المشترك والمعدوم فانه مصادرة على المطارب ومسلم زادتميت اغسائه فالمعدوم وفي وجودما لكن لانسدا والدجود لولمكن مستركالما اغصر الملع في عردما وقلم لعدهم فا تأسل الفهدة الكل محلوم فأما موجود بوعدخاس عاما معدوم اذلواسفي تدحبه الدجودات والمدم لزم أدنفاع الوعد ولعدم عن عن واصدد لك إمام المقال المنظر واللبع السيم فالسيس المود والمعلى الماجات المائلك الغفة من فخالنا السواد سواده من فؤلّنا السوائه موح والم آخره فليسا النباط المراه منها في المعنى اللغ وقد عندن البسر الآفي اللفظ لم ملنها الدلك البدام دليل ومكل ن اب عند مان سال العقل طل الدلي على لفول الماني دون الأول ولو كانالنا وفيالغط فنط لماطلب كككالابطال الدارعاتى مزفول العائوالاندان والانسان والغارفي الغط فغط ماكس ولان المنفاكين مان نفول العالم اما ان كون موحودًا وأما ال كون معدومًا الما آخرة والنسب الانسام صند هذا الفول فان الماراسم لكلموجودسون لسرتفالي واذاكان كذاك لابيج انفتا مدالي للجود والمعديم كالابعجامتها والروداليها وانجالها استالاع مزالوج دوالمعدوم وموالماهية العابلة لها مكونة لك مصادة على لطلوب لان لك انا يسيح اللوكات الماصمعابة للوجود وهوفى إن داك فاليسالمدوم لبريني والدل عليه از الماعيات لوكانه صقرة زينسط لاآخره علن المقلم انهااذا كانت شنزك وكونها مبقروه خارج الدص لذم كونها موجودة فبدوا فالمزم دككان أوكان المغزر في عابح وعورا

\*\*

وموش ونانعنهم القرد فحاغا بعاعم فالوح دفعاذ كليوع وعندم مغرف فالمابح ولسركل مفنده فالخارج مرعدافدا المعدومات نيم متروه فالخارج وليسيع وجوده فيد واعا قراروا نعنى الوهودسوى فاك فلنا فعلى الكون دلك إبطاللا ذجسوا المرام كوزني لك المعسفة تسلما لنغلم وتفسير الوجود بالتبنو المعدوم والسس مفهوما نثبتنا والالكان اماقام الماهية اوجرا انها افطار علمها الآخ والسالم لايون انكونها وعاعنها فزارا كالصننخارج والماهية معتقع الهادكون مكند مالهوسالات مكرالدات مناطف فلاالانسال سفالة ذلك ما فالمحال والكون الواحب سالدات مكسا بالات والمعالفني ملوم اسناكن لاماك وكاللوعب مكامالدات كالالواب اول انكون مخاالات المائن من المنولس لانساران الواحب بالدات عوالدى لا معنفر في مجري المغره لنضافها لحجب بالدائت والاساع فحان كموز المائت وتبالصفذخ ملك لصفيح بنز لصغة اختى لجاواذاكان كذاك فعوزان تموزدات واحد الوجودي كالمصول المعوم اللات له وتصبير ينام كونها مكنه ومنه طسول سنغياب في وجوده عزعتم ومع في الاحتمال لا المنهماذكيتوه مزالحال والسيساها والمرال للانتامكان لللعش اللعث المالدل بعينه مراعل فالامكان مضالس كغدال كالعود الآخ وطئ الحاجنه الالامكا فكفسر الزاكي لوجود كوف أخرة عند الآخرا وكراء وجواب النفاك السرازلكان وجدالشي متأخى عذر الموسائر عليد بالضرورة اذلو إمرام كأ فبأوجرده كاف متنعا والممنوالوجود استاله جوده فكان سفى كالوجداث اسلام المكات وذكاكمال آلفول الجوه الفرجيء الدلياعل ألوكم والنوان كلوا عده نما مكت ب احرارمتعا فدالآخره ملنسا لانسلا للركداعاض لااكن انفسأ فهاكان احتضفها فبالآخ فانهلام مزامكان الاعنسام الاستشام النعلة الادعانها لاستسرا لعلاست له وكالكز لابنينعدلانه لإبلزم من علم الانفسام باللعلامشاع الانفسام لواذا في فوالمكان الانتشام معدم الانتشام بالنعل افتين فالسيد وعول الاعوز النهال اللات واحنة والوجان عضان فالمانع ولنس ماملاقي الزالموسط الكركالطون

غنوالدى ملاقي والآخرا لفرورة فالملامات انكان بشيم والدان الغسم بالضرورة وازكا بالعضكا فالموالمرضن غمه لاكتنبه والألن ملواء ضرع علوا عروس عال وذاكم وت انسلم الدلتايشا فا السدوانا فلنا المستركون في كالوجوه احدها ان المالد للزيان المسلم المساع المع بنها وانا ملز د المان المالية المسبوفية مالغبروغ للسبوقد والااعلى واحدولبس كالأفان فالمسوف للنع والحاكة وغللسوظ لغيره والجسر ولانافي تزلول فبسيغ مسوف البغرو كزلته مسوقة والبناوا وثابها ازاز إعسافي الازل يخز للركات فلكلها والالخوه فلذ النالانك معدم المسبوقه بالغرو الالطعوالذى ليسم سبؤة بغيره واذاكان كذاك فنط انام محسلة الاول شيئ للوكات اوحصر كان معناه ان كلو آهدة مرابع لكات امان كوش بوت الغناه واجتعنا غيستوكد بالغرو اذاكان كذلك فتارا لفندرا ولور وازل اخذ مسالكي داخلاني ولناكل احدة مزل كان عزاد فلكاها ولى فلت مسار ولايلا ذا يازم منم ال عوب لمستفالخركة وموالمستزكه مزجيع الافراداول فاندلا يلزم مزياخ معنى زمنى اختكال وكالمتناه وكف مان ه فاعن فعيل لفؤم انعندهم كل واحدة من لمركان مسيقة محركه الني النهاية ومسلط كممفظ وأزلا مابرال المتنفاف جهدا تابا واناخذ تزالمسج اخلاف فالعز ألخزنا العنب المانى وعوان واحدة مزل لركان عرصب وفدم الغرو ملك عندنا من لمسى فعار فهوا ول المركات ولنسا الاستروا فالمرم ذكافا وليكان لداول فاندلاله مؤو والشي عن سوق الغراف كون لم اول بالسخالان كوزله اول واذاكان كذاكم فسلط للااولله والمسبوق الغيروالدى له اول اناموالمعسات فقط الملتم الداليس كاناك البداء مزح ليارقال ومالما الكليدا عنام كالك الحركان اذاكان حادث كأنصب وتدبعدم الاول لآل آخ فالنسا الانساز لكان عينت سن كل احدة منه ابعدم غيوسسوني ما ولكر لما ذا يلزم ان مكون الالعدم الم محتفظة في الأدل العم سفادبا لغبرنانه لابدم مزعدم السبنوي كالدمعية نهاعدم السنزى كادا سالا لان في الاضلاسكرم نفى الأعوات وأناقل المنورة العبام سأكدة في لازل الآخرة فلنسب الكدة في لازل الآخرة فلنسب الكرون الكرون المالط المنطقة الكرون المرافظة

# مد بیدان کرلانتم اریک بخت د نبودناین دسد و مفالطرست

جانزواله والآلما وجدشي مزللوج دات اعاديثروما ذكرتنوه مزللدا والأمامم ازلوثبت انالسكون امروجودى ومومنوع ولئن لآنا والكن افلتمان الحرب وربومن ووالم قول ان الهجسام تماثلة ومنكان كان كان الجسم حائز الخرج عن حبرة ولسب الإنسام المتلاجسام وماذكرتنوه مزللالباطيه مقدح فيلغته فالقائله إن الماله المشاركه ازكان عدوماء الخالفة حالافه واستضح والمزوان الدع البحسام سأتلد وعام الماهدالا اندقامت بالعاض فلفده أنابرتم دلكه الله كمح مستعرابهم وللكرم المواع أروم منوع ولتن آنا ذلكائ الإعوذان كون لوت موالتسم آخر نول لانطار المالنة الكان نفسة جناودا عبالالهات كان عل ليسته عن ليسم فلنسا لاسم وأنا للنم ذكل إن لوكالمك من الجيتدوالذهاب في آجات ومومنوع بالبليم الدالج والذهائ في بالمات فالسب الجائب اندان حمادك تائز دوام صبح المكان موام المارئ الى ملسنا ٧نسافانانخناولوه النسلساط يقدر عدم وجودهي مالابكة نه في وجود هذا الحادث ليري خدمان لك من فعيم إذ عندم م قبل كاحادث اخراعي إلى مران في معرض المعلولا واكون فخركاعل بسل الدوام وكون حركه سببالله غيرات اواقعه في الم الكون والفسادواذ إ كانكذاك كالمارم ووأم البارئ دوام صوالمكان علافها فالوه فانهم الدعوا فذم العالم عسر إجرابه المسففر إجرابه وموالت الإبراء قالان موالعفول المسعنة وبفوس لا والآل السعة واجراب المسعة فه ملنم كون لك الواه مؤثرا في مسدلان المؤثر في المجرع مؤثر في كالمركمنية قل النباحة عنوالمفامترمان المجرع المركب من جبيع المدعودات مكن لفاته لابتنتم والموش واحب لوجود الني مواصل جرايه مح أفريس وكثرا في كلحزيميه اذكس وثرا في فلسد لا نحرنفول المؤنز في كل مهوع مُرِكِّ مَنْ أَحَادِ إَمِكَا بَيَةٍ مِنْ ثُوفِ الحرَّمِنة وما ذُكْر بَنُوهِ في ا ليسركة لكثانا نامنة كسنفن للنذكرة لكرعلى لدكون فتشابك بالكون مستغندًا لليغنا وآذا كأ لِذِكِي مُعلِيكِ إلِيهِ ان على فَيْ شَي ادْعِينَمْ فاما لانسالِ للوُرْ وَكُولِ مَرْعِ شَانْهِ ما ذَكِرَ بِمُ مؤرِثُهُ كليرمنه وأبلاء ذانكوز بعفر الإجراء طاصلابغيرما مصلور المرع مزجت متحوع واذا

عِرْفُ وَلَكُ الْمُصْعِفِ بِنَيِّهِ الأَوَّاهُ الْمَلَاثُهُ عَلَيْهَا سَالِهِ الْمُعَالِمُ الْمِلْمِلِمُ الْم أولا واما الادله الديدكها على مشاع كوندجسًا فيلا نترمنها مرقو فدعلى لاصول المزينة واما الزابر معول الأعوز أن لغزم تكلوا عدم الاجراء على على وقدرة على معلى المام معلى المام معلى المام معلى المام والمعلى المام والمام ماص الإخراد غيرالها تم بالآخرواد اكان كذاكه الم نفاد الآلهة ما فالمستعل لا لآجيد موالجوع منصف موسموع واذاع فتنعال فغول الطباعل مشاع كونرجسما انكل جسم كك والبادئ نبالل تقال فكون مركبا فلاكون سيا والوجد الموف فألوه مز للأنب ذكره علامتناع كونزه وكرابا لمعنى المول فهومبنى على دوت لها أوقد ع فت ضعفه ما لسد الما ذا فه لوكان في لجبن لكان ما الكون شاهيًا من كالجوان أومتنا عبًا من معلى المراعوذان كوزالا فترموالنسم إلاول قولما هناسه مليك المقالدة فض معاج الم فتقص ولكاو حالين أعلى الانساروا فالمذخ دلك اللوام كالفتتص موذان وحقيقه والملاعوذان كون واجدا إوجود الذانر وعمقيد اميض ونوعه عال وبالمفسور حول المدوالما قص وأداكان للالك المله الدوت وكن ستناذ لك كل كم البولان مولى الفسرالان فولون كل ببد فانه مفل الرادية والمفضان وكلهاكان كذاك فهومناه المان لانسام ان فندووان اسرفعالي قل من علوما نه لدخول لمنتع فيعلوما مدون غدول نزموان كلواحده فهاغرضا وفولم والنعاع فاللفار كون وكالان المعدالمة والغالها فاعض فعرف منظ كتشويرا عوانالمن وللاناوان من فرض القطفيه وفوعها فع إنساوفوءالتركسه فالعالمكث ملوصل فرق لحول لجوانب صادالنسبة لمولكن لم قلمًا أنَّ إِرْجَالَ وَلَهُن لِلَّنَّا ذُلِّكِ لِكُنْ لِمُلْحَوْلِ أَنْ تَحْمِيطُ الحان فوالان حيداً تصدم عد عنوالكلام أن لارى تعالى فكام الاملال الحيطة ع من الانساروا فالمرم ذلك أن لوكان حاط تداحاطة الرجسام وافا مكون لا الدلياع لن كل كان مابلا على دن ما ش

1

لاعلويز الحرادث للآخره ملنب لمولنها زاعادث اذا احنوان كون ازكيا كالألعكا فر الانتسان السفة المادش منسوان فون أذلا ما زامكان دجود كل هادث حاصل الإنهان على المراد وان لمنا ذلك كل لم بعودا تكون فكل لعابل في من عوات ما الدات قوله مكون الكالكا ما لمدلك لعابلية ملن الأنباوا فالمن ذلك الأفكان قابليتها للك لعابلة والمرة ظلة واتهاولم لانحوال كوفا سلالقابلس الكرة وفابليته لهانعس فالهوالنسار والزلجان اختلعنا الدلي العال فانعنا نسلسل الدرمات وذكاع مستوالت عايضها مبنه وهنك اطل وحتر أحدما انرواضطان فنغن أسدنعال غرصلومنه لللوالى الانسلان وافن والعجود المغنته العندالسليم ومراوا في الآن العجدين ميث مووج ويملى منعا بالوجد المعروض لغن والعذمي لكون وكام شركا بنجم والمجدان دوز فناعاك \_ المانى اللوجر الانتفاعة مور ورانانه مِحرُّاعِ أَلِمَا عِبِدُ مَكَالِ وَ كَنَاكُلِلَ خَرَهُ مَلْسَالُمَ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعَالَ فَوْلِمُ لا مُد السبرة وصوَّانًا عده في الفيزين الآسبد ف عصل علسَ الانساروانه الزم والله المراف المان الم سعاج الانعال واس لنا وخذاجا الالعال والزلم فلتم أند ملزم ف لك الحون الداحث المامة واجاليره واغامل دلك ازار مكن لديجه عزالا مبتدي وجوده الخاص لمعروض للفتد من من المحص موجد الدلالوجد كالنامن من على ما الدود في المكات على هذا المنع منع مكابرة فانانعلما في ودف اللعط لوجد الشي لابة وان كون سابقًا على الاجتر غلاف الاصد القابلة فانها مستنفذة وللسنف الشي لاخل وكون حاصلا لرد الكالشي

بالانخوذك كدوالالكان لخصبيلا لياصل وموعال والجلدلن منر عيرا فغد كابر عفار والم الفانالادلان واللاللاكوة عكوم نعالى طعلك العنادف نيات على لاصول المؤتيث لخبل واما الدجاليالة فلنالم لاتحوال كوز الصادرعن وأحدا فولم ولالنم أن لاوحد والم الاواصره اعله للآخر قلا لانسلم وأنما قمنه ذكال ولم مكن العقال لاول وموا ولها بصدر عن المارى تفال والم ميتلفه وموسب كل من تصبر مبداء كشي آخ فبرماصا ود الأفائ مبراء أد والمركة لك العقال الول معقل جوده اعاصل له من واصل جود وامكا اعاصله مزذانه ووج دواجرا لوج دتعالى تنزه فايتول لظالمون وتسير باغنيا تمتعله لواصل لوج وبداد لرج وعفل ختد وباعنيا وتعقله لوج ومبدا المحاد الغرا إنى فج للفاك الاضيء الفنارسية مغفله لامكانه مبدار لجمدوع هذا المنب بصدوع كاعقاب فل وكالكأن منى لل لمغلل الخبر المترال لمرتز لمالنا عذاواذ اكان لذ الدرم الذراة والمرتم الهال واما الوعد الرام وموفول لاشكل انشاعد في المالم تغيرات مثل بعدم شيكان ومكا للنم المنهامة أدهن المعدوات العاجب لججود المامة والمالمن ولكال لهالمومننا لمذه ألمغترات موالجسالجفزل كاسبول ألمولم وكوف ومع وجود حركم ميته اوعدم اسبًا لوج رحادث أوعدمه ولامل من عنم الكركم اووجود ماعدم علمة الان مكات الافلاك السنت الاعاب والاختيان ومغول اغاملن وكالأن لهم موس في عدلات الماري المركز فعلم على بسل لاختذان ولالآوزة وأذ إكان كذ أل لا بن من ومعلوله عدمه والمالم من وجوده وجوده فلزم دوام عير المعلى ات واسطننا وسيره إسطن وداكهال ماكس ولبل في كل بإفاع فه عوابُ هذا فبالإنسادة تأنيا مالسيصا فرالعالم المكوز الكري ضروومة مان لاضالا لصادرة العجيبة مزلالفارة افعال كمرمقدم انهالبست بعالمة الالعلم وصول وزة النواف إلمقوا وليسر للاعقال فلاكون عالمة واما الدحد الماتين عاكنة فاعلا بالاخنيا وقدون صنعفيا دلته فدولس لناكونه عالماسف للاهات لكن لم علتها فرين مرز لعلمها العلي يحديها أما للصا وزه عنا في المن وكالمان لوكا فالعلم العلة

يوحد العلم بالمعلول ومومشوع والنالعلم بالعلكة لوكان ويجبا المعلم لملادمه وأمأوه لكان لعلم عَهُ لَمَا لَلَاهُمُ وَالْمُرْمُوحِبًا لَلَهُمْ الْمُؤْمِدُهُ وَعَلَيْهِ الْعَلَمُ مِنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ا وَدَ لَكَ عَالَ نَا لَسِيدِ الْحُرَا الْعَلاِسِفِيرُ كُونِهُ تَعَالَى عَلَمُ الْجَرُمُ الْتَ الْحَرْقُ وَلَيْسِ الْحَا الاول وفي لاد آرا لدلكه على مطال وهبه وملانسا إز الفاع اللنفي بيم كأنعل المعلول يول كاندعاليها على وحدكا كالرفاء للشغوا لموص بصفعه الطول الموهدف فشال لترسع بزالين فالذي نعدل للعدل لفلان في وقت كذا وكاف لك بين والموطى كَثْرُنْ وَاذَا كَانَ كُذَاكُ وَنَ عَالِمًا بِمِعْ عِنْدَا الرجِدُوهِ عِلَيْهِ عَلَى جِدِكَاحِ لِاعِلْ وَجِدِجُرَى مَا وَيَعَلَى وَالْمُعَلِيدِهِ الْمِعْلِمِ وَالْمُؤْكِنِينَ وَمَعَ بِعُولُونَ بِهِ فَلا كُونَ دَلَا إِمِلَا لَأَلْمُ هِبِهِمْ السّبِ وَاذَاكَانَ لَذَلَكَ الْمُزَاتِّرَا الْمُصْف وَ اذَاكَانَ لَذَلَكُ الْمُؤْكِدِينَ وَلَا إِمِلَا لِللَّهِ عِبْدُمْ السّبِ وَاذَاكَانَ لَا لَكُونَ اللَّهِ ال العلم معضل ليعلوها في اولى والصفاء العلم بسام المعلوة ت قلنيا المنسار وانا يلزم وكالأن لوكا حسوا المشباء عابلة لكونها معلومذ فتنفأ في ليس لذك فان القابل علومين الير في الكلم والمالكرتيات وكونها كذاك منوع فالسيلم المصي للفذور بمره والمواذ لازالور وعذاه ا ما الوعب أوالإمنناع ومعاعمنعا زّ المعدودية ولنهف الانسلم ازْلِدُوازُلُومُ مَلَ عَلَهُ كَازُلِعَاتُهُ اما الوجوب اوالامنناع وكم لاكوزاز كون العلة ويعض للاحبات المعروضة الحواز ولا بلزم من الكان كون مستخلفا عن المرانعاة المقدورية لكون مروضات المراز عداد المعات وبرما للسكة السادسة مبني عاهدا وضعف فألغنض معفه ضرورة عالم ومن العيم عناهانفي لاستاع الآخره واست المولتها زالاستاع اذاكان عدميًا كال نفيد شونيا واناملام دلك الدرجب انكون احدال فبضرش نيا في كادح ومومنوع وا ادَّعِيت شُونِد خ الزمزي نع لون الاستاع عدميًا في الزمز اوسلة خالك حتى ملزم منع كون عدن كاواحده نهافي فأص مع جواز حدوثه فبله وبعده الآخ والمنسا لانساع أبي عدوته فله وبعده مازد لكمسنع ولمن لنا ذلك كن لاعودا فكول المصم مع معطم المالا الفلكية والانضلات الكوكسية فعنها وجوده ما وجود لك فأبوجه ولكا كادت ما ل

أأدى ضف في العالم الرآخي فلنسب الانسام انساع انطياع العظيم في للسبيري ما \* وكره مزل غسيرفان للنطب وللصغير لسرح فضرا فعطم أحدا له وصورته وهذا ل المشي لابعد الكوزعساوًا لمنحسر البهم للرم الكورع فالده مسنا وبالمقدارة فالسب والدي ملط كوز عزه ألنسة زآره على الأن وجوه الراخره فلنسب ألوجوه الربعة معتسلهما تبرك علافه فهوم هذه النسدمنا ولمنوم الذات وللولما ذالمن منت كوزه ناه النسد صفد شوند ب مناسكل وازم الماعات مشافع به الملامة وروية علالات الذي والمطارب ما ل الأنعدا لماكحته ملنس الانسلوا كالمزم ولك الوكائد الغردة والرجيد مزا لامود المتق تبريي منوع لعامز إلاعسادات الغفلية الوحود إلا فاغارج فلاعداج القائم آق كالم فلارده لمنافق ما كسيران كالادادة لوكان حادثه لما الكن احداثها الأبادادة أخرى قلنسب الأنسار والالمر ال لوكان كلهادئها ما المادارة وحصدوتها وسومنوع مل المعاج المالادة المرالا الكادراً المي غرالامادة واما المورادة في شعر مزغرا درة المرية المراز السركين لك الروادة المرادة سنفالي است إعلى لهام المربة لفراصقال والدلاعليه فلعل فأكشى فنبض اولاو الالادة لمآادم لمرتة سنعالى فقده ف سنعاليم المربدية ملنا لانسقروا فالمرم فالك الوكان المربدية صفد سوتد ومومنوع بالمح من الامور الاضافية الاعتدارة فالمنداع فيصدت المووالضافية ستعالفان كلعاد تتعلى فقل مدت سنتاله بتبتعد وقبليد وبدريوا فاالوعد لأول مزالك لاالزاعة فبن عاكتمال المعلاد الإضاد وفارع فيضعف دلبله فيد والمالث في دغول المعلم الالتدرة الكانط المالية المالية المالية المالية الم المناش والمننع ونوع المفرفان بالقلاة وأفالمن ذلك الالوكانت المقاللة النايم في كالشيء وميور عرالذاع واما النالث فستوله طلته بالمعلوق لسريف يمره واذكروه مز للالمراعل ووث العالم عِنْ صَعفه مال الوقلة ما آلِين لكان العاد الفرج منه عن البسطان ملنيا حاصله فاالليل انا لوملة الكن والداحه فالحركة والمخ السكون كزم الخ ملزم فنلا لجميع محالاً ولأنبزم والنجاله عذا المحوع ابطال وجد آلين لحواذا فأفلنا

ياسفار الزالوفرى من لـ ا فالاد اصلاك لولد والآخراك ف ام مكر ملاكم معدرا فأكون للستلنه للحالص وجودا آبيز كاند لسسلان لإمكان فتوالبزد ولس تمنا تفريكم عدم اسدار الكر للحال مان الكرم واستكنم الحال لعيس ولنن سلمنا ولأكونلم الدكن مندكر يكون المستدر عذا الجريكا خودا كالمزخ ذكان أداونهم مزاسلوا المحرع المحامع علم احدحزأيه السندام الجرا الأخرار ومومنوع الانزى الكامة زمروعده زدي يستلنه الحاله عائد لم طزم أن كون المسسلن بموعده كتابته واما الحد لذا لدم تعالى ادرًا غ جمع المكات وتعرض ضعف ا دلة فيد واما الرابعة فلانسرّا أنما اشتمكا فالاعدد لميننه فحالالهية واحتبازا حدهاء فالآخ باحرازم المزكب واياما اللوكان مابه المشتراك والمعشاذ أمران والمعتبقة ومومنوع ولم لاع فالكلا كل واصفها عالف لحد فند للم خروا شتركا في امرعا بضي وا ذاكا فك كا فعاله الاسر العارضا لها وما مد الامنيا ومعنا مصف كما والمع منها ملامل النزكس صفي الماصية واما فولد إلى ما حسل الهنبان أن كان عنزاني المتذكان عدم الاسترك فعد وصفعم المدرك في المهد الانباطانا لنغ دلكان لوكان معشراني الآله ذكاجا صدينها ومومندع واله الذي فلد عزالفا كلز وللتزك فهومجرد دعا وي عيميري ما ل \_\_\_وعنافعاشكا دلانا لعراصفة بالإنسلم إجي أكماذات شرو لاملزم مزصلاجتها لدكونها موثرة مابعبا ٠ لوكانا الامكانا الوه الكان ضرفه الخالبين السراي آيي عن الما المن المنات الوا واناملزه لكافاوكان كلجرد بمسئوا لكفافعله تواسطة الآلآت الجسمانية ومومن عجادة عِلِلطلابِ اذالمنسَّى بعهم مِرَّدَة وتعلَّا وأسطه الآلات الجسائد والمافوله الإلاَيَّة بمسْط الكوزل قرب وبعدم زادجسام سلم وتكر لما ذامينم عندان لامكد فعدد واسطرالآن جسانيد وأناطرة دكان لوكان النعل واسطه الكالآلات معتني الفرب والبعدة بها وموملوع خال تسعيف هذا بالوجان والمقطروالضا فاننا والابوة لاعكن الفا النه فامنصف بداللاب باللدع لخ و كل مند وجودة فانها سقه بالنساج علط وما ذكرتموة المنفر فلانسا كونها وحرورنزل مح والامورا لاعنبارتبة العرضيد مالب وعلاني

از المفرا لموصوفة بن الكالعلم الكلم فسرح يمته تنصب والآخوم ملب عدا الكلاً الموجيد له الدائم الموسوفة بن الكلم الكلم الموجيد له المدافة والملائمة المعرفة وعلما المواجد والمعرفة والموجد والمعرفة والموجد والمعرفة والموجد والمعرفة والموجد والمعرفة والموجد والمعرفة المرافة والما المعتد الما المحدد والمعرفة والمحدد والموجد والمحدد والمستان ومومن من المحدد المدافة والمحدد والمرافة والما الكام على المولد فعالم المرافة والما الكام على المولد فعوف المرافة المواجدة المدافة المواجدة والمرافة والما الكام على المواجدة والما المنافة المواجدة والما الكام على المواجدة والمرافة والما الكام على المواجدة والمرافة والما الكام على المواجدة والما المنافة المواجدة والما المالة المواجدة والمالمة والمواجدة والمواج

بسب إلا الإمان المسادة المام مسهاه و موالمنا الكلام على انها في المان المالية المان المنظرة المان المنظرة المام المسهادة و موالمنا الله المان المنظرة المان المنظرة المان المنظرة المان المنظرة المنظ

عن الكلام مول في للالله المالية الدارك على على المرابط والمركب لة لكرا لذع كالبراز إلى المرضوع مُسلّالزيد الن كل مركب مراّ يلي كي را والدلع في جيز موحركه مرانداس كمك بلهومغ دلكونه علمأ اذاعرفت هذا فقول الصحيران مال لوال المطافئة ان أربد يرم جرمنا وموالم ك والافوالغود كاذكره الشوع ع فنواسفط حيدوما ذكراه والمالان فاندنس خ كاللفط النسنة الهاجد والنسية الكرواص أ بعينه شنزكا وانسا هالسه وذفر حزلاني بالصحير إزما ليعاشا دسن واكاللطاله الهام شركاوالنسنة الكالاصفها مبنيه علاكاذكا في الحصل في السير الالكاري ان من المصل المبيز في منافستند الشيكة العائله ما مراج صلام على فدو السَّا وى فقم الريخ من عنى مع فكام والله سلَّم مع ذما وانا المن دلك لل الله لمناكه تعماعندى صوالفهد سالخدى والنبدود المرعود ذاعمت ونا مغوله أذكون لوجن فحواره فاللنح حنده كون آبطالا للمستنده واطالل والأللن ملاكما بالصحوان مال لوكان اعال الاستراك ساومًا لاحمال المعارد لما حصل النه فينى مزالا لفاظ الصاحدة عوالم كلم العادية عزالا موالم وجند لسدر لمراد مل صمح وغن الزلوصل لغم كإن لك زجهام غيم مخ وموعال والغم حاصل الفروزة وعلى مناسقة السالالكلية ولأمرك راده بدهمز لأدجوه فانتسانيج يئها فالكاب فطابقهان نقول لوصل الغيط تقرونسا وولهما ل الانواد المصال الاسراك فلاعلوا ما المصل ا وكلواصيها اطلاما المافي فلامته لنعط المتح من مرسح واما الول فلان الناصلان كون سئالذلك اما وضواللفط للمنو لمغهوم نقط اولحال وضعد له الاسم المسترطيط اراشارة اوكابنوان اعدامله والسبتدالي لغم وعدمه عالسوار فلا وصرستها لاحديها والاول والان باللان لاسكاعل بعديولن اختما وصواللفط لأحل فر مساولات الد الآخروال الشان النسا اطلان عال السترك الماكان مساواً التعال افزا \_\_\_اللفطأذانجرد عزالفهندفا كانة الك المتمال مائماني الكالامو اللكادة السان مال

از المالح صفيدو موالمطلوب الآخره ملن تعض معات عنداله عبركان في أبا المطلوب وموان عال اللفظاذ البرزيس لعهد وحد التماع فالمعنى لخين في المجل على المعنى لجازى الم وجود المشروط بدو الشط ان فرط على المعنى لما والم وجود المشروط بدو المشرط المن المرط على المناطقة والناكان مضعفا م كافا كون للعض للخرمت وكاخالا عز الفائدة ما ليبادا عد بالنهوة أن إدرة الدم للف مرافع من أوى من ما بدنيرال مراجع ن درك وراعل ما قلله والنا لانسافان لاينم من باد رقه المخاطب لل لمعنى لمستخان كون المتنكم مرة المذا اللغط الملعي عي المنح والمطاوب فيجده للسيكاة ولأذانكو وللتتهود عندالحاط لصننها لدق للعن للعناخ فيتبلاد دورة الفهده لذاكر والمكلم استعلد فالمعن لجارئ والمادي ومتقام لمنع تسليكم آلرها زعلى دعوكم مال ماذا مالانت طالن وعنى وازار القيده فقداستغل في المعنف الاصلية ولب الملد مزالقيده فيغوله وعني وأزاله ألفيد والألميز لازالكلام فيدواذاكا فأكذ كافيخن استرازه االتعالي والمقترال صلية لان المستدرالا سليد ولذا المطوال فيداله ومرفيا المكاع وظكالميزوكف وفديصح نعسه بعده فالمخسدة اسطحث فالحلا عزلس كال للنحاودوه عانف ولازادا فالمنتك حندان عالن فان عنى ذا اللفط للعنفر لما وجد ومطاب إذا الفيدوجب المانون ليسمل فنبد وعداح وأعلنا على المقول لمعتقد المسلة انكا مكالمتن فتدبط لمتنالغ آث لازلان من إدال مكالم بنز الذي وفد يخسرو إذا لانعراليه وانكانت فيطلق زالرالفيد ففدجال قوار فاذا فال أسطان صفيه أزالة الميده فيذاستعجار فالحببته المسلية اذالم إداليتهمنام وكالمطامرة مع هذاكله عادلما والمذكور لاواب لند الموافئ لها إن مؤل إر المروجة المطلقة واحدة بالعضاء العدة إت طالق فان وله طان يحتى لان مكوَّل حبارًا عن طلام عندم المن جوحند عند ما لم يسليد المرجعة عجمًا انطون انشاة لطلان في الدى موجان اللج ملاحل الديما المادنية ما سياي استعال اللط المستركن فيمنهو تيد معاواله المالي لميدا فالوامن اذا وضع لعظم لمغهوب المآخ ولس الترفعوط لموع تعنى المجرع مرحب المرجم واوتعنى والماهدوا عرافات

الجوع مندفوض كوزرمن كآلما متلك للغد والمسامسارواكن لماقا في جهري عدم حوازا سنتعالم في فهو مُنيدُ معنا على عنى المربر روفاً الدرود والرابط الذي علااع وازولت لوكان وبألفا ولذال بشاكان والمجدع علواس متاللجمدي كون الفنال المنال المناب ألانسلم لزوم الأدة الجريح المادة منا وداك فان من والأراد المعالنا الا العكوران كوزم والمعنا والمنافلة والمعافلة والمعالية والمعالية عن المدّ المصاعبة المع الماجرة الجرع ولن لمن تعدّ اللائمة المن الماستال اللائد الآنيدوفورمنا في المنظرعهم استارلها لأوازجنين بدالماني هاواندوضعد لكاواحدواحل توليفنساكون لكاللفط مستركا السندال موريلاته عناوطه ودال وحره وجبرعا ما لانسان البيزم مز الوضع له ولذاك وضد للجرع مزحث مصوع وهواظا فرعابة الطهور الاالهال أرمسها فاللجدع وفركا واحدمن وكالمفردن ولسب أهدا السول لاتوجينها لانه لما بن ل كل فط مشبل لاع زاسته الم في عدة معانيد وخل هذه العنين الكلية حمر والما في ا ومزعلها اللفط المرضوع مزالكاهم كاوا صرمز يحربه فلاخواسنا ادي الجوع وفي كاوا جل وجواد لازافا وتزليمه ع منداز الاكف ولا تصال لأمل جريدالني ومحموع معانيدفا ل وامادة لكلوا مده للفرد فرمس واللكف آبكا واصفها وصو فلن الكلط منه مند مسول الكفآء بكل عاص فها وحده وانا يلمذ إلى الولم كن مرة الشي آخ بالمرمروليج وعازلفادة اللفطشا ببتض لاكعادب اداكان لمكام والذيكالتي مقطوا \_ شطالحانصولالملانيةالدهندالكف ملسافرا اذاكان رِبُوْل لَهُ وَلَئِنِي آخَوْلا ما لـ الدلااتا يتمان لوامكر للعظ المستهاف المعنى فجادى موض قاله ومومنوع وكنف مال لمصنف ننسد مرح برحيث مال فاولللط لذاكا فصوضوعًا لمعنى ثم مغل لحافظ كاجل ساخ بلينها فاندر وكالكفظ كآلنسه إلحال في عازا والنق إموالوضع عَابِرَما في للراسوضع اولاً أستر البنيم بنفي لاخترنني الاعم الام الأنفس التمل السنعال وحند استط هذانا وينقى آخروه والانول لانسدا العفاد المندد كالمعولات ولمكنه ومنابسل كا لذلك الماليين فهم فاكالماك فانطت الصنينة ولكرا فالملط النط كنسدت ال

بسائزا لمعاط فنهمه مند دون غن ترجيه مزغرم ج وموعال النسام والمالم فرلك الراوام كن العنط فرمنه اليذ اولفطية مرايط اللازهود اكلا الشوكف مان رطابطان الكان معد قرند منعصل و المرعل لمعتى فادئ بم الدى ما على الملاذمذ الده بيد ليست شركا لمجانحوازا طلاؤ لفط الكا وارادة الجزئوبا لعكسمع عهم الملازم الدهبيد منها لأعلى عنوان تشوير وعسل ون القول البحراء ما ف الكال بالطي مغول الجرع ا ذ لحصر إني المعر المروالي وللجنز أحاصلة فيه فتلدنا وملت شرع نستنط في لملافة المصنية الكون تصور اللانع ملغل عن تضور اللانع ملغل حاصلا فبار فيدا وأبكر ولنسا الشينى متوكك كالمعسل صلتى براثه متى صاللادوم الذهنسية لالعن من تصوره الخاضور اللادم ومعني عجزد المصدق فازعنين بدام ول فوغير شط لمكبنيا وازعنبت بدالهاني فهوبا بلالانه لوكا فكذكال لكان من حسو الامور المعلوية والامتر فحالفن كانض علمسا يلعده بمعلم مشاراخوى مدماكان العلم بنرات سندمت لم ما للعلم مكللسا والعنواطا لغرورة وكعث ومرخرج الامام وعبره مفسال للارمذ الرهبيلتم الاول مان علس عب ان صور الحري السائم بصورا المرا أعلى السير الزام ان منسود المجرآة كاسسانه نفور للموع فالمال لمرا المختر عصاغ الدهن حسال المرع فيدع ففا المنسط بفرون ولنسب من وفي الكلم في لمرا لغير الميركي انعول طلاق لمعط لبزرالعام والادة الكلاعاص مل معجه الحالات مواسفا والملافة فيهافي المنعز حنها وفرصرج بدننسة في لحصول والحرفي هذا الموضع انصال وادالهام بالحاف المذكور هسادا الة المالزام والملاومة الدهند متوط لدار الرام لماكر وعله فالاردش مزلدزع والتعوض اناكان اشارم العدللعول وي مل سارام المعلول لعلد كالالعام العلد مستن ما لعلم المعلول المعين وامادلهم بالمعلول فلاستنائه لعلم أبعله المعينة بالعربوء وعادما فازملسن علاه العلدغرشا ملة لحساط لعسوركا استلفت المعلولة الدهن عكد كالحادث وجوده فحاعا بجريكم المسلول استنازه العلافي الدهن مغط مجانس العاد اختض ما لمعنى المذكور ولامعني لعوته سوى إلالفاد ولفائه لأن متوله على ما ذالعوذ على المعيد بوجر في النسلوم العلى المعلول لينازلم

المعلول لعلد عندالنعا وض فاعلم فرذال إلوكان لغادة العلة وجود المعلولي الخارج لغزه أشال مالعاد المعاوخ الدهن فعم العال سنداع المعلواغ الدهر فإماده الوعير في عادج فاعتنو فيدحصول لنندل لآخره ووجهدان بعال الواوالعاطفة مضعالية سكانها استعلت ولالرثف كمة لم نطر فيدوجاء الوكر والصاف الكلام موالحدفد واذاكان نعاللاسن كاوتعول لهاحد غذها عبط للزيث سنعلث للموالمطلق لكوابعنول كازل أقمطتها كها اذاكان عصفنده بالمصفه المرنب لأعوز جعنفد والجرا فمطلوع إناما ولان كلمذا للانبات وكلمة مالله في حب حل ماعل انار الملام الانسلموا فالمزم ولكان بغي لالمكافأ عدمتها عاله الركب علواكات

مليدحاله الم نعاد ولم لا كول كول لمركد اخرج كاواحذه منهاعاكان يراعله حاله الانوادا لاتزى افولا زندفائم مغيد المضارع جام ديد وقولها ووقاعل تصدا لحجال عز ضورجم واذا قل الكان زيرها ما فعروفا عرالخرج المركب كلوا مومز العولن عاكات مواعيدها لرا لزوار وحوأه ازيعال الاصلعدم المعسم وأما المسألى للعكور فلانسآ الكركر أخرج العولين عاكانا عليه حالد الانواد الحزفا المشط والجزآء علير فالن تحرك معي والميا المدكة والأركس اخرج الغوامزعاكانا علمصالد المفرار مربعولها سس ولالمكل وأحدث احراره فالكرك علط كان ليدعاله الإنواد سواركا فيعليد مفسر ليركب ادمع فالمحراث الولجي المرك عنها والامرحاله الافراد بهزه المأأبه ملت بحركاندع صدق لعضده الكلينه وأفاندم بقارد كالكامة من اجرأت عماكا زعليه في فن السوية المعيند لما ذكرناه فلارد عليناما - أن ما عدد الطلب متصورة لكل العقلار تصورا مرسما الع خبره ف مذال مع فانا مدل على نضور العلب من عث انبطل بدي ولا مل من ذكل ال كون تصوطل لغفل ديها الدى وللكورفي فاالنفهف النطاب نعل خق مزين الطلب وكا ملزم فضورا لاع المدينة بصور الأضر المدينة وعوامد لريقول مراندع في موراد عالمد مهند سلزم لنف وركل عضركذ لك المقول لما كان أضور لطلب مزجت أنه طلب وبها فاذا إصب المتى كأن تنسوره مديسًا الضًا وإلا لكان صافية الحالشي موحبًا لانفلاد غروبي فنكر عال مان الناسل استالة لك مان فورالد برمز حث الورد تبعاصل الكل صل ما مالسهنداوسوع مسدمع ازودوا لبدن عنوملهم البديبة ما الامرفد الاا يخولون لاناس العثالهمتوه النطواللقنو وكف فاللاط الخلعواق منفعه اخلافان شني فلينسأ المدترون فنه معرفة وعلوم أنفا المسهدوا فاضافته للالمدن الاان اعرض معترية المدره شكوكفه وفرق سزاراعنبارين ولعاسس وإزيحا وذع عذا ومغواعا ذكراتو مسنح ان كون تصور الام والمني لعنا مربها لصدف وللم حند عان من لما رس ننبا مراصنا عملي ولم موفيك ودوالرسوم فعرام وبنبى والمربا لشي والنهي فد معتضي تصور نفس المركاني وحند بغوهلا الترهف ضائعاً والخرخ وتب بحد عليه إن سر فامرة كا واحرافنين

الماخذه فيحدة ولايحه عليدان بنرازشا مز كالفنور مهى التعوداوكمة مكون كالما لينودا عفصه المتعل زالع المطلو تعس فندو عوذ دخ أكى الملكر وبكرا كاج عزع الاخبر بازمال نهلاا شارة مندالي واسعن سوال مندر ومعوان مال ان هذا للامرط الغدالة بيواحفي مداوش لدفي لمعرف فسرل نصوره بويي ونعالهذا والرار توزعك لولاان كشت على منى لامرنهم بالسول الحاف ا لإنسار فهذا الوحد الني مده مدل على ن الامراكوب المعل الميسم المندب ولامرم منعدم كونه للندب كونه للوحوب لحواذ الكون للرحيح الذي موالعلاسس بينهاوها بسب مازيعال عنازلاهان كأد لآعلى بالسلامب فبداز الضاعل السر للجيج المسترك دلالهظامة لانالاجاء كالنعقد على السواكم مدوب مكذ لك مقدما اندراج بالمعنى لاعموالش غامتر كادلت على لندبه مكذ لك دلت على لرهما بدا لمشترك ولماكان كذلك تركزه كألعمادًا على فهزد إلى والماذكورة فالس باعتدا السوال بظامن لامل على نصلان بشرات الني بنسس الد مزيترره وموازينول صنعة ماتواا فارراعل فالام للوحرب الأوكا فالام للوحرب ولأسنحت ماشان المئ من وسوي فالالقدروعناه والذي مبرون عند مارة ما لمصادرة على لمطلق ر ما رة ما ثناك ما كنتن الأملاء الأعدره اذاعرفت هذا فعدلسيه الحرار للذكور في المكاب<sup>ان</sup> جولادنوه فاالسوال باهونظامه بالزليف والمستدلال بمن لآدة على فالامراليع يُلِآجِوبُ الدَافُ لِمَذَا السوالِ صِيَنشف المعتبعة الغاسرة ودلك بإن مغول لأنسرا له فكات غلط لأنالآ ببازيالما مودبرواحب ازلوكانت الدجوب وانامكون كذاك از لوكالم استيك كيردهده الصيغة عصحب الاتبان بالما ووسواسسا فعوادك بالعز الارالاولدك فالمسل لزهان والأمرا لمانى لابداه من فائدة فاكرة صوفا لكلام الرسول ليداسلم عن لا المنوم البتن مامية وأمة مناسة فهاعيد ومزالمده البتز ازانات ففا العارسية المنيغة الاوفف كونها الدوب فان النف من السيغة تنب المنومل الزك الذي وبالخضرالوجب والمفديلي والحفد للخيوع من حشهوتمويع فهذه الصبغة تفيد

وج بدالا تيان بالما مودبه ولاسفه وعوب الماتيان بالمامودبر الآاذا كانسالوبوب فلنا بَيْرُنِيْتِيْ مِنْ لَكُلِكُ مَنِيدُ وجوبِ لِلاَسْإِن بِالماحود بِهِ الكافاكان الوجوب معنى ه أَنْ أَفَا و يَهِا فَجُرِدُ إِلَاتِيانَ بِالمَامُورِ مِن فَفَعَ كُونَهَا للوهِبِ أوسى مانها مِن فاذت مجولِكاتِيان المامود مركاف الوحوب فان عينت الأول ولانسل صدقة والمستندة وان من الناف في او حق النام علت المرام من في ذا الماست الشيء من الله الله الماليال الله الماليال الله الماليال الله الله الم من من مرار الماليات المنافعة عَ يَحِينُهُ هِ إِنْ هِ أَنْ الصِيغِيدُ لَعَنْهِ إِنْ حِدِلًا مِنَا لَكَا الْمُؤْرِدُ لِلْمُ الْمُؤْرِثِينَ مركة والدوب والاساق الما مور والاحرآر افدم الذات من الكاوا لوو العم المات ف ووب المتبا ف بالما مودم والمفيد للكارف ما الحرار الديم الكوفالصنع المفد لوعب الانبات المامور برمسما وكاللاهوب مرجوب الإسان مالامود برفسلم ال افادتها للاماز المامود منداولاالدوب معددالاسان المامورم فعلم أزافادتها لوحوك مازا لمامور مسوفف على كرنها للوهب السنسب الساره صواح منفذ مركب من الوهد والانان الما بورب فالماللو مزاضا فبتى الله في مصول علمة مركد مزالفاف والمضاف البدرواري إنا لتو لكان ويفله عندوم أنم لم تحصل حسسان موكبتان احدثها من الدادو ومدو الاخرى ونهلام وعرونها مالت تحظ للبع صول حسقة مركدة منها في نسر كل م النول المستغة المفدة المنهوور الإنيال بالمامور سنساولا ففراد وسالنا اللغ المفد للكرسندال واراولا ولسنس الانسال اللفط المفيد للكل مندلا حراد اولاواتها لمنع أن لوكال النظ المف للكامف لكل عروم ومنوع المان كول مصلاح آ معلومادا كما ادعاصاد منط آخر ممام الميركة كالمرام وللوفاق كالوالم لاعوذان تعالم انصيغة انعل لاسدرالا انادخال المصدري الوجداولي علسا هناالمن الوجد لراصلا بعدتسليم الدارا ادئ ذكره ومواليباس للطردعل والنفل الخ مناسرك وإذاكان كذاكا فالراسلنكون فالكابد لنزاللن كون وابا لمنظروابد فيكون اقط ويكل المسلهذا الجاب إسراء دلرعال الارالده يدون مالان سغنة انعل التعلى صل لفعل الاعلى مألن تنتر معود كروه والعقول واوابية الانتقاد الإجائي فالمواق وفر المترع الترع والتعلق والتافي اطلانه وكالكذاك النج المال

ا نصبغة الماضى المغنادع العبد إولا اولونة العلى لأنحاد المسؤمند بالبنسة المالماضي والمستنها والمافرتا لسس . وازاردنا نصرة فؤل مزمال نها للند الآخره نلست الانسارانه لزمزه زاا فادة صيغه الامرا لناب الدئ موالمطلوب مرّجذا البرهان وانامنياذ لكركوا فآدن كلواحد منراح آمنه والمذب ولبسر كذلك بلهما فانتبدا صلالرهان بقطاد لامله مزانا دة اللفطلشي أفادته للجوية المركد منه مسرغمره وجواران بعال يحزل ادعى انصيفة المرتبيد كالواصر فراجزارا الدب حتى مؤحه ماذكرغؤه مزلطنع مابعوّل نها تعنبدا لجموع المركسهن حواذا لترك ورجحاذ فانعفوا عى عنى نها سى تنعن يحتو وذا جري والاركذ لكلال وأذرك لنعل البرآرة الإصلية وهافأرة الرحوان فها صلة بحصار علا الجبرع ضرورة اللهم الااذا عرِف عدمد بدلل من جارح ولا يمن من لفا دنها البحرع من حسن مو محرع افا دنها الم حزينم يحب المادنها جرأماوه وكذاك فال حميته في لوعب لكان استعالها في لندب تؤكا لمدلول للفطال خره علا الألم ىغا ترهن أيجية الوجد الدئ موالقد دالمسنزل من أنوعت والمدب آلدي هوا صدفوهات الوجد المول غابة ماذي لاب المذكة على دليلا آخر لك فالاحب معا والحية للوصد الأولار كمية الدلاي فنعا تآججة لايوحه معا والحجو ولسركة ان مؤل الها لوكان حستعني الوح سنعآلها في المندوب توكا لمقتصا كأولوكات حسقة في المدب لكان استعالها فالروب ابثاتا لمنئ مادل لصعف عليدا بالبغ ولا الامات مكان هذا اولى لانابغ بكايلهوا ثبات لتئ دلت المسندعية النع جزمًا وبعدالجا وزع للنويصما يحرا بنولهذا ماينول سيغذ المرحد غدف الفذوا لمشدكه ح التزل سن عصفى لمرآدة الاصلية لازلواسفي هذا المجموع لكانس لصبغد حصفة فها اغنى لوعرب والنرب اوفي صيغ لانعفاد الاحام علكونها حصفه فحاصروا المرود البلاة وليست حقيقه فها والانم الاشراك والمرفطاف الاصرولافي يحت المنظام الاشراك والمؤرد كالمعند الما المنافع الما السنع الما في المرود المنافع الإنسام الروم اصرعدم لامر بالعدم عذا المحرع واطالاحاع بالمض لأملال فلاسط دلالة عليد وانايدل الوكان اسفآ والمجرع اسفآ وكون لصيغة حضعة فالفلا البركة الاصلية وبتداليحا وزعند فلاسيرا زعذا انشاغيرم ول بايموا ثبات لمجرع مفدح يًا للندب لإيجاز مفرًا للقد والمشدِّك قال االمطنوب مزعزه الجئناما ائتات كوزالمه الخالفالا المسترك اواماك كونها حدمن وللدب الاللام فيدوهده الخيز لاتفداح الأ عَ لِلْعِين لِإنها مندع وم كونها حصنة في الوحب واستنازم ولك كونها حصعة " في احديها على ليعبن حواسدان تفال المطلور من هذه الجوز النات منهوم النرب عند وبودعنه الصيفدلانهذه الجة تفدكونها حققة فاصماعاما سلمم فداكناص الكازم والبدن فغند حسل لمرام فانعلسنب لانسلروا فالمزم وككان لوكان للغنغة مرادة المالم الكلام صواطقت عدوا فكالذ لكالاحداد المشترك وقدائت جواب النكاممة فالبرارة الاصية فتعت عنوم المدب إبضًا ما نطب عندا الوجد الما سيد عدا المطوب واسطن أصام العجدا لاول ابه وكان والاول عامر فلب لانسلاحناجا ليدوعن احتياجدا ليدظا مترفانا مناني الوحداد ولنهن العرغة تغد في لفندالستراع الينبغرو وعندالوجه ما احصا الى اللفاعد ودلك لسنغياؤه عندوالكلام في لحجيز الرابعة كالكلام وجن لبطنزيع فالدرع لائنات لغذوا لميشرك عندول والمصيغ دمها تراغم تتزم وصرف كوأذكرنا القال افعاد المالولادا تما المكزالاول كرارا بالانسلمان عنده زع والكامر مفدللتك إرتان الإوا كُونِ والناني نعضا عالسك واما الامرقس واعل وخالاً لما صمول الم الم ودكا كفي العمراب من واحره فلسب الاسلمان هذه ما درة على الملوب

11.

برالاس عنى عوصل على دخال الماهسند في لوحود مسغد المكرادو ذلك لا كمغي في الم مرة واحدة ما زملسن برام الخلوام أن كارة علا على دخال الماصة في الوطال الماصة في الوطال المادمة في الوطال المادر الماد المان هذا على والمال المادر ال الماهية فالرحود لصناا لكارما عمل على دخاليا عبد فالوجود لصفة الك حَلِيْقَالِهُ فَالْلِلَّا صَدْدًا فَالْمُوالِتُحْلِمُ وَالْإِنْمُ اللَّهِ وَأَلْمُ اللَّهُ عَلَا عَدِد في الرجود كمني العل مرة واحلق سيران الاركلي والعلب مرة واحرة والها والمكر علاعل دخال الماهد والورسندالكل ركان حملاعل دخال المهندن الوعدد مطلعت اومفيدا بعدم الكراد وكمف كان بني العراب مع واحدة فلنسا ايس معنى فلالك الما وخال الماصة في الوحد كلفي الدلب من واحدة معنى بوكل ا موعلط ادعاللاهيند والوركن والواريم فاقاصة اوسي مسطام حيل عادفال الماهدة فالوجد كفي العليمي وأعدة وانعنبت بدالاول فلانسارصلا فانعننا بعضط موجمل على دخال الماهية والوجود لائتنى العلمدم وادرة وموالدك سكون تصفعه المكاروا أحسبت معالماني فسيروك كانسيا اناجه لعؤلما إزالام كلغي فالعمامة من واحدة لحوالان كون عمل العكوم عليه فيها والزمة غير علا الكرم عليه في - الاروالذي في ما ن جرى الاعاب والسلب أل خره بالشريعني مهذا الكلام تعني ه از الأمروالذي لاتصدمان على تثي واعد ولا مكدما فاعلته كخال كالمكاب لولسلب أوتعنى وأنها لانصدقان والمزيكة بان أوتعني ع هنافان عننت بدالمول فلانسارد لكرفاز الشئ الواصحانا ألا كور امورا بدولامنم ببا عند فكف وجيوالماحات والمندوبات كذلك وانعنيت موالماني فسيروكن لاهما المنم مزهالا الكون الامركا لمرجنة الحركية على منى أنه عصور لامريث كانب المني اصدوا دخل إلمامة في الوجرمة واحذة فان دكارميز السالع وليبرا عوان مولكولم تعمن الامراع عرانني لاناسكم على فدرج لزكذها وانعنيت مدالما لشفيطلامطا هملام والنالن عز النامعض المشاع عندوالاربة تعيض وعب الأنبال به مكوك

المثي الواحد واحد لاسان وممننو الإبيان ولالكمالها لعروزة مالم والرسطنا والكاكن لم المحودا أبغال أزجنوا الاستنار صارفر بنعدالدعلى افادة البكرارالآخره فلنسب اهندا الكلام لانوجيه له بظامي فلابدله مزننجيه وطرنقدان فقرل ولئن سلنا والكائن مائد المرام مزهذا كون الام مزجب تعوهو اوكون كلها صويرا فراده مفيرًا للتكرار الذي موصل لنزاع واغاملوم داكران لوحسل افتراز لأستننآ أبكل واحدمز إفراد الأمروم ومنوع تغم الأوام الن خصل فمرا زالا بها منسكال لمالون الكلك لك أوالام من حبث موام كن لك مغروه ما ذكرنم الامالسي عرب نفي لذاكر بلغول لولم بكر ألارمن حيث موامرم فبروا للصيران لماطاناموان لاستناآ بيويمز افراد الادام واللادم باطلانا للادم عدين الملائنة اندلوجانا فنزا زلاسسنكنا اسفئ مزافرادا لاوامرلكان لاورحست ولمرمندوا للكراد ووح الامرمزجيث معوام فى كل واصدر إفرائه وكون السنلنا ماخراج مالولا ولوحت طوله النسلم صدة فللازمذ المامة واناطر فدلك لوحصل افتانا لاستناربني مزافياد الاوامروموع فالدلامزمن واذالشي حصواء ولمرس لناحصول الاستناآ بالفعل تن الفيام المهام من صواد بالفعل وجود مج رلامية كلها عدمن فأح الموام وكون الاستثنار أخراج مالولاه لوحب دغوله تخ اللفظ كون المرمن من مواميد سرا المسكراد وانا ملزم ذلك في وكان السنت المعنى المام مزع شعبوا مرومومنوع بالمومعنزل بالمرا لمعنيدا لمعرض المصوصة ادا بفروع المركس من مسلى لامردا لحضوصته المركمة ما ما المسركة كالداد مرة ليل فاك لوقال افعل على تغير راوعي التراجي للمركز لاول كأد اولا لداني تغضا فلن المنسلما نعندالفامل بالعورمة مكون تماول تكرارا والماني نعضا فالسس الإهرا للغة المفتواع بسنة كلرة الكرف للزط الآخره ملس من دك استاة كلهاعل مشى عند عدم دكه الشي الذي موالمطلوب وانا ملام داكم الذي الدي موالمطلوب وانا ملام داكم الدي الله والمعلق من ومومنوع

ومنعترض بنزلناا ذكانعذا انسانا فهوحوان معان لانسانية ليست شرككا لوجودا ليواند والنالوكان كذاك لكافاسينها ينتيض للوفه متحا منتض اللافع ومواطل والالكاف انعادا ناح سستكن كالإسفاء العام ويوعال الضرورة للموالم عدم المعلى على شئ مكله ان عند معدم ولك الشي ولكرا الان معلى ملك الن بل الأوالمعلى عليه سنط اوعلذمساً ومذلوجوده ومهزاظ عدم دلاله الوحد الماني على لمطلوب فال وهذا العق لصندنا بإطل الم المسترع صرح اندموونوك أيها كان عند الابنان فيرى الآخوة لسبب الإنسارا فدجرد الواحد منها بعينه مفتضى كوم عنوع الترك علي جسوا المتادودا كابلزم وكالمان لوامن وض ولكا فيقادرو ولا تيان بداء فان صراً كلوا واحدمنها بعينه وتحوز نزكه عندالاتنان ككونو مرلاعنه والسسس لملاكوزاز بقال المامم بندا ببزداحضور الشرط فلسسا هذا المنولام يعد سراطنا في ول المسكلة كون ولا العرمطلق اي المجواف وكل استى حتى لوكاف مشروط بشئ لا كون الام بدامرًا بذلك المني كالامرا بذكوة فاندمشره طويود المص مع از الام مدايس لمرا بنصير الصاب و مكن نزجيده فا المنز بطرين آخر ومولى تبال الينز نغني لأمرا لمطلق معنى مدالمطلنة اللفظ والمعنى مناآدا لطلق اللفظ دوات ف فان عنبت بدااول فلانسآ وجودا مرهناشا ندفان عندى كل مرمطلون الفط مغيد في لعنى العنيث بعد المانى فسلولكن لم ولمن المرسيقي الماب النعل وكلها ل وعدم اعابد في كال لا وقات ظاهر وحند كراتها ل ان كوز مشروطا بسترط حسول لك المنتط واذاكان أذجبه معاه فاالوجه كان فوابعده فأغابترما في للب هذاعمول عن الظامر إنما يقع حواما عندمان بغول معنى مدالعتم الإول فولد النسار وجو ترام وهذا شائر طنا النالم المطلق النطوج والمطلق اللفط لسانكون مطلعا في لمعنى والالا إطاله فامر العظمان فلاف الاصل فتديم الجاب وسقط المنع والداكان كذلككان الخوادم وهذا الما فول علاالام على لا المحتوه الموصدل على والمواب وصودليل على زالا موالسنى ليسر المراما لا منم ذكل السي الابع ما تسسب حدالهالفا اصدت

الاتاكان فالمحال شروط كوزا مد تعلاما لما المآخرة فله ماللوا معمر صفن الاد تعالى لاكون الامرا الشي امراعا لامن داك المشي والمهد والإمار داك الطوكا ونعيش صفد استفاني معدورا للمكلف وعز مدفيدنا الدعوى وإول لمساررك مأكسب الوعب اذاسوس لمازال آخره ولنسب النسارا زا لمعتصي من المن المعموع مفد من المراج ومن أجراك وفدم هذا مان ولن الانفوال ولك مل المعول المعتمني لمواز النعار المنومز الترك مست طواز النعام المعودة علد ملم المعمض لهاع صلا المفسد موجروان توارض لشلالا بدل المعلى لمجمع مزحث موتجموع اماع كلواص فغيرهملوم وكفف فان وإذا لنعوابت بالاصل لاز الاصل فخت الاشياء هوالا بأعذ لم علم ما نه اليس كله لكرابد الممن دليل ما لسسب معقولة الجوب اما انكون المرادمنوا فرق لزمان الولها مور عصب اللفولة الرما فالماني المتحق ملب لم مليماً فالمرادلوكا في موالاول لزم يكلف ما لاطاق ولدلا في مسال تنعل والرمان. الماني ووف على صول الزمان لماني وحسول لرمان لمانية الرمان المول عال وللوق على العال منسب إصار العلى العصيل المعلى المان المان الزمان الاولهال ومومسلم وحق ولكم الملانا أندسل من فلا بطلان لعسم الاول وموان كون فالمان لاولها موالي معنى المان لاولها والكون ظرفا للام الوهدالياني ومواز للمرمعوفة السنعلا حاصل لأخره المراعوران وبتدهد المعللكات فباعرانا ندبوبه فولدان اعرامانور ) لانسلمان العلم بسفة الشي لاسوقعت علم محرفة والكليش لامكون تعارفا بامرر مدفلت مزجمت عوهو باكنى مرفنة معض عنبا أدامة ورمدمعلدم معض لعتبا وامرا الاترى اناها وحوس الوجود الذع وصفة واجف الوجودوان المنعاح فيعته منح بث يعيني المتابل انانعله بعارض موعوا رضد وموكونه مدبوا للعالم براين المكان المغمة فكم الاعنابا اللاكوزان كصل العلم امردبه والفائعل حسف دمن ببت هي مح لعلم سعف الاعساما الصادم فالسب ولمربع جبدان بغولاذا مال فرم المعتدالي خن ملس

النسلان لسكليف باحلاك المركب نكلف باعدان جميع مغراتي وتاحدها مرقت مسكة الوعب افاسم مولجواز فالبيس واداكان إصابراً والمعينة منهيمًا عندامس ودود المرسلك لماهينه والالزم توارد الممروالبني على فأحد فلس المنسله مآنا يلزم ذلك أن لوكان العرما لما حبية امرًا بكل واحدة لجوابها ومومنوع وكرمن وتكلفت الانطان عنده وافز وبرسنط الوصد الاول مزاوجه تالمذكود فن فضعف كلام العفهاد واما فولم في الوجد الماني اما الكصل بنها ملازمد اولا كصل ولسا حصل بديها طلاعة على عنى الله المؤه ملزوية لشغل لجبرة والايمر اعدا الذي الامع ابحاد لازممنوع ان عنى بدأن الحادا لملذوم موفوف على بالداللانع وأن عنى وأزل بادا لملاوم مستلام لوجود اللازم فنى ساوى لكرلانسام انه لرخ منه الصاوة فا يروز من وماللاذم حرص الملزوم لوازان كوز اللازم الذي وحرام اعم في المازوم المرام فعلزم غير للوام وهذا عز فرصب الدفانان فالكروزم ومولان المصين لوام ولان الصاوة الغرلوام اللهرالا الدافال الحرمة اللازم موحنة لمرفذ لللزوم لدوران معدوح وكاوعد مااماده وكاوني موره السكني والواعد عافظا فرلكم منوحه على لمراجعه وموان تفال حرمنزا لملاوم فعا ذكرتم مراضورة كإدا ومرحره اللاذع فكذ لكرفا وموكونه لازما لما لدرميانة ومع المركدة منها فلاذا سنافرل ماذكم دون اذكرنا فاناحاب عزلازاه تمالوحد الماني والأستط والسالان تقال لجع مزكون الماهدة ومع إجرابها غالماء وللفسدة مع كون لازم منشا رالمفسدة الملاعوال كون المصلح وحبة للفسدة فان هذا وافع على الم التا فيحث فالصحالصلوة في لدارا لمغصوبة وعلمه فامراتها ما الملهمي السدلا مداري الصحة وفا لارحسف مدل ولينسب فتبال لموض فستركا ببعز بفسيريح أ الناع معول لنهي وال فوي مسنى كون للني عنفورًا المكف عقالولاكون صمى سفر رالما ( بَرُقْدَا النهي شرعًا وعندا يحبيفه مسفى كلوا مدينها واذاعرفت هذا مغزل ولم المتخوا بالزوكا والمنه عندمت عالم كل النه فالده وعوى لابرهان علاه واذكو والما المصادرة ك المطن بيبتر ويحترن لاعل علصد وعذه الملازم دعذاطاء عام التفود وفولم ولكوآ

عندم منول لم لا يحذ حواله في مناعل لن لا تنصيه له ولا مكل ل كون عالله لا فرمع فك الملافع من اللافع الله ومع من الملافع الكلافع مقرللانم وصدوه المع صدق لللزوم محال خرودة لزالمنهاته من على الزاع الصحيعد المن وحدث كون الذا ألمغ وجدة الرخ الرج الخطار المنته ورحن المسله مالسيحما المنج عليهم الى كرمعولهم لم على للام رامه مرفريش والانصاد المواذ لكاراً لهذه علت الو والالمص وكالدار آواي مساوله ملمان لدار الصوعاية مأفي لاب انهم على ولا لمرفع من يمهم ولك عند للقال انقال مهانا المراذ الألانهم الأمواعا لمرسار الدلااوكانوا شأذنا إسبع ونعر علان حرء اللامز حدوالقله وخ القله لانفذها فيوق لعشرة موانه صح استكاءا نمق لعشره مزكا واحدوا لمهروم وجعفدالما كامكرة غمالا يدراطعة نبنا العدها وامالاني فلالاطلاق لفط الدكل عاراذه المزيع فرسموح بنزطروح المعمق عن الآدادة وافغ وموعز المقصر فاقي اكازكذ

فإباعوذان كوفالغول العواجيا أخامج لكونة تاحداوالما فالكونهجا والسيسه حانظال والالفق والماتحة فلنسب الإنسال ونعلاصيره وأفال الرالالفقا جاريا بجرى فولناهاري ملأن دملان والفغها والالفقها كأناملن وكان لوكان مفعم المرولة ولزعيز علمه والأخوه ومنوع والدنى وأتعلى إرماموا فالمفهوم المانى تزعف صداقا عان موركا وأحدوا عدم كامورا لمصرّع بهاوالاول يوقف كاقصورتني واحداصا فرقاليدانسا زوما سنغف صدقة عاللش عنره الانفوف منافزعله ومزعوفاه وف عدم ازوم المعنوم الما فالملاول الأليام من الصور فرد من في و نصور جموا فواد دلك النوع مله الكنو وف صدر للفوالى علنصوركل واحدوا صدن لامولا عرجها وعدم توفف وترباو وعليد حدارنوا يوز المنكط المالم لمفسرص الإللفظ العام عباده عن اللفظ الدي يعادل لصوار كمرتم فعقول املا مبونف كومزعنه في ثن من المالصورك فورجيته في الغرى المآخره ولمنسب إطلمان الوافغ لوكان وللغشم كاول مزم المطلوب واناملزم ولك أن لوكزم مزعوم لوقف شي على في حوار وجوته برونه وموغر لاذم كالكل واحدر المنفنا منرج وأآخره منزك ايضا الخالمزن واكبال لو لمنك كوزرجنه فيشى مريك الصود ملزوكما لكوزجته في لاخرى ومومنوج فالصدنا كونه جروصواته المنته وملروه لكوز جرفيصوره والمخمه عطا والكوزج وفصورة والكوزجخه فيصوره غاجيم الأراسنا واللاذم منتصى المناء الملزوم والمستزم من لك خلاف للغد كالفهو والملزوم لاستن في على وراللان راوحد وسنكم وجوده ووحردالا دم ابضًا السمة على حدا للروم لحوارا واعروبه ذاعرف أوالوجواله فياصا مالس الان والم ماكم يتجوز العزما بتعولي البرلااخره ولنسالانهان لازم الواجب واجسال أذم الماحب وعيوده عنوا لأسأن بالزاجب الكونرولجد لا بيان المنواد وفره المعلوم ونفول الضا الشريع في الفاكلانم الواجد والمرابع المعلى المن المواجد والمحتب المعنى وكلها المن وجود المراجد واجد الميعنى وكلها المن وجود وجود الراجد الجوفاجية انعنس به الموافسة مرتفه ملغ بإن الآبة دانت على فحرب خينة الرسولي لأم ومعتبذ أنفوني لائن دلن على نجية الرسول مزاوان مجنة العدُّنعال ولا لمنه مزد اكم والرُّمع الاجوبة كوجويه وان عنيت برآلها في فلانسام وما الدلسل عليه مان علت المناعي

معنفا بإم واللاذم الذي موملوفي لملزوم الواجب فهوواجب لا فصن عرم الواحد ا ومنكالة الكازى بدارسول وازكانك لازمد فحينذا سدتعال فنماسا طروحة العاطب المنطرة كالمقامومسلرم للواجب فهوواجب المثي فتوسلنم للواحب فهوواحس واذاكا فكذلك ولراج بناء تعالى واجتبا وذكال لشئها فالأنون ضريمية الدسول والإمان مات عقلتوك والابتدآدان اذه الهاجب واجب الزلولم من احيًا الكاف الزائر لا برواز ولا الامسيان المنافظ الملزوم لت النسل استدام والترك اللانه وازمل الملزوم وان سكا ليووان والملت الملاؤم والمالا وبالراكيل الاعلى لواصة مغط ماكس فواه تعالى اكتكرالو فحنده وايوافغ لشيبا فغنما فاناذ كألى لغد وحوسي كالراعة ان اخروام طنسب الأنسارا فراذا ضل ئيبافغدا آنابه واتأبين وككان ككان للدبالتيان والتعرا وكان لنغل سندما للاتيار فكلواس منهاباطل اعالاول فكونه خلاف الاصله إما الماني فطامرها فهست حستعدا انبان فسرم إدمر لفطه الاتان الادوم الهوا والمحاصل المحت الماعليد ملاسا الاندال المفتعد عنم ارة والالرم ولك الدكانة الرادة المعيفة مسلام على الومومنوع ولس لمنساعه مالادة المقتدة وكل المعلم من على الركم عام في الربي المعلى المعلى المعلى المعلى المعرف المالا والمناكر المربيك المعرف المعرف عليمولف مان فوارمد مناوم انهكم عندفا نهوا بولظ الهادما المان ورام فصر مقدرالكام ما امريم الرسول فيزوه ومانه كمعنه فاستوالم وام ماند لنسر لازكن ابدار من ليل فاك المواب فالاول والمعلم الملكان والفينه متنفه المقال أجزه ولمامل فتول لوسر هذا انشهته غياقد لكان دكال المالمال المادكان وكلوا مدينها باطل المالا ولفام والمالنان لان لدحالان فالانعوس والهله مزلن شريعت غسرا بتعها كما خبلكا ذابطا ان تعال أن يماليل الصلوة واللهبز إسفاان شريستدعنها فتدما ناخفها النهلة جازد المنى ويحص تفح وأخروسند بخرج صرابط والفرآم عز الوثوق عاواد آليا طلها نعاق وحواب راف مال أفسام مدن الدكرة من الملادمروانا سيرزاز لونبت انجراعل للماسر أنشر بعنه دارة اجتمالاهم المسامروسويد سندكها باطامراع وحداكم للمتمض حنئه سقط اذكرتم لانعا سيحرانعوله لإ بلنقة لأن وسع للركم لأغلوا ما نفرع المروام أوعل للادوام والما نغرط ليثي منها وكرافير إز ماطلا ف

اما الاول فلامتروا ما الناني فلا شعله السلم نصن في الدرية على في وسنه ما قد المتراكم المعامة من المدر المدارية مناليد المدرون المنالية المناسسة ال مسكوالا تسبت عادامت المسوان والأضرافا مغفراب انسابه عندة كالفار الهود حرفوا النوامة عاكان عليه فاكس والمال علي عند الاول الطراف الطاري شروط زوال الول الآحيره ولت أرتحه صدا الكلام النقال لوكان لفتورع ازوعن فع المكم معد تتويم لكان زوال لك مشروط بطرما زالطارى كرطوما والطاوى شروف لولا المابت فلزم الدود مويحال وفيم الالانسال زلتني لوكان بالأعادكره لكان زوالالمابث معطابطرون لطأدئ مان هذه المالأرمذ لسندينه مذا بجالابلهان وعازه لترطناها كالخراطها فطربا فالطاوى مشعط بروا لالماب بلاوستلنم إزوال لمانت ولاملنغ فكوف الشي سترما لشي كونزش وطا برلامعا لسال اللزام مزلسفا راسفارا للذوج كون شرطاله اومغول انتط بلذع مزاسفا ماسفا والمشروط واللازم لذلك مكون مكالانقل على اول زلاللم الكان شرط ملى من سنايرامنا والشروط كالنظ الما بينا فحاكم لطق ازللوحته الكلية واستكسر كلهة وعلى لافحان فالقياس فالدحته فيلانى وحالانيحا المياك في المنفى المالم المالم من المناه المنا والمناق المالية والمراف الطاري منروط ووال المابت على ذل المعنسير و زوال لنابت مشروط بطرمان الطارئ وطل سلمة وشرط كل شي سندة على الكر المشجع كاركالهاصيفها شرطا للآفران مقدم كلواحدينها عانونسه بمرتنت وموجا أدانا نعو النيسام وكالشرط على الفسيم تعدم المستووط واللوازم شرط لملزوه باعلى والفسير المح منفديد عليا بالمتاخرة عنها بالعرورة ولذ كالطعلو (بالزم وأسفا مراسفا والعله ولسري تقلم عليا يرمناخ وعناخ ورة وعرب عدم العلي علمعلول عالب والظَّالططاب إول المالرضُّ عنى بنوتيا كالزفي فان النسيذ اولانقتضه لالآخن فلنسا ايشتعني كون لطاب منتضيا شوتا لكم فوابا السيخسني كونهمت ولالشوت الحكم في إمال النيخ اوسفي وكونر موجبًا وعله العسار الور معتارانه كأن شاولاوله وموباطالانه تداعم عله مانهون والطاع فأمان السيخ لوقانا الما شرعه المطاب للمقدم لزم انقال افي شرعه وما شرعه معاومو محال على الانسارد الدوانالن وكالخال منهاول كطاب الشي شرعرود كالغيرلان وانصببت والماني محتاراته اكالر بوطبا وعلة لدفوله فحنه كالكوز النورفعا ملت الاستم وانامل وكاللوكالها

بعدتها والالفطاباه ماطلم بازلبر آذ كالابدار مروهان ما الموقرم تعسوهم اقتلاقال مدمحه علاللم لاعلوا فالنكون عارة عرابلة فرمين والواركر وإبآ فأكاك مندمن صنات كالالتحاص وازكالانعرفهم باشحا صهرص عبدالبتعال فياولا منع صدة في العنبيد بنآ رماعه م المرضوع في نا معلما لفرورة وجرد شخص مغيرة منبتوة عمده لركم وببرجو يهودها وكسره ويضارنا عرانالافغوف خبرا شخاص لامة وعندها فلهر الزااط خالها فالدالها مفح واسعن الشبهة وخوال التحاء الحنف موا فإصل فارالصا بزلان وعراكساد سرازانها تاعكم بطربو لاعنو مزانباتم معرفة حسومامة كانت كمنترفي نيعابنم فالر المعمولي أسر فوارحا للانلانه حندي علنا اثاث فبالكي تطريس أخرسكر الهبوتو مرتعه عيناا بنات وكالهلكم احداد ليزلها وبوجاع اوز اكرالولي اما اشاته مذاكرا لدليرا كالمعسز ع للسابع انعال المعلم الدرام السنراط الانصاف الإنجاع بكون حية لعدم وحيان لبل خراوى مندعدم لونرجيز فانزلار من صواصعة لشي بشراعدم حسول لذكر الشي طلقا وانا ملنه ذاكران او الوجدد الالشط اصلا مع ذاغاية الفاهود قال الكالزون لنهاعتر للصديو فالكند وموعدى اطل فآخره مكنسا النسل التعك عانة عزكو فروسنفا وكذبا والمسعدق والاعزاف كاماله النيروا ليكذب عوا فكارما فالروث المبزاز الاعتراف والإنكار لا مره ل فحصمتها الإجار ما السد والضا الصدق خبر مطابق والكذوض الف المآخره واعلان هذا اعزاض على نديد معنو يلخره موقولهم الخبرمانغا العامله انوصادق وكاذب وماذكروم الاوروفي عظفذا المتوبف لانها باعترفوا الخبر لفطال صادب والكاذب لاعقعته اللسراه مهاخبه طابت وكهخرط برتخالف فالعلمها نزا لفطنتر لاستقف على المانعنا ما وعلى العلم المان والنسور لفطرون فضور جعناه والنشاد فعنا الدورو الول بهذا أيضًا ما لــــ فالالمطفنون الزالة فالدي حب شباد لشي أوبسل ثبا رعن شي ر

بالانسال لسليط لايناب فمعاد للخبر المالم نوعان لخبروا لسامط كالمارا حالمضا فالمتوكل لجبره المغربي اباون مالعا بضرالها لترعبز ولعج العارضير لابنووغ على معلم لمعروض فاندغو عنرا الدورانينانخ فالميسي واصا استافا مراكم ملاكون كابسبيل للفياده مديكون كالهدل آلوصف فاذكروه فحصد الحنربو حبيره فوالايسة فرانها ايعادو فيغريف فللطنوان مضهم عرفوا المنبها والدن يحكم فيداساك المراكة خلتا ااوسك ومومر فوع الانصاف لننئ السنى مديكون على ببسل المخباد وفار كونطى بسال ليتسده اللاول فولنا ذبركات ومبال لهانى فوله الغواذ الماطخ معذله لهسنا و مريكوز كاسبسال ومفان عنى الانعاث المديراول مساويكن إطار مانه ملزه وحول ما الرغيرة المبروا فالمذه ذلك لإلعام كن الفاف مهذا المعنى براويومنوع وال عنى مرالإنصاف المعنى الملفعلانسلاخ لكراسناد ملاسنا دعنعالسر للأفي لمركيات الجبرية لمحكم أنه لسركة لكرابواير دلها لسف المحادع وانصورماهد تصور ويمل المخره ملن المولم الم ملزم مراق الع مصدفة مرمتيا افكفل العلم تخربنه مدشاه الافرزدك اللوكا فاحدله المبزعيز الآخراومستدما وموسوع الآتك المالوع وضناعان العضة على ظاهر منسا مزالصنايع العاشذ فإنديخ جسدام وسونف فيكون فجرا اوليسروما والبخرة مغام المنع معليكم البرها تعاد كارما لسر الكون منا عضا في نسته كفول لعامل كالاي كارب فانم سقور الما الركان كاذبا فيكوا مقدم الزأ فالمنقدم كأنصافوا والخبارع لفركان كاذبا وسندروا فركادب في الكلام معدكان وما دما في عض ما تقدم ملسسة عاما ل الملازمان ملازمان وكليواصة منها سنسلف للحاع النفسانا للادمها فطاهم بكون كالماصه منها مجكن فينبغ للخرى وافا سنساركم كلقاه ومنها كاحماء المعتبض وذربك بانعالالذ المالملانعالمانيدها الكلاملاعلوا الكوزصا دفااولم كرفات وصادبالمزاجاع المقتبط مرخورة كذن فغدا فزدا مزافزار كلامروا زكانكا دبا ملرم صدق بمضرما بعدم لحقة طنوب فسلم أحلع السنن رابضا وازينب رددن لكلام المسنم وهكالم سول السينة الاللاندالاولى واعرازهن مفالطرصفية فالعكس فراهل الطروحالا ال

تنزله لاسيران فالالام انكان كاذبا بلزم الكون معض كالمرا لمتقدم صادفا وهنوا الآلكة الماستقوم منثوب مدلول لفطم ومدلول فطمائ وزيعتما المولصاد ما إوكا ذما فلام بهعدم الوت فيل بجرع ود لك اسسان صدر مصرماً مقدم مزكلا مر الدار كون استار ما الماري من الماري استار من المعادي المجرع المعادل المتحرب والمعالم المجرع المعادل المتحرب والمعالم المجرع المعادل المتحرب والمعالم المجرع المعادل المتحرب والمعالم المتحرب المعادل المتحرب المعادل المتحرب إنجار لم فاستى بنا إلى تعتبينوا الم آخره فلسسالم ملم مان خرا فراص الم بحر فبنوا لم منولكونم فاسننا الزيا الدفووا فامليغ ذكك الوكا فالمنف بالواص لعدم البنولونا فيا لغالم المسولعيم البتول ومتومنوع ولوالم فوازع كوذكل واحدينها علدلعدم المتول وكيع فاللعلك البيامين فعنوا فواحمل المعرفات كالثرق احدها مزونفول ايضاأنا مكزم دالكانلوكانت لأبم دلسطا اعلى عدم المنزوات والفسرولس والراد الرواجي الدعل اللنسوع لعدم النبول وعلية ليدله لفتول إسافي لبندغير لعدم الفنول ملم مار لدي ورك البدامن ليل ومن فالمعرفض عف دلله والسيله النامند والناسعة والسيد والواب عن للاندانًا لاندراً ولكم هذه الله فالالكوز والعاط الرسول والديم والعاط الرواة الأأب دوايز الإحكام نصير وعلومند فيها وليست المنسلال والزالاحكام بصير والدنا منها مان السائل تزلغ فن شرط والهلعا في فن كول الرادئ المنالما فبذل ليكله ولما بعدة لهجدا فلعنجر باخلافها وأذاكا فكذ كالحمل فاكون وإدالسابع علمه اللبسلك العاط غرما نفله الواوك ملفطهلد باول كعلا إوما بعده اومها واذاكا فكذيك المحسر العلم كعفد فادل المبدلفة الهادى ما نسب انعلاله الإصلفيم ملوم فوحدا لكون دواتيد غيره ملامة الحاحره فلسسا النسرا فالحزا الدك وحداطرا استدفانا لانعلجمنن والاستفاق علنا بكونم فادكار مماعا لما معيضا للخاب وررا الكائبات المغرد لكم الصفات الالمبية - النف المعام الله على المعال على المعالم الماخرة ولنسب المطاوب فمن وكرهنوا لجحذا ماائبان الكلوا مدمز احكام استغال غرمعال أواثبات فعضر لحكام استعارت غبرسلك فاذكا فالاهليندم نتوته لحذه الجيرطامروا زكا فالما فيجاز كالازع الجيزول على إنعاضكا السنعاني ممال عسالح العباد ولاملزم منعدم تعليله بمصلح العباد عدم تعليد مالمصالح لان معى

الانصال سلنم ويهاع وعواز وكون معللاعصيا إخرى يحركا نطاع عليها وا وازكان فتصاصرته كالوقت بوقوع عدوت العالم فيداس لفرض والالعامة كان فوفيف فعال أنكرا العالم فوالوف لطعمر تكفاوكذا والإحين الصلا الاملهم ذع فانزلو لمزم معدم حدوث العالم فحالو المعيز لاجزغاصنداستم عدما لوقت حدوثر الغرض وعد لأزلا برزم مزيدغ وضروعله معبنه موجمع \_ أَعَدُ مُنا يَ إِو مُعلَ وَمَلَا لَغُرْضَ لِكَانَ لِلَا لَعُرْضَ لَا قَدِيمًا او حادثًا أَلَا فَرَ وَلَسُ لم لايمولاخ وفرحاتنا قوله كافعد لغرض كخرولزم التسلسان لمنسا والماسا والمولم بان شله فاللسلسان الماك واله فاعشره م بسأو يعيقد الله الديعاني مده ومعلعاتها حادثر و فبالكل مدو تعلوا لم غمر المايت ومتلها واللانها متحائزة لكونهاني بعود لعدمناه اذالعلقات الورعدسة والبيس فاذقالهان والكلفيد ويركون عدمتيا فكف مكرح مله واسترابع لومله علىسب إعذا منع مع ذكرا لمستند وموازيها ل لمعلم أنّا بثرة لألوصف أنوقف على منوام فرآخر آليه كاللوثرهود لك لوصف ع د لك الفيد بالزَّد أكر اكقدعندئ ععما لمانو مولامسوان كوذيخ إمزالعلد المعوشرة للبايرولا ملزمن شرطه مألث كوزمرك مرالعلة والداعرف منافاعل فالكره فيحاب مناالمنوغيرام ان نزجيهمان فالذك بالنفض وازكا زعديبا فويدا على مروج دى تصبيعوم لماستدار معالقيدالوهودي فأنه لابلهم من مصول كإعدم صول فيتوجودي لمعلم الماسر لواك لأبد لمرفز دلير والحض هذه المستعلم إن مال المالار بألما أكان والعلواليا متراعني سوان وزعله أكركان صولها معتدم المرفادك فيعلم فالموام بمديئ غي الرهان والكاللادما نفرلجاء اليه كان مسولا مدن للم استطار قائي عليبها للإوما وزه مزامل لأسطانه للائذ لألأنم فن معف لما بنزع غيرها از لاكون هجت مِخْنَاجِهُ إِلَيْ فَانْ حَنْوَا حَلِهُ الْعِلْمُ لِكِنَةُ بِهِنْ الْمَالِمُ مُوانِهَا عَمَادُ الْيَوْ فَا لَسَكُلُو جَوَالْتَوِلِدُ إِلَّا لِمُصَارِدٍ المَعْسَدَةُ لَاسْتُوالْنِهِلِيلُ لُوصِعَنَا لَسَمَّ إِعَلَيْهِ لَانْ الْحَدَّ فَلَاصِلْمُ عَلِيمًا لِلسَّالِ فَاللَّهِ فَالْحَدُولُ لِلْصَالِمُ

النسلم واناملن دلكان وامكسا الاطلاع على لحاد فا يوغلوا فأفتكر كاطلاع عليا الولائكز واناماكان أمشو لتعليل مهاا واذا اعكرفها منيا والهافذا وإراالتى فرع على فسور ولك المشيئة نعشده فأذا لم مكت ات إطلهما ذإذا أكر لاطلاع عليها منسر لمتعلى وانماما إماز للأأشاع رافوللامتناع الذنخ واغابح اومدعوانها مانند لآلمت صدتها وكذبها معا وعقن فعذا الكلام انتعال لاغلوا الإ ثابتنه فرايحا وسرعانها أبتدني المرعن فازاد عبن الأول فيلاتسار ذكاره فأذكرتن والمالمن وكالملول مرالعدم ما متنا في الدهن و موفمنوع الونعولي. للاعلة انها النسدوا ن فاخ التواحذة فلانسيل فرا فع العدم في فالإ ازارى كرزا ونسران المرالعدم في المعند المورج والمابح والتفرقدم والكردئم به الالال الموصوفة باللاعلية فالحارج لوانسد طرمان للاالصفة الوهوية فونمسوع وأما ملزم ذاكران لا وات مصوفه بالاعليه ما فالمها فالما كانا المعلينة المكات العلاول الصلول تجبر مازولت كاووودفرن كابع تصن عليدانه أسرت لدان ونصدؤ أنه ليسر بعلدلان علاكني سنارم صدوالاع عليه علنه لويح ماذكرة مزاجة لكان فليل تعدم بألعدم العروبعين هذا المرها في والمرا لعولون و ولتوقيف المسئله انعال اللآاد بالعله ازكاره والمعرف فخابي غاذا واكمون العدم فكرهك

الرهرن اذلا امتياء في خريف المرال جودي بالنيدا لعديث والكاللاد بها موهم الم على كم الن كوز بعض الحراد عدله الدخر دى عديهًا النهود المني وحود المعلال من الموثر كجود الملاد الما فومن والم لسقف ووجود الضد في الحال الفومن وجود المنابيلا فبرواذاكا فاجوده مآنعاكا فالمعلول تفاعلى بعدنا لعدم صادجتوا مرفا لعلدالمامرة ان كون هيواج أبواعدميا الل لعدام معطى الصرف سنفال أن كون العدالم والمودي عداماً الالعدم لألون وأمر العلد المعطنة الوجور والعلم انضا يديني وعندهذا المحقودال لالنم سيطلع بالتين والمباحث آلمذكورة فت اعدم الأشتراك أثبة عدا أعادلك دهزا اخما اردنا براده ولواهب التروبلاغائذ وصاله كاسدا عوالسي المااطا مرواحنا بلنعد

ما الدار الرجم الالشوالدار الناصل المفضل المقرع الروام مدن منصورين مدرا لح سرصرا سركونه ألبغاذى ديم آستمال في حدث كابر المعالم في الموري للاماماله العلام بحدابيلان فراله زاليطب لرائ ةوس لهدوه وأورض يحدموكونهم النفولي والمصنف فيها الفروا كترفيحه عاوروننا غنخال وراضع غيرمنت كرؤوا مات غيرمه أبه واددنا زانبة على الكواضوان الطالع المضاور المعافي علا الكاب تمزيوا في الانطار و دمان الافكار لما شاكان من الحال الأسرة العراق عليه وكثره الانفراد للبد فا من ل وقواق رسالة للامام العلام افضال الماسم عديم الدن لدوراى دحدامدتمالى قداودع اسوار على فرع كأب المعالم مستماري العوا بالذارا لمهنة ساونة للباحث لجسب امعة للزمان الغرمة مستمند متزخ لكاشاركس خطرت لعندان فيوالكا بإلنى وحدت فيهامع والكواض عدة محتمار لزاده بحث ومغ يبنتهاعاكب عزمن كاللنبية عليه ودعان ماوحدث في كالاسوار مزللوالطيطين المابثان مكلاباحث والارشاد العابيها مرالنوا بمع اضافع اعابث عل واضع مناصول المرفع استكم على الكون ذك المارا المجرى الموارض المراكز المن النوارها وخاراً الفرارها عن المستصعبية المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة المناسطة على المناسطة المناسطة على المناسطة المناسط افهامكن من مفرو العشع اصوله الكلامة لضواله في الشواعل للنوية مآن البطر م الدوا الكلامة المنته والعرفي لهعا والمتشقيد السبدال للدواكه ما الاككارا لمشتربه والمورضه والحالصده مراكا نطا ألغير المستضونة فاسال استغال لعصروا لنزفروا لهدامة اليسرار الطرمن اندكرم وحم فاكر علىقسيط لصدن لالبلام وغيرالماذم هذاف نطراه ندقه إلعلا اولالاللقورو المصدن فلوكان المسدوم فنسا اللغانع وغرلهانم ومرحله انتسام المانع هوالحراعل ماذكره لزم أزكوز لعامستسا الالداوغيه النافية المسافر المساق المستم اللهن مادق على المدون الما والموات المالية المالية المساقة عَلِمُهُ وَمِوْمِالُهُمُ أَمِا بِسَبِ عَمِيقِدُ لانسا أَن عَم السافل قسل العالى المالمُ ولك الوكان المالية من وجدتم المالية من المالية المالية والمولون من المالية المالية المالية المالية المناسسة المناس

السوال يرواررواله والسواب في المانقال العلم المعنى المتعمل المات والنصدين لامتنع صدفته على لحواللركب اذليس المرابر العبالدى مقال فمغابله ببخدل وموالدي فسو مانه لعنفادا فالسح كذامع اعنفا واز كأكون المكذ آاذا كازعت المغيره مواسطه تؤجيه بالعواع مزخ اكر ومعناه بجودا لننعو والشئ ونمثرصورة الشئ فإلفص وآتكان كالماشعورا والمشلم طابعا وليكادح اوغريطابن وهذه للغالطنة منشاءها الإستراك فيلفظ العيرس منسرمتعا مرفروما ذكره في والفلا المشكالها سوجه لوكان السالن ع ومورد المتسمد المالعورو الالتصديق لعداع مزالمتسدي طلقا والمن مدورة وجد كاذكره ولسركة اذكار فيدين بصراف إبدانهم بالمن الدى مودورد القسديري عكس ضعم العموم والمصروس نه امطالقًا م كف كل ان كول الدم المفي لمعامل الجدول لركب و نناتي م ح ذَالِ ازيكون لحدافسا مدالت ودالني ليرم للدعاوى فشى والجد احتال نفدوت والمكزن االهم الان عيسترا تدياارك هرودد النسة ما ثراك وحسوبكوزد كالفاله المناد القرم من في فرودة اذكا في فترالم منها عند تقسيله الحالاورزم بعل الانهصول صونة الشئ العقلاوما عذامناه ومذافسره المام العلام ما الرساله في صوكته المنطقة الدو تغد عليها ما تسيس على إنتال لصورات والمصديقات المعطال المعدد السلسلان الآخرة اورسب وساني الكافيطي ن الديد الدالان عبد ما ل سندلك يوالطبقان فيطال السلساخ ميزالفام الالدلللكور وانعقل لوكان كاع إضورا كان اف تصعفان فراق المراكبة في المالية في المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة في المالية في المالية المراكبة ابطال التسلس اولم وسعرعنه كإذكروا وكان بنابغين وكان بانزدكر اسطرفه وأزادع فيده المضرورة فبحص عدم الامدمن البرقان ثمان كوالعفالا تعداد وافالها ويتعالى والعفزل والفوس المعاليكة انها بعط علا الدور ولنهام لها من له ودا المستقله وغيرها ولوكان طلان لكعنده م فرويا لما ازعوه ، قاكس على الفاعلى عن عزل لقرف النسال العالوم كرى عدة العام ودا الي تواقد السرال المعنى المسلم النطرية سواد كال وكرا العان المسلم النظرية سواد كال وكرا العان الله على المسلم النظرية المال المنافق المرابعات المنافق المرابعات المنافق المرابعات المنافق المرابعات المنافق ا الهاصاحة الكاب وي العلم كون الماريح قروالشمض قدوما يرى تجوا ما كعلنا لوعد فا ووجد والنا وللمنا وجوعنا وشبعنا ينضورها كاواصروا فلم كل مارس شام للعلى المطرة المتدولا شكال

الميصيب بعاش وفاعل ضوواجل ولوكان الكالتسودان كنسد لماحسل في المصنفان إلك لمرتاع البراع الموام والطفال المال طله كذا المفزم وكلام الامام المعترض والكاف تقافئ فسيتجش غرقادح فيكالم صاحبالكاب وفوارالعلمكون واحسا لوج وعنداع فالميز وللكان علم ودكا لمآخ المعنزالم فيدنط كازجواه القرورة سراله إعسف وحصقه الميزو الكان عنوعر اسواها احدا الجنوط لابدبعول ملحمير المتصودات ماكان فهابد دسياوما كان فها مكتسام لا عامد البرع ف على ال كافعاد كآمر صنف في فالآلنروسقدرتسليم فلاعدج وكلام صاحل كاب الافروطا وفها ذكرنافا العلمكون وابع الوع وخنياع للخيزولكان لاعصل لاسواكت الاعتمقت وحسنت الميزوا لمكاف والاسف اوذكا كاذكوالامام المعتض ابحصل لامانطوالاف ومانح فدفان تشاعل إحاصل لمن ارسطاالبته فايزل ودمام لأفروا ليست معللنك ولانفس وبس مقدمان علمة اوطنه لتول ما الكصل علم اوظن الآخره اولي الطروالفكروالدلم الفاظم تفارتر المفهدم وقداستعل كلهاص نهامنام الآخراعل باللناقصة برعل جعالهج ذو لاخرو فزجه مطروع فألاصطلاح نغ كن فاذكر من الساقة وخد من من التشد لعظمه لاسلوا الامار الحقوق لسيع المستعال السيط المستعال كوز إلعلمان للعادم المدحوا ومعدوم بديى على نضور الوحود والعدم كذ لكعاد كرناه على الدل الديمسك به فركون العاعناء المعترب مردعه فنام زمادة شي أخروه والنقول لانسام العده المفصلة ولا يستم المعترب الم ان دعين أن تصور لمرابه جرئه النبر والله مدع ذلك كاموراى لذكا وكاكا مكر المن مندان كوت و المدعين المدعد والمعدوم في المدين المدي كافا فيجرم الدهز طلنسبت بنبها والكان كامنها مكنت فالالعلم بكون كالوحود عماها الدورة ضه دئ عندهم مع ان ضور الكن والماعند والموثر اليركن كك الواسب \_المالاعتراض على كوز العلم غ نباعن المترنف مقدب زها بروا ما الويادة الوذكرها تنى فرسد خ الوجد المول معاذكون فيهوا بسئلا تعربف لعلم تنسرحاب معداك أسنا فلاحلبتذالي لنكراد والسب على استديال المصادا لمعلم فئ الموردوالمعدوم وعدم الواسطرسهما على فالورد معدم الترك لانساد لك فا ويتاغيسا و المعلوم في المورد المسترل الح و والمسترل الح و والمسترك و والمسترك المعلوم و والمسترك المعلوم و والمسترك المعلوم و والمسترك المعلوم و والمسترك و والمسترك و والمعلوم واحاسب عنديقوارا شكاز العندان تعدون عنى البوزم فنوما ومزعنى السلب عموما ومحزم

انهالاعتمان والرنفعان وعندانصورمفهوم لبثوت ومفهوم لسلب لابستغ الالاشادات ماصندمينيدود لك دوب كون منوم لشوت امراوا علاهنه العاط صاحرا إكاب ومامل على المعال وستراط المنكرية الصورمفهم المورد وكدا مصور فعمم العدم كلاما وبهدان والمزم طاصلالما مانه فيكذب مغوم العدم على في صدف منوم المردعليه ولوم على الموددست كالمالم ذكال المتعالكنها عكاوكف لاكون كوامع الالجريج ذكون الشيئة المعيا لكاف في للع معدة الرحوليد والالاحتمالكنب غيره مزمفوه تالوه وعليه عندالبر مكونه في العيان وفي السير من وكند لانطول بذكره ماركست على دبرل زالمعدم ليسن كم علم مانها اذاكا مصنكة عكونها مغروجات الدوز فنه كونها موحدة فدالكن واحواس متصود صاحب كاب ان ودالميله الخلاف الفات لسنن لكأن كل المعون والمناعد بناكرة مم على الملاف فها معنى اطل الكون لكنسلمًا لنفام كاذكر الموازام ليها لاعتراف لحمن بتسري فعبهم فأكسي عليل الاروب بالواط كر مفهوما بثقة الحوالان كوف ان واصل وج دوصل المدول الدور اللاان له وتصيري مع كم فها مكروس المسواللوس بالات لويسدى موكم نها كلدوح خطحول اسفيار في قيوده عرغهن الول لمزم نمخ فالسيم الدهرب على الاسغياد المنقدم على ودالواجد الدلعل كم ستعشأ كما فجد كما زهجرن حنسلا مكوز وزانغ لافالسغنى عدم الاسبعث أوعز للنيرد لاخزالفيراذ لاستدع بالعظيرة فبدنفكم سعنا علىجدوة وكان وجوده نفرح وبرائم عتم الدوب على منسرى يتتروان اركن فسد ولاسكا فرصفة ونعت للوج وفكون ماخوا عزا لوج والماخ والاسعاد الماؤم فالوجوب فساخ عن ننسه بعدة مأبن ومويتن البطلان فالسب في سله الجوال لذر المائي للوالاوسط احدا لوان الطوفن غُدُلُاني الذي المرينة الآخرال خوادو السالة المالية المالية المرادة من المردة من المرادة من المرادة من المرادة من المرادة من المرادة من المردة من المرادة من المرادة الجسرالواصالبسيط منضف لموارة والبرورة ومغس امزار لعراض وازاكا واصدر ليرا بالمؤركم فالاكونشان كالعبيا وانا المسوان فلعنوع العرضس يحدثها من من ولانمان ما أن المنافعة الممغه ف الصودة كذاوحد أن فتم الرعال المديدة لمن مل السيب في المنافظ المال الكافي كوما والماله والافتراس فوكن النوات الي والجسام فالمزن كام الماعينة الأفي

حاصل كلام صاحب ليحاب ان الحيدة والمنتواد في الجات إذ كانت قائمة سنسا في للإار بللم والشكفه المهاوا فكانت حاله فيعلفا فكان فنسرجهما واستواد الدوائه والزواعا والكلام وانم النسليسل فقلص للطلوال الاوالم كم لانسد وعمالنم الكول الوصل الميره إصلافها لا حبولة في ليزوم وعال واحد القره واستران ول الامام المعترض المن والك اللوارك فلعالم والمرك من الحاول الأولاله فالتسم المان المناوانا لمزه وكان المركان المسمعين ومومنوع والجم مألالجم والدعاب في المات في المان المعليدا الحاص في المصاحب الكاب أن وا فعال فالمادل بالااعتى لم الآا الحوالدي موالي وفها رالان والا المن التعين التعين التعالم وعلم في الاصطلاح ابني ضي عن النصل في النصول السابغة واسر العدال ناقتر والعنامة اذلا يُحريك الما فالعلم بغداولوادم دعواه استفاله طول الرصول البين فالإصول فيد لكازاج دمل خراج للا المعت لنظع لسبة في سُلدامات العلم الصاف الاغذان كون من احرام حاصلات والجميل بالمجرع من صف ومجرع الولسد منكان المرع مركما مراقعاد كل أعد مها مكن ما للعلوال المراكم الجرع اعنى لى ما دجود ملالنا نصد الى تصديها عدم المعدل ولا دي ود فا وجوده لا موان كوث موثراة كليامد مزل كآماد المتيك منها الجميع والالكان لبعض الذكا ونزفيه منها أازلا كوز أدامها فلدنه اسندآ دللكرع لاكؤثره موعال اويكون لموثزغس اكم العلدا ما واحب وموالمطاب والمامكر فخطع الطرمن والمتسراة لكالمسفولاعاله وكالم كالمعضط صلام كالجدي حاصلا والاكوا العلدالما مرمامة واذاعرنت وكالماليضعف فيدالادلوا لملاه على أنا والصاح لعلفا لمعلواع فاعتلاطف فاكسب الامعارماالي لدلسل لمذكوراولا والمالادلرالي ذكهاعل مشاع كونهجسما علاهمنها مقوفه على لاسول لمرتف اقدار تنشيخة الدالل للذكوراولادسن الضامات صحة المالاجسام المن واحدادا صوار الحادع إنها مزتقه وسنهل عند دللان مااستدل بدعل مشاع كوزجها والسب علاولم الوام مزاله ووالعاسيدل بهاالامام على في ننا عدسكم لاكولان متوم مكل واحد فرالا وارعاع على ووروماجره الآخ اولست فام المرالثي لامني الاكن فالكاملا ولاراد مندسوي فمذا المفهرم وكذا المولية فام العداة والحوة والرادة ملنف تدرالا تهذكا ذكها مداكا بريادا فالكان الامام المعترض فعب الحافالعام وكالدوم فالإحرآء لسطا باحرام فالما وتحصل على مزاحتاج ماكم الرحزاء

وكدافي لقرنة وغيرها قدافعها وزليرالعلا المغوض انعلى مضاما تغلي الكلكان كل معلوم مكاليس كذاو بكلد مكان لوساديا للكاور حضو الدجوه اذلانس في العام أساس ي دلك للقارع موتعال ولاسعف والإ بكلدفان لم عصل عندا واجهاع تعلى في خلاله لم علما وانحصل كانك الحرار لعابد العلم اولفاعلولا لم العطا فالاكلام بعود في لعلم الماصلوم أنسل لوسي عاقة الأفام لوكان الميتز لكاناه الكونه تباعيام كالملاب اوغرجتا ومزكل لجاب اومتساعه أمن وخلاب دوث المعض لم لاعوزان كوزالة عوالتسر المول المراج الولسان صاحب لكاب انامنع مزد لكر معدمااست المراوجام والمقيزان دسورون دالكواوضي لها ترمقول المضوصا لكالكل - بعدد لك دائن لمناذ لك كن الاعوذ ان كوز الحيط السّالة فلابدم للفصور كإذكرما ل آخروا والسان المالكار فلحطوا فيكبهم ضابطالما لاعوز فدعدم الهابة وموكل ما آهاده موجوده مقاه ترتيت اما وضعيكاني البعادا وطبيع كافي لعلاج المعلولات والشرية لمتغرض له صاحب لشاب فالعلاقة لجيث علظا بهكلام وعدن المعامضر لتي فكرها الكمام للعترض قن ذكرها المصنّف في كثركت واجارعنها مالضا بلط ويزّوجه الفرق مزالصورته وكل يمنه لكلام للج أبالا اجذا الماء تزلكونه مشهورا في بتهم ماك علاطالا لته ويحال للما كمرة وليصرافة إصلهائي لصاداسفوا انستة الماقوام آخرن ولواحاط بحيع الجانب صادحني فالكلام الأله المالم فك والاللاكالحيطت بالرض احكا تتداد إوانا للغ دكالي لو كاناحاطة إحاطنته وسام والاكون لذلكان اوكان وستاوكن لكصوع اولس الاعاط الملكف وكمنا والماست والآللاجسام ولماكان ليالى موكوزجسا باطلا لهجرم كاللفادم مثله وهذا الذك بحكمه المها المعترض والدئ ستيد الغزة العبيدة من إداب علماغلاف في لفقته مع المقدر ولا غفي عل إلى عالم للقطاح على المال المال المال الصرالين عذاالهام المعنض فاصلوصا ده قال محكة متمند وكالمن فعلدكذا فدعام لانطم وزاكبرى ضرورية مان الانعال المسادرة عز الخ الإلبات بالمستصدم فيرجا وليا ليعيد تمزالنانة انغال كالرشق تدع الهاليست ما لمراذاله لمرصول فال ببدنسلم الخلجل واشا اغترعا لم مع لعكال للناكر الشي العقل البرلاعقل الانكون علله افراس فدان المدور واستنقاد للا والح المتعر المدجد عالم بيم ولم منع مشاؤ كان كاط ميساليد البعال الأرا وبعجرتا فالالابداط فدتستدع علاكات لاعظ الموادولاثر وفاد بينان الادالالوسايطواكم

الهنتياعيا على لعبعقاء بالموجدولسرع فسرط الواسطة عدم المشعود الودكون اشعو وكالمليذا لماءو سبنح أيتا لمواد الفيادات لهاوسا يطميخ فالدردنتي السيد في سلم عدما لي الحركات الإنسارا والناعل المشيئع والمكاون عالما اقولس العالمة وكالعطاقة بالدعى المالا المالك المراكم عب الكون الما ما وخلالا فه من لاحكام والانقارة فارسق والمالمانية في كل ما ليف في كل الألزننائ علاالوجه الابعة بعدنسيلها مل علن معموم عذه ألنسة مفا ملفهم المات والربا والمرا منه كوزع في الينسية شونيه والدة على لوال الذي والمطنيب اقول والله في عام موالبتون والمفارة مطلقًا ومداعم مر للبوت والمفائرة المحادجة ولاملنه من بوت المام نبوت الحاص فارحته م كَابَ الارسن ذلك فقوله أكا لاندع في عنه المسد الدرم ل للنع من فنركونه نعا في الما وذاحيًا لير لفرالمفهوم ذانن باهوامر عاس الماة ما المسي على بطالة والمفول عنوار ما من تعالى بدالدة حادثاً الفي للمالالمالة لوكانت حادثه لما الكراحوالها الآباوادة اخرى فلن التسلسل ومومال لانسيا واغا يلن دلكان لوكان كلهاد شعقاجًا للالآة بوحب حدوثها ومومنوع اللحاح الى الموادة ليسر للالما المتي عيرا لادادة وأفا الالدة معدث من فعل لاذا خرى المعلم ما ندليس كن لكم لا بدلم من إليال تول اذابث الالولدث وجروروثها فعقل بترادادة عصصة بالمتند صاحا لكاب فيسله أبات الدادة وحب ان كوز كل وادت مفتر الفالك سوادكان للادت مفاموا الادادة اونف عاوانكارد لك مكابرة الديمتر الدجال عجر فالمن الانسارالات فالكاعليد لاان مذح فدبعن سلم دلكاسل اورُين لاهندء والطعز مّا ليه في في المارة المنه في المارة المارة المارة على المارة الم لملاعوان كون فردعا معللا لكونه امراع وسباا ومعللا مفره فرن الامون إعلتها أه لسركذ لك المباله من ليل انوكسي ان كل مرفيز ترسواركان بنونيا اوعد ثيا مان للمقل بديمند يحكم مانه لابدر علم ا مستبدته ومنود لكيكامة لمسن لعقل ولاشكال ترد الكالصورة عن المستواف الرحدث سدلن لم كن مستدى علة لاعل مراضا فلوسكنا انجرد عاعروادث فانه سنى السَّاعلة اذلولم كر برد عا معللابلدغبرد أتهالكان يجردها لذاتها مكال النزد لازمالها وليسركذا لاذالمقرموانها في كادر عركردة والم قواداومعلك بغره فولامن فهوسوال جيدالا ادغيرها وتاالمتسود لادعل قدران كون تأسدغما موالجرد الما المتواة فأنه مدل مشاعل تجركه احلت فنه الصودة فنداد لامتلها بحرره الاماكان في نسد

## ندود در در فیهای علوم بایکایت تهمهای دوم خواندم دستر مرور قدمستم ورزترا یا در می وستم

بحرئيا تصورة البوانية المطابفه لجبع انواع الحوابات كبادها وصفارها منصبت الحوانسة ببني يستركفها المذلا الذا يمافلها من وجسم وجسم في الزمها وضع خاص ومغدا بخاص كاطا بعض كم فهالكنا قدينا بنا السناجم والجسانى فالسب عيب كلامعال ولالمكالاف مزالاب الماسع وعنا اعادة المعددم وواعد المسلم المردوالا فيه فسنسي الماصول لمبغه سابقا أتوليط لسرف المئلدالاول اسبن تربيغه ولاسي بنيد كالماسبز مندالنوض إفلولم مناس سنالقا عزوي بان كوزا الدوبر أمن لنا يتدوا لمالته والساعرة لسب بعن الك والمالكلام على منترا لآبواب فعرف من الاحاطنة باذكرناه الدلسسة الدي يستن من المؤيماول مزائطات موالكلام والعيامة واحوالها وما منفل ما والكلام فرالامامة وما ينتر فيها مزالك أيوا في مرايخ كله الكام كان لامن يني فها مزالسوالات السالنه ولا فيها حاليها فا ادري ما الدجه في وإذ لكر يروي وفيعز ولآن ا فانتنتج أموا بالمؤع الأول مز للكاب فصفا بأنا واذكرًا لكالم على كوستك ذفه كناند لمهنكره الاعام المعنزض من منولزا تغرض لمنا تشير لعظ رلا يجرب نعع إوالميل ولأانترض لما لكامن تزبيفاة ترميف اصنف اوالهمام المنترض فئ من عدما تداد كل حني آن على خوى من يحسم النابدة مزه فاالتعلتي وماؤف وللأباسط فذكك والمدانيب لانندالينس لانها منسطى فآللنات ونعل الفوا المنفهت وعدم المشترك وعدم لخفاذ ويمكمكم وعد لمنتل وعدم المنتدوالما خروء دم المنصدوم عدام وسرون وعدم علاوعاد وعدم المساء وعدم المنتل وعدم على المناسبة وعدم المنتل والمائية والمنتل والمنتلك والمنت المقلنة تطعينه واللرلا معارض لقطع سوال اماكونها مبندعل الخراق واما تواروعوم على الاشيا ومطنولا ملع فممذح ادرما اقترن بالدلا بالمندة الدوعرف وجودها بالقاترا ولمبره جِهِكَتُهُامِودُمُنَعُلَهُ الْأَصَّالُاتُ تَعْلَمَا وَلَوْلَاذَلُهَا فَهُمْ مَرَكَاهِمَا حَدَّتُنَ عَلَى جَلَالْمُ الْمُشْتِحُ وَالْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَقِيمُ الْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَعِمُ اللَّهُ الْمُلْتَعِمُ اللَّهِ الْمُلْتَعِمُ اللَّهُ الْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَعِمُ اللَّهُ الْمُلْتَعِمُ الْمُلْتَقِيمُ اللَّهِ الْمُلْتَعِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْتَعِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِلْ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بُعْسَ لَوْكَانُ الْبِيسِ إِذَا إِنَا لِكَانُ فِي كَاذُولُ الْمَالِ أَنْ كُونُ الْتَحْرُكُ الْمُولِلِ الْمُلْ اللاامت وفالزولاعت ووالمفلاكول إلى المآخل المرس سوال منها معا لطيز فشاك مراجط الأساع فالمراديها الاستاع بالدان سعنا الشطبية وليد في الدليل على عدر صفته ما بدل عية كك بلط في لاستاع مطلقا الدئ مواع من إستاع الشي فانذا ومعيِّين وأن وأدبه الاشاع النبي

منتباصد فوالاستنتآء فانهعل مندر تسليم العنج برعيدلا بدل الاعلى عدم المساع الذانى وفظا عُرج والكان تنزوا لم بالقرولايم الدليل وص الألا واللاة على سرفا بعاله النالمعقول والالم موالما لدلا صلة عندتن كراح الالفساد والله واعلام عوالم عالم الملاح مركا نهنقا لماع للمبسنة كانعناحا ين تعتروهما فالناه ليعت على الكانعا المنسسال لملاثث فانه معلية فى الازل المزم اعاد المؤادث فى الإزل وال مستعلد كان سالما في الازل مسد فعدا والمارة منوعال سوال المانفريد للالم واللزة بداكر فغيرصواب اللذه عراد والمادص لمزكا لالدرك وحس البعمزجت موكن كرولات فالانشاد واللمادراكما وصارز فذالمدرك وشواليدم حيث كذاك والشاغلودمضا دوشروه وزال عرض مضهور فالكرك كيدة وعله فأفاشد مهني فلترموا في المادراك والموافق المادراك والموافق المادراك والموافق المادراك والموافد الماللال والمالالمضرة رملي سحانرهالي عاصول الطالمون فراكد الكرلالما ذكره من الدليل اذ فالطير فساد الماستس فركبت المكاد المثهوره قوار والزاللة الصناع الماللة المتسال المشدن فانفديه بدفي لالماليم فاخاد الوادث في الال علسن مدسن أنه ملي ما المراقل المراق الطلى للذكوروسقدور سليم وللاسلاساع اعاد الموادث فحالان وعدسين الكلام فيذلك الملاعدة النقال الخارة المخصوصة وحبد العابك شي بسط وقدع و لكالمشي فعد وصول كل واحث الملاء المنتفئ الما المفسوصة والمعالم الما والمراد الما الما والمركة الما الما والمركة الما المان والمبركة الما والمركة الماليكا في بهم المان شافير فلي المان والمبركة الما والمركة الماليكا في بهم المان شافير فلي المان والمبركة الماليكا في بهم المان شافير فلي المان والمبركة المان المان المان والمبركة المان المان المان والمبركة المان ال وكون علا الوادث وصاحب الكاب البنول بذك . فض كلام العرف الحريم الحاص المسلم. سواك إلما الوعره النكوش الأول فهى لإرال فطارغس منبوه لليتسروا ما الدام غيطابي واما الكام والسادس فسنيان على ولاكون ولالكوادث وولك والكاف فافينسسر لماسن والكل الكيتران ألواحد للأتواحب من أبيع ما الذكر حنزصاحب كاب علد ينسبي فركا مندالا مام المغنرض فص والمعام الافاء الخطرة عليه الآخرالمسكله سوال الدوجه الاول فحطابي مجض ودلكطام لاطجز المايم والمالوح المانى معال علد الاعا دعاه جمن فادف للعادة وغيرفارق لع فانه العنوعص من مرود البوافك فقة والإباوي فها اختصريه فالآوداد ولم عمل المقيم مامرا والداداد

المانى اوسطل لإجا فالدى م اومونى لمتم الدليل الأستدل، على لنبوة موام ول المانى فلاصل قوانا فكالنالغاال مدالها المعشاعكم مادضة فتوجز العاده بالمعدوا فالمصراو غيرا موامها يظلعادة مغزونا فيترى مع علم المارضد وينرح والعدور في بتروكمت غيره فم الاصدا فولمات الاستفال المراماعان عشكاد معادضانه كمكرمع العدة على لمعادضا وصول الرجب الداع والرغيد فألاتبات بالمعارضة كون تركا لمعاوضنه مزخوا وفي لعادات فسكون عوا المأخره الأكركا يودالا ذازادا دلاسلا المدالاعا والمادق فادان كون الاكارا فيرفان نلاكون ترك الماوضر غوارن العادان والمالوصالالشعوارفهال البنا والكثت فأنهسوني لعادة التكوف كالمكذباها ل الانسام اشاع دوك وماجرت عادمهم علوزيدم تتفارهاتم واشا لافحانها وان المبلخ كلو احدثهم ملالوت فانبعه لين صويما القطع بنفاج فالمزق افالقد ولمشترك سزيان المنجار وموسحاوه على الموانز لامز علوالم فاللوع أمنه العروة كآلابهاكا للرعاز غبرلمتنا زع فيدعر بعمادة عللطديب واصافهماوض لمهالوكانت لوارت الدعاوي علنقل لوجه مترتها وتوارتعادحث التستروام موارد لعالى المروح ٧ زاسًا ٱللانه مدل على مقال الملانع وكلوا فيل خواسة لك فيودكيك لا تحفُّ الله والمالان والمالان المرفي فلوف خطبى ضاوفهم ذالدعادى إسمعها بحترم ولدوالمان كوز كلامافها تم ومقدر على كمياغ مودم الميآة لراتنها واثباته موالنوة معفالكول لشطائبا مؤاكسا ومسكرا لماؤع البشرع بنزا المعنى سقص كل خصول كال مم كل غيره من وقع الانفاق على نولس من الانسيآة بوان لاوليآ دوغي م فان بالعنكل لكالات اواكن ها فلاسلمصول فلك لاصلا بدل وسقدران سلم المانزلامليوة الم ماذكر المجنبة على مل ذلكرة المكير وكلوماذكره من دكات لفظ القل العنا من لباطل المالتي معزل كذبالي لصدق ومزالظ لمة الماننو وغرز اكمه الدعاه لمعق الجيرع بثي منروليس ضا زع الخالف الآية والطرق لدجههودة فحاككت الكلاسة انضاونها فالطربقالي هما فهذا لكارعاغيها في : مراكم سله المانيد من مراكبنوات في العام المان والالث من مناية كلام الطاعير عا لكرَّم وأل فوادموئ ذكا للا بكالم كأفق سوال دعوى النورة هشامنوعة الخزأ فشف ع أن ميحوز ان في المانكان مضرالله ويتعرفه التباي ورافايع على الميثرة ومكلفه الاملينون واته لايراع صلهم ومواض التزامنهم المبتهم على عود عد سلوك كل وكل الاشعرة في هذه المسابل كلها وفي شا لها لاستبعد و

الحالة هذه أفكون فرقر للعادة على مل يتين لنبوة اضلا لألفلتوا والفرض لمسلا الماكان مع الدعرك الفنوة فعال المقام ولولمقل مالماله الملكورة إمام القوابعا والمصارع لبعافلا فقس أزالانبياة اصل المراكزة ليا والآخرال ب سوال اكثرادكوه فيهذه المسامل وله لفله النف والتطووع ما ومنة باثبالها وتعليسا فالماللة فيصفع فيغره فلالكاب فانزفر في للمسدل فالاساء اضدام لللآلجة وموسك الزرغ هذا الكاب واؤتف والراس غكاب الدرسير وعيداد فرالاد لوالد فادم ومضفوات فاره المسايل بشأ ماسنوصاده ماسبق ومنهاماس محرو دعوى مزغم أمأ مزدليل ومنها الاسهر عل اصوله المرئ مذهرا يام زالمول كلفط لاطاق وبق الخسروا لعبع فانعال استعالى وعواز رجع الفاعل المماد لاحد الطرف المنساء بن من غرم مع وغرد المعن مشعد مان قراعده ولاحاصر الى سترح المعادم المنسيلاد الكلام والالفطا ذلام غرم ومزكت المصنع لكلاببه بتسترابط اسفرد كمروليس النور البسط والنؤرين ضر والاقرى انعى لناج المعاللوكا وعود فظ هذه الإمان لوجب ان مرف الوال في المرالا بدان كا أن مرخ ارتبر والله الدوسسركين مانه الناف الله الكلغ سل الوجع الساع والمعوكونا لنسي ولاكترة جرك لنا وعرف هذه المبان عما الماخ الكون مرافع اللول فى كليىن مشروط سعفة ابد كالدن لابعيره ض اعلم انطريقت الخالة النسر اطباق الإنبآروا كمارعليه وانهالا للعنى اكد ملاقاعات المغلبدال ولدفه المستانات المعقلة الزارات المؤرجهوالامباروالفقي وللكاء أفادا بلزم بقاد المفس سوال المنحدا مكانف والنباع النباع المارا السرعة ليتعبوغ بقاؤ الفسشاء مفيدالنطع ولوانه اطبغواعل كالكازه والبغول بقاوا للفرط فرا ولمتدار صدمزاته المصور كفرة ولاماليه استدبلكن المنشر عزوا مولون بفايها فرايزاه اطبا وكانيا ع فِل وَولَ رود لكَ فَان فِيلِ المعنى الدا لاقلعات العُقلية مدل كال المباق الإنبيار عنده استخذواطعماذاوا فادالقر للآماكذا دلبسر بعدالفري تبدأ فوى وفي ذكرها فجه فت فت فق في فوزا مسخال فللطفد للعرف فانظن استعال فللمت عزالي للعذه الجسانيات فانها بلوت مصالك للنعالية وسعارات كاملة سوال المامل ذكال الوكانت الجية بعدلوت ولم المعنوا من العلوم ما كان المتسببة مع مرة المال وبقادها والكان فعظ عابد من والراعم المال المنطوع الدور الراعم المال المنطوع ال

المآفرالذي سوال الكلام على أبلابش فرس عام فى الكلام على خوالم السابع وموغم فها على النظانه وولا لحياد عنن أناً لانكفّا على العبد المبدل سف ل الدور مل الذرب المستعلقة المهم بعسورون الكلوا لامكون يخيراولافحة فولس وجدوت فيعنو بالكريتي فوعيات وخالفا ليسمنغير ولافي وتنا لمستسعة نفوا ذات الشئ الذي والأآر علوم الكفره عال وهابرا فكلفرة من فرق الاسلام العنا لفرندال فرى في الناستعابية في عنا تدوفي العالم المالم قد الدامرة تحالف معضمه فط معضًا فاللالمعندا وهاشم ماتباعد موالمستم كالموصل لاواللادمة والجبالي وكعبون وانباع أبنكرون فكك والجمري فروللعندار وابولفسز الاشوى متول صفة البقاة والعاض سغيا الاشعرة من متول إلهوال ولذام المعترك ومزالدا وتزايبولها وكذامنهم من بغزل انه نداي ما لف فحلقه بإلة المخيروصة ومنهم ودنعب الخلاف ولوافكة وكاستغيرا والمذاعب في لك لطال الكلام فعله فاتكون المآله الذريعيده كل واحدمنه عنيرالا آرالان تعبده الآخرد كون كالونم عندا كوخن افيا لدان الاكه الني مستعداً كلبينند ومصنف الكاب اشار في كاب نهاية العقول عدم تكفيل ليحبية ذوبية علعذه النوابد نم بجرع خراكة هذا الكاب عالم صوب لمساواه في لكنبراو في عدده المتكالية دون البعند من عنه فارق علاجدًا، وهذا آخرا لكلا على المؤيم لول ومرقى اصول المين ومن همنا الرع فى الارادعل فذكره لا الممترض فرالاسواع للفيع المانى ومرفى اسول الفقّه ما لس ع فالإلهم والمال المطابقه المانكون وره دالاعلى شي حير موجره وسوارك اولامكول الل ومولاؤك لانسار صندعذا المتربغ بالنهلك ومعدى كرب كلحراشهادا لاعل تفي حز وحراء مط مغرد لكونه ظافان كملنف المرادم زالثى لبس ومطلوالثى والنئ الدى موحرم والمعنى وإذاكا فالآك صارمه في فلا الكلام عواللال المطابقة الدلحرة على في من المراد المعنج من موره في المراج اله المغدولس عوابضا باطل العظ لات والبسوالنص المرضوع لتنتض وأشاح وكالنوع لحلى الناط المحضوع منالأ لزند فانكلح ومندمدل على والمديح فرودوه مع ازار سروك الموحفود لكن علماله واذاع وضعنو فعقول لتبجيح انغال الهال المطابقه الأوركرة جركمفاة فنولك والأفلون كاذكوالبني وعاهدا استقطعه مآذكراه الولس الاحاحة الى فادة لفظ الادادة في النعاب الاز النظاء الكذاء وإدادة اللافظ وغاية ولولاذ لككال كالفطعني لابنعلاه فلامكون فحت

الالفاظ شنزك وحث الامركذك فعول لفطن كذامر اعلى كذاستلن الادادة وستعميز والآلم كز بالأكابس فلاخاجة المارادها لفطا والمشح الرسر قدينه على فالحكاب السفاة وحكاه صافيا عن في مفركت والملكة تعض للادادة عنا ما لسي على ولوفاند ولا اللفط النبراليما معنوا النساد المال المعنوان المال من ولا المعنوان المال من ولا المعنوان المال من ولا اللاط النسبة الهاشتركا والنستة الكلوا صعنعا بسينه تعلاكا ذكره والخسول اقولس عفلامز المناعثات النطيدالم كانترئ فعافي لمباحث العقليد فالسيف فحاشا والكلاع فيسكله الزلاكوز استعال النظالمتركني منوميدمكانا فعلن لموكان ورأا لمذاولذ كالضاكان مريدا المجرع فلو لمكر مربط المجمدج لامكون مربكوا لعذا ولذلك ولنسا السسلم لزوم أواده الجديع كاوادة عذا ودال المقولم ولئن سكنا صحة تكرا لملاذه تزكر كانساع استارلها الملاذخة المأيده وتديننا في لمنطوعهم استغرابها له افول لوطاز استقارا الازمع منتأكوا للزوم لماكان للنعم ملزوة كاولا اللازم لأزمأ وهزأ بدين والكلام النولي العليد في المنطر لاشكل زالدي لا والالام الثرالد فرامري وجم السرورده في كمتبه وم قوله لانسلم بتبآر الملاذ نزعل بقرر مدوق فاوكاللازم لازم للأزان كوز إسفاء اللازم عالاد الحال حاذا فالمنهد عالكن ومواز كالصذول هوصاحق فعفرا مروانها لمذيم اسفا والملاحه السفاء اللاذه انلوسه لللانمع فالكل تعدروه ومنوع عذاهوالدى سولون فيدفه فاالماب وفكشمن المسايل لمنطبيته محدثانهم سببه حكوالفساد كثيمن فواعل لمنطول لمعنف وحواب أن دعوى ازوم اسفادا لملزوم لاسفآ واللادم اناموع يقاورنغآ واللاذم والملزق على لمبيعتها المعنضين للزوم افسناه الاسفاد اللافهمز جيت مولانه بلزهمنداسفارا لملزوم زحيث وطروم ا ولولم مستدهاده المشه الكان في للانم نف اللانم الكون فعالما اليس للازم وليسر لكلام في فال ولوكا المياشه المذلكورة غدم منبره في للنصلات وفي كالمركبيع في ما السندام واللزوم لما صوف لزوم شي لمشى المنداذ كل مزوم مع فرض الكرز ملزوما الميلزمدة في ولهذا اشتره مع مقد المنطقية رزالقت الم المنصلداناكان موجه كليدان لأالى لزمها على كالتعاد والوكالزم وليضاعا بلقهم عالإقراؤا عروشل مذا المبراد ما السية في أنا والكلام على نشرط الحاز حصول لللانه الذهبيدوا فاكان استلالم لعلدالمعلول فوئ مزاستار مالمعلول لعلة لأزاله لم بالعلد مستليغ المها بالمعلول لمعين

والمالعا بالمعادل فلاستدار العام إلى المعيند بالعام وجودعاة ما فاف النسي شاملة السوركا استدمنا لمعلواغ الدعر الغولدوية مامرا قولسي إذاكان مدف المادبالغنه المعنافين كروكان كالمعنع اسلاد عفقافا لتوه لاعالها صله فالدى اورده معدد الكامندم في عقر الغوة بذاكلهني غول بقال لمنفدح في توت المؤوبل اقضابه الرهاز عنمالنا رض وحواب از فواك مكابرة للعقول تول للعلد سنلزم للملواغ المزعر وافادة الدود ذايكابيج واحدلي صفته لافتحب نؤة الاح كاعلى ببعا فنسد لم لم نتع ازاحد إلصف تن أثر في الذي فوم الأرمين الركوي العُر فراقوكم مرقاصة منها أنصحح في لمراد أنها لانه وانكاز لحلاز منرا فوى الازم لواصد وارتخ عذالعقل الااركا عواللزديش لأمرخ لوفئ لولاله الالترامية وإسن فالصورة ليلاشوي اللرفع المعفى لتغيين لمستلام مقداللهم الاعلق فصل ولسرى الكلاء اشارة إليه والانصاف لنالالم المعترض لطا المناشأ بقالم استح فكلام اتكالأعلى لغم مزالقه فيافا فكمن فيسلوكا لطربعه والارادعات ي المناف الكاب في شرط المناط التي سام معمده منها بالنونة دون المضيع وأناار عان المنافشة في المنافشة في المناف الم عها الانكون كالمعادضة المشاله الوددالامام المديض كلصاحب الكاب مزاشاً لها و عاله يخاح عجان لام لامغ مغل كوان لوخال إفعال الما أولادا عالم كرالاول كوادا ولااليا في عضا لانسط فالعنده فنفط ليرم مفدا لكرادكو زالاول كما وإدا فاعقضا ملتب لوكان الامراز لكلكا فعنوا الكلام غير مفيد لكندم تغل احد معدم لفاد ترحى لفائل باز الأمريضد المكل دفا يتصل لاول الكرا ولماتى تقيند والدعلعدم اسنعال الغطفا وضوار واذاكان البطاء واقعاعلى دمف والاصل الكلام المنسقه وعدم استعال اللفط في بر وضرع الاصافة والرّلة على الذا والما اند للداعا إفعل مِنْ وَاصْدُهُ فَزَنْتُهُ وَالْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل يجد الماسنف مفره فلسطل عجواصاب والالاق وحدث ودعقروا فالول لعالك افدار ولرانط فن واحدة اولادا باريره المعيقد موكال معتد في الكوار لكان وامرة واحدة اولادا با مفضا والذاكا فصطالم كرالكلاء مفيدًا لكتعميد بالجواع كاسبق فلا كون فصاود كالرسلن ﺎ *ﺗﺎﻟﻜﺒﯘﻧﺮﺍ ﻻ . ﻳﻨﻘ*ﯘﻟﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭﻭﻛﺎﻝ ﻣﯘﻟﺎﻟﻨﻮﺭﻻﺩﺍﺩﺍﻟﯩﺮﯨﺘﻘﯩﻦ ﻣﺎﻧﺮﯨﻘﻮﻝ ﺯﻟﻨﯩﺪﺍﺩﺍ ﺑﺎﻟﯩﺴ<sup>ﻜﺮﺍﺭ</sup>ﺭ

افكافاكا الزقطهداذ كإشكان ائل فالظب لفعله فداكون هذه جحدمتنا نغظ لمطاب بينا والنور الدشكال والموال والعدة الجده الني ذكه ماصل الكاب بعبها ونغرها أوكان المومف والكواد كاستنها فه لكان الاول كوادا والماني نقيضا فكرال في اطل الجاع كاسبت منافر فالمقدم مثله لكندهون احدم عدى النيار وسي لستنا ومعبول العصل من الغزيد الفالزعل فالخلاقاس من علية واحدة الاالدى ذكرة موسط قعدة التي كالسينا واستنينا جدد اظها والمعدن المضرة واصاح الطرش الحاثباتها المفعما اوروه من المسككف اللسعاق المسعق قولم إيقال انعل على لعفوراوع الترافي المواكر المال والمال والمال المنتقف الانسام فان عندا لعائل لعور كون الاول الكواراوالافانتها اواست تدعرف بالمعافة المالاة ماك على الماوي اذاني مق الواد لاسط الله عضي بيام مرحث موجميع مفسط لكل ومزلجوا وقدم هدا اول كمنية أمات إناله عرب اذان يقلل ذان فالالهاجب عوالدكاء دنداد ومنيه تركه والمعيض لمذاالموع ملكه والترك الزانان المعض المعص مقسف الكروام والمرظ امرظ امروان المركز ومضياله فلابدوان فبمعدلان معقاطين للدري توكل احدمز احرام استعالم تقاء الماعة المركة مرموض افادعا فهووارنا كوضفها الفيتسو الإمرفلا مروائ كون مقسضا افي الزهزيم في المدواة الكان واد التكاصحة عادم بوجه فالمنع مندما لألمرك كمني فارتفاع اورتديد ودكع في فيح المروب امتاع المنع من لمرِّك فوح ال عن الكلواذ استعما بالحال تقاء ويحدقد ولان العسل المشيار مولا بالمنة كم اعترف بن الألامام المعترض المن العبد منا ملا احتج بعصاص المكاب والضافه و فرالمنع من الفنعلى جرية من من معنى معنى الكل حرمن إداء النسا النسام المفاوة والعدم الدناع في المنواز من للممال الكون والصلحب لكارط لمقتضى لمعدضية الذهن عنى للوال المعضى عضر الامراو كوز ولاده به مامواع من الاون وعلى فالأكون هذا الدليل فائر للاذكره صاحد لاكاب وننوعه حدد الدرج في فل للعنعن للجموع السفى لوركنه الالالع و و كل النوع الحلافر العاقمة مدالمعتضى في مسر للعرو الدار العلى مرادسا حيات المعالم و المراد ما المستعلق المراد ما المراد ما المراد ما المستعلق المراد ما الم التأرمسكاد مكلف الإيطاف معول المواب رماكون للادمند الفالمان الروا مورجعب الفعل الوازللاف الآخرة فلنسام علمها فالإداوكان موراول مزم مكلف الإطاق فوادلات

مسيد النغلة الرمان للفي وقون على صول الرمان لمانى وصول الرمان لمانية الرمان لاول العالم الموكو على العال والدل الما من الدار المان المان المان الداع المان الداع المان الداع المان الداع المان فكون لكلفعال لاستوآربا يقلع النعل فالرفان لمانى مكلفا لمالاطاق فلايفرة لمال فكون الارفت زباز النداه فبارنه ل لنداو كزاآ فكاف الرما فالماني لحدا اداعيس الجيم في الآخر الما تقلع الراج يحميل الماصاواتياع المجرح مشرفق سن لن مكلف الايطان لازم الضّاع بعذ موازً كوَّ وَالامْ فِي وَازَّ لِلْعَلّ في ذا وَآخِره لــــعللسله السادية شوى إذا قال لسيّد لعبده صرّدٌ عذا المن فت فإصل خلك الموقت فدتكا كامره ولفنض لفاع والكالنعل فالعداد كالوف ولمروجه ازنول إنزا والمال بوم المعد نعداد حبة ليداصلوة واوحد العام الخدوم لمند لال المكاف أحداث المرك كلم يحمير مؤد الزالي خره افتر المدعى الدي المركل في الانتاكة ون من موراة وجردًا مكلف إصرات حسوم فردانة وعلى فلاكبرد كالخركان الساك لوكان كلفا إحداث كل اعدانا على عنلالندرلكان ذاحدث كامنها سيستخدسوا فكانت كله معدوة حال اسكلف من المال كوزد لك حساط نفاح المكلف ثماونغ مراتي الإرآ المعنج عزالهماة وداكر إطلابالجاع لامانحس المادان النكف بالمكبالن الوصعاص الحاران التاجا لمكلف تكيف القاح كله الماطعة حاله المكلف ماره لعامثة ل صاحب الكاب وموسله والصلة أبيم الجمعة ونلنصوم لوم العيلية الاج الواركا بتشع على فالما وبدكا فادرم طعه ويوم العبدو لانظ الواراليس شئ منها وانعا للعالم كالع ملت إحدالم ومن الما للاول والصارة وللكر الآخرة وبالما الماع فالجعلان والمعداناذرت المعة بليينا لمذه النسلطين والمح وارته منه فالالك عبدي النصرة والعسلة جمك لجذ اذالسبة لانتعبز فلاببن المهندك المنتسبة لمعترض المتالة المعالية المعالمة المعالمة المعالمة جواجة السنيالل المعدوا عملا لاحرائ لحوا وصلوابعده المينا لاوكذا اذاجعل الم يجهوله مذانطه حاللنا ليزلها قسوان لنا ذكانية عذه المشلد لانضر فالغض فاللسكة مدافع با إذا ما السيدام وصلية عنوا الوقت فإسدان ذكاللوف مذكل لام وليست القلع ذكاللغل في معرف المرافق المرافق المرافق المرافق المرافي المرافق المراف المهلف فيه ومنى نوالكلف الميند مركبة اصلالها غيروا فوولا تكرونوعد الابلعل للكف فالذاك

المكلف مكلف بلؤ المنكوروعز الانها لفهدة مزالما وبالإلدى ذكزناه فلاسطع في لجيمز هذاكم بلعسى كون المعن عدة اخرى الماكن والانصاف الصاحب الكابحث المنعص بالتيسد بهاله الهدو المارالا الملفز في وجه على المركله فالسيع إلى جهد الأول وسكد الالسلوة في الراد المفصونه غين جعم مبطلالتول الامفيه واذاكا فاصراح والماهية منه باعندامت ودود الاوساك الماهنه والالن توارد الاروالني على المني الواص القوار وعده الصلة من حيث انها عدّه الصلوة جزر ماميتها موشغله فالطيز المين فلاكاز فالالسفل والماامة كوزهده الماهية الكناعندوعين ماسوكانها المنسلوا فاملغ ذلكا فالوكا فالاموالماعية أمرابكا واصرم فجرابها المأخوه اول اماار كلير بالماهند شاول الارمفردانها مدعرف الكلام فيروالمسلالمي قبلهذه والمافيله وكف وتكلف الاسطان عنده وافر المسلالين والكاف المؤرث عنده وافرا المساكم عنده وافرا المساكم عنده وافراد المسكم عنده والمسكم عنده والمسكم عنده وافراد المسكم عنده وافراد المسكم عنده وافراد المسكم عنده والمسكم المسكم وافراد المسك التولية الستتري انصح بذكان مسكدان لارالتي مركا لاغ ذلك لشي الابرحث خرد المهعلية والحاف لكالمنوا والمال أواستضاعات بطراكان تركف الفلا اعدم شطره هذا للافا الإلطا ومن طوية كلام في قد واضع من الكات عنوخ الى وا ذاكان كلامر على ويوعدم وتوع المكلف ما لاسكا تلاردعليه مذاالوال وليراخصاص فنوالمسراد بمذا الاراد إدل وغيها الامتوجه علكتريس الر فيهل الكلام وفياصول النقته ماموغيظ فعلى تهامل فاالكاب وغيره مركم لتبعو لنبغيره مز الاستعناه الما لين مكلف ما لايطان را الفرك عاكم على معرون أعلى استفري عليم المذال مرل المبنية أ وكالمرواعة كذه المسلة وكنزم لمثا لافهاعتم الكلامية وقدستو للنسط يعاصنها مال فاشآ الكلام على لوجد الماغ من المسكلة المذكورة فازلامن من حرمة اللازم حرمة الملازم الماخره الخرواقيل اذابت ان إتان إلصلة في الداد المفصوبة مستليغ للغسك جب الكون الذع ز الغصيست لم اللبي عزالاتيان تكالصادة الانصرا للازم سننلزعدما للزوع واكل لندى والمصب واقع والذي والمصارة فالماوالمعصوبة واقع واذاكان مبياعها مكرما مؤابها فرحت مت عنه الصدة ولاشكار ما فالمسابة استاقول من الملوة واذاكالك كرك المركز المركز المركز المان المركز وحدات بغي المهدة اللهم الآن كول لكلام على فلارتحون السكليف الابطاق لتؤكله الأمام المعزض أعذا المرا على توللغ من الداوم ورك المغض أذلوكان كلامونيه على قدر الولذلون المستفاد بذاك عا اورده أو

مثلرانه كابترى عنه المسكد لتؤلم لميازان كوز للاذم المرى وحرام اعم ترللل والمحرام فالس توافض كه الألفي البادات مدل وللنسادو في لعاملات لامرا عليه الكانها لا بلوم كول للعبدوجيع اجوابه طالماعز للفاسدوم كوزاع ومهامنشا والمفسدة محال افطلحب لذلك للاذم الحارجي موسك لمالمجب اوحرينها فلوكان للاهدة مع عباحله مستماع المصارية انهاصارت محبة الموصف كادح المستمل على المستمل على المستمل المستمل المستمل المستمل المستمل المستمان المسلم والمستمل المستمل ا فان الفال والمزعامة مبالث فيحست عال سحاله موذ في الدار للفص مرز والمدمام والمولسي عن لعبر الانهاصاصيا كاب نازلانتوا لصخفها مكف لمزم مزعت لامزص ليد وفدصريح قبلهن المسكم لمخلابنر فالسعلى المال النوالد العالم مرورا مخوا ماندلوكان للنوع مسعا لمكر للنوفا مدة وعوى لارمان والخارة في المال ما والمال المال ال المعنزله فالالوعنديم مراعل لاذة المامود وفا مرقد انفاع الماحور بدوا لنحص لماعل الاذة ازلامقوذ اكر الهنج ندوفا مرتف عدم القاعد خلافا للاشعرية في المرن فاذا كا في لنفر مسمًا في عنسه المكرو توعر نقيًا م الزئبر وابصادا لاعب وارعض عدالنوا وأسحنوا كموللني والحاله جذة ناثر فح عدم ابتاعه فلاعصل النوالفا مذة المح المقصد النهي لآلاج المعند مع مكون عساو مولا يحري بم يكم على الذون مبهم في لتول ما يقسروالمنه لي المنظلية ومعنى فول كالاتعال للاعمى مبتُحِرُ ولِأَبْرِلا تَنْعُ أَيْ الْبَيْحِ من العذاف للكاعم متج مزالارئ وجود لماكان الزنبالالقنع وليومتنع رامنوني تتوالني أمكون مسقافها وتع متلك النهعن أداهل مكان ذاكلت المستعالم استاعره النهعنه عذا مومرا مصاحب الكاب مرحكايم جهنهم واذات هذا معراله عزالمنصاء المدكورة ما فهادعوى لام فا الطال الدانه لم مان على محتر غوارما زاستنغرع زالنصر بي الجيلينيس المرابعة عربه في المتصلة مستقديهم في ثباتنا على الاصوال لحيك عنهرواز ادان ملكالاصول تنيدوان عنهم علي غررهانيه مدلكا مقول الحبالكاب موجبه وندست مندتن سيدف علم الكلام كوعادته جاويتها ن كلم فيلشال عده في اصول الفندم ن فران توض بلاصول الكلامينة المحاسنت والمطا لملامزج أحواطله والآخوا لله المذالم بحدسنية المالحاب المالقان نى الكاما صول و بهذا شدة و فناروما ذكره مولل الصادرة على لمطنوب ما لسيد على ولا لامام أن لجمع المعرب المام المام

بجراوله الافاقتينا ولسسب الملازمة منوعه لمواران كوزا الواط كيرا والدان تأراو لرس تشاي وكن فمنتم فالملادم بالملامان ولبت لوكان كوازا ونفضاً لما مح الألام المدمه ملسا عند الاسل مترول بالكاو أحديثها وافع الفولرواذ اكان كذاك فع لا كوذات كن القرل مراولهما اباص لكونها كدا واللفلكون عادًا اولسب تنسيق ستعان معلى المن سكدان الولام والكرار قوار عذا المسلونة للانكلوا عدمها واقع واسيه الامامنعاس قوعدولا المتعينا تزكر ماقل الزعلاب المصلولاما في كَلُونُ وعم كا انكون الاستراك والحاد على الماسلام الحروج وعما نلامستندل الوسي على وزعل والمقد المسل ما السدة في الله والكلم وللمن المدحواذ التسكي الما بالمنسور الحكالية مان عندا كرزجنة فيصورة التحصيص الروم الكوند عجد في ووة التحصيص عليا والكوند جد في التحصيص والكوزجة تأصورة غرالتصييم لالم المعاراللام مسفى المقار الملزوم الولسة فريندرمنه فبله لأفي سكداستعال اللفط المسترك في عنوين، مثا المنع من لقضاً وعنى لللازم نع لملزوع واسال على من كك النطق وهذا منا تضداورج عند عن اكرو قد شد مناك فساد منعد مند ولران معولًا ستعلت وكالعل جد الإلزام لاعلى بسال استدلال ما است عل أثمار الكلايع لجوابك م مزالرجد الاول فرالوحه واللافراح يهالمسرد في إفكاد النسوية وليلوحاذ ان فقال ان موسي الله المريس أنشهت مغبرا قدرانا خفاطا فانطا أنغال انصاعل الساوه والسلام مزايضا ان زيهند غيافه سلكخفالا فهلك اذدكا فيحتنى حازفي فأفأ أخود صند يخرج عمالتة المعن لوثرق به وداكا فألم المعاق مماطاب منسيعن فالاعتراض فنواملانسام صدفعا ذكرتم من لللازمتروا غاصدقات لوننتان فواعلي للهمامن فربعته دامها فدهالهم النامرو موقد مزولهانا فالإلعانجدين عناللنسنر وحسد سقط ما ذرتم الآخرة الوليد علاجوا حددكن مكر معرود ليله على مه عنظه في وموافقال لودان وسي علالم من ن شد عنه الخدم المنف لما ذا في المله الما والما والزادم الما والما والما والزادم الما والزادم الما والما والما والزادم والما واكلهم لمروكسل مرايحوات ولم سفارة لكفكون لم ستندميا فأظاهر المحفدا وارتب والفاع لوكان فاقدح في هور صوم شير ريضان والمنسك بغرم ترابعود المرعد اذلاكم ان في حقنا بن حث الم تعدد المائي ان في حقنا بن حث الم تعدود و المائي ان مدر المائية الم المائية الم المائية الم المائية الم المائية الم المائية الم المائية المائ

واشالا سأراض وطعاانها لمعتر محت لوحود مجوزان شيامها ومولكم فنهآ والاسلاع فراضهم بكنوه وكونه فدادع حوازماعلم بطلانها لضرورة ولسند الآلالان فتواس الإمودا لمهد في الدين لوكات لاستنزه كذافع سكلتنا بل منطرين الاولع لازجذه واشا لطامز فروع المدن وتعاكم فراصولم ماكر معذد لك على الهود ان وسع الراسلم نصرة المورة على شهمته افنه داية النسلم ولكفال الهوج حروزا لنورية عاكان عليه الولسف الالمويدكات تشرق مهامطا وتعدم مهادوم منبايير ومذاهبهمت الندومنهم المهود والنصادى وكلمهما نفا الحالاخرى وكلوا صص الامتين ففرق الحفواه يتصلفنه ومنعاد يترومواطاة هوكآرعل لتحريف وابغاتهم عليه كامابا صريح العقل والسب بمدنة حهد الدل ابًا ت النسع عادة عن الما أردة الكروابط الكونه عما وقع وفع المكم عدشوند وذك الدلساه وازطره از الطارى مشروط مزوا للاول فلي فلنا ذوال الاول طرما ف آا الطارئ لنم الدودا لمآخو لانسلان لنسؤلوكان عبارة عاذكره لكان ذوالا لنابنت شرقطا بطرما زالطاري ظ في في اللازم للسيسينية مذاته الا مون والأخروا ورِّس منى الططاب مساولا للمما م زمان لل نعنه كان و كالملامة وعافي و لكالوان و والله الشي مرسون للكول لابطر ما نام لافتال كلهادث الى بيعادث وذلك لاهار للزوله والماسخ ولولاه لما ذالذ لكرالمابنت وهذا مزالملت الديار معق المارة فروازكان رماا وتون لل مع منسد واخطاره لبال ما السفي فأشآر الكلام ع فقول المام بعدة لك وانشا الحطاب الأول اله ان مسفى فوز الحكم في ما فالسراولا بسف ما الآخرى النا والالانا لمنه الدانه من اول لحطار الشي تزعينه ود لكفرا ذم ا حوال المعموم الله الآشيعنة ذلكالشئ وكذا بالعكرولاينهم مندع ذلك فالسيب ععدرًا للاه يخ كاونه لمجمع عمر الامروك بعيم الامورولني يكافاع فانكرى كوزا لاحام حبيثه موامراها بماعداه ولعداللاما مظلوندار هنا لرجهة تركب ابول مزاه ابعامواظه فنرفي شرمن والان مذا الكاب فالكافيرا غنياء الحاب كان كاوله لل كرعن عند مرسيع ذا الكلاحسنداعندالا والسيا فع المسلد لغ وفي الحديد المسار والمسدن عادة عن كونه صدما ولذا المالمصدي عوالاعتراف المالماليو والكدب مرانكانها فأدمن لسن فراعران والإنكان لامفواغ مصعنها المخوارا لآخره افول ألمعتز إذ لغظم إدف للتصديوم عنى اعكم الفراص فالوالانكار لعظم إدف للسكوف معنى كم

البتول كزنا إمااعكم الذهنج لوالغول اللسانى النهغم ولكل كم بندوليس لللعن أف الآركان حوم شار الكلاه ع من المندفع اسكالصاحد الكاب بمذا العيد لكذي م الدروالان الديام برألهما لملمض واعتراض المتربف الإى لفنده السياع فؤل في المسكل المذكورة والضا السادا وألح أمون كونطي بسل لاخان وموكول كل بسل الوصف فياذكروه في حدا لخين فوحد حتى الصفه فيه وانشاف لنتى الشي فذكون على مبدل الخبار ووركون على مدال لمقسدا فاقوله ال الإسادعن السرابان المكان والمامة الملتمان البركة المالا بدار البران واستعصم والماد بالمكادل لجرمة ابسرع لمصعنى إصوال المغدولا عربعوف في شئ كزا الصيطلاحات بالسنناد الموصف ع كاستفاد للوصة ليلبري مائ للطلبط فالامود الإصطلاحية حي تول لامام وليل واداكاب الاسنا وديسننعل أفا مسئ لافتيا دوماده تعنى للقندوه أن فراجل مطلق إداسنا ولم مكر للعهف المعاش دخول البسرني فعد فهوضطا وانعرف الإسنا ويمعنى لمنسد وبوظا مالفسياد وانع فعه بالمسناد الجيخ فعديم فالشئ مالاسن المداكل لثويه ودور ما لسيعال صاحات الام على ف المدال المديح وتغوار ل انهآه كم فاستونبا وفتيتنوا الآخره لمعلم ان خرال احدان لم يوفعوا المهنز لفؤله فاسترا ترفي الدفع والالمذم وكالناف كالما المبخرا واحدامده الفنول شافيه الملة الفسؤليدم القبول ومومنوع وما الحوزان والما كلواص فهاعلة لعدم المتول ثمز كربعدتام القررما حكامته وبعول الضاافا لمزع وكالزاج كا المرية واستعلى عله علم التبول مفسرة فالنسرة وليسركذ لكالمآخر الإيداد اقولب عفاموا لوجيد بعبنه ذكره سبارة الحرى نلامه ولتوله ومقول الشابعد وضوح العرض من الكلام الاول ما استعلق الما فخامالة بامرا فاكثر احكام العتفالي البذعن بعاية المصالح فإنه المتزاضة على استعلى بدعاف لكاجكا ولابلرنه منعدم تعليل صالح العبادعوم نعليله بالمصاط لان مغى لاخص لاسسان منول لاع فيحرز انكون معللا بمسيا حرى ولاطلع عليها ولسس مكالمسيا مال كورها من الاستعالى والمالعباداً و مُعلَقًا يُوالسِنا وَ للاله الإول فلسن قد علك في والمضارّ ما عرد لاعد البراوا ما المان فلاذكر صاحدا كاب والرسكالانا سوجه مزعذا الرجعلوان وإيصاحب كاب عصاله المبادوع البش المغيرو الإيول ظاه كالدمة والذك لا معال دلياه مول المتصمص سوع البشر والدملاما المنا معض كامورد المحوال فلانستدل مندعل عدم رعاية مصالح العباد على الطلاق الاعسان تصوره

بإزعلتم وحرب دعامرا لمصالح لامازه حرب عدمها ومزيلامين فمرق ظاهمه لولن فضده بيازه حريفكم رعايتها لمقلوا وللاجد الأول الكثراحكاء استعال فألية عزرعاية المصاط مغوله اكرولمعل كل مراع فان منصوره ماذكرنا فلاستوعد منوا المشكيك ما ليست ولي ثنا وكلام على تولر بعيدة لكر ازلهالمعدث فلخصام خلافه توقي عبزاله أنكون لاستعالة لكركوف على صرصيد لاجله يحو اخصاصر ووثالها إفد معينه اوامكن لالكال فوادوا فكاف فتصاصر فالمالوث وفوع صرف العالم فدلب لغض ولاعلة كان موقف انعال سرنعالى واحكاء على لعلك ماحكا شرواي ادعين العنالازم لم فاندلا بلزم من عدم حدوث العالم في الوق المسر لاجل استداستراعل الآ عدوة كالغرض علة لانزلالهم فاغ غرض وعلة معشدنوجهم الاغراض والعلل احول متكا فالعدال فندلا غدع فالوف للآخ بمراصلا كافنسة المعداث الماصدالو فسركن ستهاال المخ واكمر فتنسيم داودها ماءة والغرض المغم من هدم المنوخ والمحصيص والككورانعال الانفاني وأحكام وفوفه واللعالا معنى وعرب فرفعه اعليد مؤمن ومناع وأكلوه وبكاسبتودل علىائضا كلامصلحه للمكارحه شافي توله كافتوه على المتعالى المتعالم المتعالم المتعالى المتعالية المتعالم الحك فذفاخ القياس ليريح فذوالامام المعزض بكلم فبآرعل فهاعسف يدعل لفول اوجوع وم توقيف انعاله على لاغراخ والعلام السب في سنا ما لكلام على بطال لاسام في للسئلد السادسندم واللغتام لندلي لا كم الوجودي الفند والعدخي فأن البرها ل إمامة على ته المكات العلواول العمول في احداب البرلخ فالمع وضبهما فالتعلس الميل المال الما الحال المعدل المبروسور فالمصور فلكسا يحكمة والكلاسنة وصاحب الكاس مذكره فركان كتبده كمغطخ الغول افالبرا فاعام على المنهاء العبول واخرله والمائات وهل آخرا سنى تحاطرى مزاله عالين على لسوالا المورة على السوائن كابلامالم والمرمدوه والنسان فألعسا لاسرام والكاهر وفال وقوالغلغ منكنته هذه السوالات في المادي شروع المارك سنداحدي سرو وسيعايه التحوان صدن عن الران والكائد العقبه مدن من حروع والعوالعماك ومعراس نظالك إن والكالات مم مراهم الخ

The orthographical peculiarities of the manuscripts have regularly been modernized without notification. Moreover, abbreviations such as خ for ايش , فلاهر for فلاهر , or فلاهر , or فلاهر have not been explicitly mentioned in the footnotes.

- MS Reisülküttab 549, likewise containing Fakhr al-Dīn al-Rāzī's text together with the commentary by Ibn al-Tilimsānī.
- MS Azhar 117-4495, ff. 60a-120b (described above).
- MS Köprülü 529, ff. 37b-76b (described above).
- (2) The critical remarks by Najm al-Dīn al-Kātibī on the *Ma'ālim* are preserved in a single manuscript: MS Esad 1932, ff. 99a-117b (= <sup>1</sup>), copy completed on 11 Ramadān 721/4 October 1321 in Nakhjawān by Fakhr al-Dīn Hindūshāh b. Sanjar b. 'Abd Allāh al-Ṣāḥibī (i.e. Dawlatshāh). The manuscript does not cover the complete text of Fakhr al-Dīn al-Rāzī's *Ma'ālim*, quoting only the opening words of the respective lemma that is subsequently criticized by al-Kātibī.
- (3) Ibn Kammūna's superglosses are preserved in two manuscripts: MS Esad 1932, ff. 118a-128b (= ;-), copy completed on 11 Ramaḍān 721/4 October 1321 in Nakhjawān by Fakhr al-Dīn Hindūshāh b. Sanjar al-Ṣāḥibī, and MS Ayasofya 4862, ff. 143b-151a (= z), which is undated. MS Ayasofya contains a slightly different recension of the comments from MS Esad: it does not include Ibn Kammūna's introduction, and as a rule, the quotations from al-Kātibī that Ibn Kammūna comments upon are adduced in a much more abbreviated form than is the case in MS Esad 1932. In most cases MS Ayasofya 4862 offers better readings, which were therefore as a rule preferred in the present edition.

on 24 Jumādā I 707/21 November 1307 (colophon on f. 76b). This manuscript is problematic. The scribe remarks that he produced his copy on the basis of a faulty *Vorlage* (nuskha saqīma) in order to explain his numerous and extensive marginal corrections and additions to his copy, which he added after collating his copy with al-nuskha al-asliyya (f. 37a).<sup>33</sup>

For the second part on legal methodology (al-naw al-thānī fī usūl al-fīqh), the text reproduced here is based on the following two published versions of the text:

Ma'ālim fī uṣūl al-fiqh. Eds. 'Alī Muḥammad 'Awad and 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd. Cairo 1994, and Sharḥ al-Ma'ālim fī uṣūl al-fīqh li-bn al-Tilimsānī 1-2. Eds. 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ and 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd. Beirut 1419/1999, which also contains the complete text of Fakhr al-Dīn al-Rāzī. 34

In addition, the following manuscripts have been consulted. Wherever necessary, the reading of the two published sources has been silently emended on the basis of the following manuscripts:

• MS Damat İbrahim 463, containing Fakhr al-Dīn al-Rāzī's text together with the commentary by Sharaf al-Dīn 'Abd Allāh b. Muḥammad Ibn al-Tilimsānī.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> For a description of the manuscript, see Fihris makhtūtāt Maktabat Kūprīlī. Catalogue of manuscripts in the Köprülü Library 1-3. Prepared by Ramazan Şeşen, Cevat İzgi and Cemil Akpınar. Presented by Ekmeleddin İhsanoğlu, Istanbul 1406, vol. 1, p. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> After the manuscript was completed for publication, our attention was drawn to an additional edition of the *Maʿālim fī uṣūl al-fiqh* (ed. Muhammad Hasan Muḥammad Ḥasan Ismāʿīl, Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 2007) which we were unable to consult.

It has been further collated with the following manuscripts of the text:

- MS Laleli 2240/2, ff. 10a-60a, 19 lines to a page, 20,2 x 14,6 cm, copy completed in 1099/1687-88 by 'Alī b. Tāj al-Dīn al-Sanjārī in Mecca.<sup>29</sup>
- MS Vollers (Leipzig) 855, 46 ff, 16 lines to a page, 14 x 18 cm, undated. The copy has significant lacunae between ff. 1-2 and ff. 2-3.<sup>30</sup>
- MS King Faisal Center for Research and Islamic Studies (Riyadh) 9934, 126 pp, 17 lines to a page, undated (12<sup>th</sup>/18<sup>th</sup> century?).<sup>31</sup>
- MS Azhar 117-4495, 120 ff, 19 lines to a page, undated. The manuscript comprises both parts; the first part, which is incomplete in the beginning, covers ff. 1a-59b.<sup>32</sup>
- MS Köprülü 529, 76 ff, 19 lines to a page, 16,5 x 23,6 cm, copied by 'Iwad b. Muḥammad al-Shāfi'ī. The first part (theology) was completed on 9 Rabī' I 707/8 September 1307 (see colophon on f. 36a), and the second part (legal methodology) was completed

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> The title of the tract is indicated at the beginning of the text (f. 10a) as alnaw al-awwal min al-Ma'ālim li-l-Fakhr al-Rāzī al-shahīr bi-bn Khatib al-Rayy.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> For a description of the manuscript, see Katalog der islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig von K. Vollers. Mit einem Beitrag von J. Leipoldt, Leipzig 1906, p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> We express our gratitude to the King Faisal Center for Research and Islamic Studies for providing us with a xerox copy of this manuscript.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> We are grateful to the King Faisal Center for Research and Islamic Studies (Riyadh) for providing us with a xerox copy of the microfilm of this manuscript held by the Center (# 2904-A-F).

apparatus): MSS Paris 187A;<sup>26</sup> Aḥmad III (Istanbul) 1302/1; Carullah (Istanbul) 1263/1;<sup>27</sup> Dār al-kutub (Cairo) 618 majāmī'; Zāhiriyya (Damascus) F39. Comparison with the earlier prints shows that the editor was heavily dependent on them rather than on the manuscripts and that he added a number of mistakes while committing numerous omissions throughout the entire text. In 1421/2000, Aḥmad 'Abd al-Raḥīm Sāyiḥ and Sāmī 'Afīfī Ḥijāzī published the text again under the title Ma'ālim uṣūl al-dīn (Cairo: Markaz al-kitāb li-l-nashr). The claim of the editors for dabṭ wataḥqīq as stated on the title page is not justified. The publication relies again heavily on Ṭāhā Sa'd's publication of the text and contains numerous additional errors.

Since none of the published versions of the text was reliable, the text of the theology part of the *Ma'ālim* in the present publication reproduces the earliest dated manuscript that was available to us, namely:

• MS Reisülküttab 557, 76 ff, copy completed on 20 Rabī I 719/10 May 1319 by Sulaymān Sālim b. 'Abd al-Nāṣir al-Shāfī in "al-masjid al-a 'zam''. 28

Carrier and Company of the Company of the

But the state of the state of

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> However, this manuscript merely contains some few extracts from the work; cf. M. de Slane, *Catalogue des Manuscrits Arabes de la Bibliothèque Nationale*. Premier fascicule, Paris 1883, p. 45.

The codex was inspected by the present editors; it does not contain the Ma alim.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> The title of the tract is indicated on the title page (f. 1a) as Kitāb al-Ma ālim fī uṣūl al-dīn.

lemmata commented on set in bold) that is reproduced in this edition was chosen to allow reading al-Kātibī's and Ibn Kammūna's remarks in their appropriate context, and it is not to be found in any of the extant manuscripts. A facsimile publication of MS Esad 1932, ff. 99a-128b has been added to this edition in order to demonstrate the original arrangement of al-Kātibī's critical remarks and of Ibn Kammūna's superglosses in the manuscript tradition.<sup>25</sup>

(1) Both parts of Kitāb al-Ma'ālim have been published repeatedly. The part on uṣūl al-dīn was first published in 1323/1905 in the margin of Fakhr al-Dīn al-Rāzī's Muḥaṣṣal al-afkār al-mutaqaddimīn wa-l-muta'akhkhirīn (Cairo: al-Matba'a al-Ḥusayniyya al-miṣriyya). A later publication had been prepared by Ṭāhā 'Abd al-Ra'ūf Sa'd that was published in Cairo under the title Uṣūl al-dīn li-l-Rāzī, wa-huwa al-kitāb al-musammā Ma'ālim uṣūl al-dīn. This publication, which was often reprinted (we used the 2004 print) is largely dependent on the 1905 print. In neither case is mention made of the manuscript(s) that were used by the respective editors. In 1992, Samīḥ Daghaym published the Kitāb Ma'ālim uṣūl al-dīn li-l-Imām al-Fakhr al-Rāzī in Beirut. The editor states that he used the following manuscripts for the preparation of his edition (although it does not have a critical

We wish to express our gratitude to the Süleymaniye Library, Istanbul, and particularly to its former director, Dr. Nevzat Kaya, for permitting the publication of a facsimile of MS Esad 1932 (ref. no. B.16.0.KYM.4.34.00.03.2006-884).

fuṣūṣ to Fakhr al-Dīn's chapter on prophecy on which al-Kātibī did not have any remarks. Some of the issues raised in this chapter are again discussed in Chapter Six of Part Two of the book, devoted to abrogation, where Ibn Kammūna adds some elaborate comments (pp. 225ff, 228f) criticizing the Muslim concept of the abrogation of Jewish Torah and commenting on the Muslim notion of i'jāz al-Qur'ān. Both issues are also dealt with in depth in Chapter Four of Ibn Kammūna's Tanqīḥ al-abḥāth li-l-milal al-thalāth.<sup>24</sup>

II

The present edition contains three textual levels, (1) Kitāb al-Ma'ālim of Fakhr al-Dīn al-Rāzī, (2) the critical remarks by Najm al-Dīn al-Kātibī on the Ma'ālim and (3) the comments (ta'ālīq) of Ibn Kammūna on al-Kātibī's criticism, together with Ibn Kammūna's additional immediate comments on the theological part of the Ma'ālim. The latter, introduced as faṣṣ, are placed in the extant manuscripts as a separate unit following the comments on al-Kātibī's remarks on the theological part and before the part on legal methodology. In the present edition, the respective fuṣūṣ were placed following the corresponding parts of the Ma'ālim. The arrangement of the three textual levels (with the respective

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sa'd b. Mansūr Ibn Kammūna's Examination of the Inquiries into the Three Faiths. A Thirteenth-Century Essay in Comparative Religion, ed. Moshe Perlmann, Los Angeles 1967, pp. 67ff.

evidently studied in depth.<sup>23</sup> Whereas al-Kātibī's approach is restricted to analyzing and criticizing the logical implications of the statements he comments upon, Ibn Kammūna seeks to comprehend and explain Fakhr al-Dīn al-Rāzī's notions and arguments in a broader context. In many cases, he defends Fakhr al-Dīn's positions against the criticism of al-Kātibī whom he calls throughout his glosses *al-imām al-mu'tariḍ*.

Al-Kātibī concludes his remarks on the first part of the book at the very beginning of Chapter Nine (fī aḥwāl al-qiyāma) by stating that he intends to comment neither on the rest of this chapter nor on the following chapter about the imamate, as the reader will know from his remarks up to this point what he would have said on what follows now (p. 117: wa-ammā l-kalām 'alā baqīyat al-abwāb fa-ta'rifu min al-iḥāṭa bi-ma dhakarnāhu 'alā l-abwāb al-sābiqa). Ibn Kammūna finds this statement inconclusive as there is no connection between what al-Kātibī had said before and the issues of resurrection and imamate (p. 118), but apart from one final gloss at the end of Chapter Nine (p. 130) he adds no further comments himself. Moreover, Ibn Kammūna adds nothing to any of the remarks of al-Kātibī to Chapter Five, again on the divine attributes, and Chapter Six on predestination, but he has three

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibn Kammūna's familiarity with Fakhr al-Dīn's *Kitāb al-Muḥaṣṣal* is also attested by the fact that in 670/1272 he noted down excerpts from Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī's (d. 672/1274) critical commentary of the work, *Talkhīṣ al-Muḥaṣṣal*, Moreover, in his *Tanqīḥ al-abḥāth*, written some twenty years later, Ibn Kammūna has long quotations from several of Fakhr al-Dīn's works, among them the *Maʿālim* and the *Arbaʿīn*. See Pourjavady and Schmidtke, *A Jewish Philosopher*, pp. 26-27 and *passim*.

the author's positions in it are not sufficiently refined.<sup>21</sup> He had already intended/ made up his mind to write about it when he happened to come across al-Kātibī's Risāla. He therefore decided to write his own glosses (hawāshī), partly in order to react to what al-Kātibī had already written and partly in order to add in-depth discussions (fuṣūṣ) on specific issues within the part on uṣūl aldīn, although, he states, lack of time due to engagement in wordly matters (dīq al-waqt bi-l-shawāghil al-dunyawiyya) prevented him from investigating this discipline more closely.<sup>22</sup> These fuṣūṣ (sg. fass, gemstone) are to be found in Chapter One on knowledge ('ilm) and investigation (nazar) (1 fass), Chapter Three on the proof for the existence of the Creator (2 fusus), Chapter Four on the divine attributes of power, knowledge and other attributes (2 fusūs), Chapter Seven on prophecy (3 fusūs), Chapter Eight on the rational soul (3 fusus), and in Chapter Nine on resurrection (2 fusūs).

Ibn Kammūna's approach to Fakhr al-Dīn al-Rāzī's *Ma'ālim* differs significantly from al-Kātibī's. He repeatedly compares Fakhr al-Dīn's views and arguments as expressed in the *Ma'ālim* with what he had written in his other works, mentioning explicitly his *Kitāb al-Arba'īn* (pp. 69, 105), *Kitāb al-Muḥaṣṣal* (pp. 96, 105, 145), and his *Kitāb Nihāyat al-'uqūl* (p. 131), all of which he had

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Pp. 11-12 of the Arabic text.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibn Kammūna has similar statements in a number of his works, see Pourjavady and Schmidtke, *A Jewish Philosopher*, p. 15.

July 1264)<sup>18</sup> and on his *al-Mulakhkhas*, entitled *al-Munaṣṣaṣ fī* Sharḥ al-Mulakhkhas (completed on 28 Shaʿbān 671/9 March 1273.<sup>19</sup>

The terminus ante quem for Ibn Kammūna's risāla containing his superglosses on al-Kātibī's critical remarks on the Ma'ālim is determined by Ibn Kammūna's commentary on Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī's (d. 587/1191) Talwīḥāt, completed at the beginning of 667/1268, in which he refers to them.<sup>20</sup> Ibn Kammūna states in his introduction that despite the fact that the Ma'ālim is one of the most useful and accurate concise works in its discipline, some of

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Two early manuscripts of this commentary are preserved in the Leiden University Library: Cod. Or. 50, 176ff, copy dated Ramadān 670/April 1272. The copy had been collated with the autograph in Shawwāl 670/May 1271 (see colophons on f. 176b). Cod. Or. 2925, 303ff, copy completed in Rabī' I 680/July-August 1281 (see colophon on f. 303a). See also P. Voorhoeve, Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other Collections in The Netherlands, Leiden 1980, p. 226. For additional manuscripts, see GAL vol. 1, p. 507 no. 22; Qanawātī, "Fakhr al-Dīn al-Rāzī," p. 218 no. 109.

Library (Cod. Or. 36), see Voorhoeve, *Handlist*, p. 231. The MS has 299 ff, with 39 lines to a page, and was copied in 692/1293 by Muḥammad b. As'ad al-Thumanī (?) in the Madrasa Nizāmiyya in Baghdad (see the colophons on ff. 90b and 299b). At the end of the second part of the text (f. 206a), the copyist remarks that this part has been copied from quires (*karāsīs*) which have been corrected by the author himself. For additional manuscripts, see GAL vol. 1, p. 507 no. 24. For the date of completion of *al-Munaṣṣaṣ* and descriptions of two additional early manuscripts of the work held in Iranian libraries, see Mudarris Raḍawī, *Aḥwāl u āthār*, p. 228. — With the exception of the section on logic in the *Mulakhkhaṣ* (*Mantiq al-Mulakhkhaṣ*, eds. Aḥad Farāmarz Qarāmalikī and Ādīnah Asgharīnizhād, Tehran 1381/2002), neither al-Rāzī's *Mulakhkhaṣ* nor al-Kātibī's *Munaṣṣaṣ* have so far been edited.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Al-Tanqīḥāt fī sharḥ al-Talwīḥāt, ed. Sayyid Ḥusayn Sayyid Mūsawī, PhD thesis: Dānishgāh-i Tihrān, 1375-76/1996-97, pp. 701:10-11, 714:19-20. See also Pourjavady and Schmidtke, A Jewish Philosopher, pp. 10, 77-78.

extensive philosophical work al-Kāshif or al-Jadīd fī l-ḥikma to him. In the introduction to this work, Ibn Kammūna mentions that the work was written in Dawlatshāh's company and with his encouragement and helpful remarks. <sup>14</sup> Dawlatshāh is also known to have copied al-Kātibī's Jāmi' al-daqā'iq fī kashf al-ḥaqā'iq, <sup>15</sup> as well as Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī's (d. 710/1311) Sharḥ Ḥikmat al-ishrāq. <sup>16</sup>

The text of al-Kātibī's critical comments on the Ma'ālim contains no indication as to the date of their completion, and in his brief introduction al-Kātibī does not clarify his motives and intentions in penning down his remarks, stating only that "this tract consists of the inquiries we have brought forth against the two parts of the Kitāb Ma'ālim ..." (fa-hādhihi 1-risāla tashtamilu 'alā as'ila awradnāhā 'alā naw'ay Kitāb al-Ma'ālim ...). 17 Throughout the entire work, al-Kātibī sticks closely to the text of the Ma'ālim, criticizing it piecemeal. With one exception (a reference to al-Muḥaṣṣal, see p. 144 of the Arabic text), al-Kātibī does not refer to any of Fakhr al-Dīn's other writings with which he must nevertheless have been familiar, as is suggested by the fact that he wrote commentaries on the latter's Kitāb al-Muḥaṣṣal, entitled al-Mufaṣṣal fī Sharḥ al-Muḥaṣṣal (completed in Ramadān 662/June-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> See Reza Pourjavady and Sabine Schmidtke, A Jewish Philosopher of Baghdad. Izz al-Dawla Ibn Kammūna (d. 683/1284) and His Writings, Leiden 2006, pp. 11f, 87ff.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Copy dated 683/1284-85; cf. Ibn al-Fuwatī, *Muʿjam*, vol. 3, p. 226 n. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> MS Turhan Valide 207; copy dated 4 Muharram 721/2 February 1321.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> P. 11 of the Arabic text.

addition, Ibn al-Tilimsānī may also have written a commentary on this part of the book.<sup>11</sup>

Al-Kātibī's *risāla* containing his critical remarks (*as'ila*) on both parts of the *Ma'ālim* were apparently not widely transmitted and have so far escaped the attention of modern scholarship. <sup>12</sup> The only extant manuscript (also containing Ibn Kammūna's superglosses) was copied by the hand of Dawlatshāh b. Sanjar al-Ṣāḥibī (d. after 724/1324), an educated Ilkhānīd government official who had close relations with the Juwaynī family. Ibn al-Fuwaṭī (d. 723/1323), who met him in 679/1280-81 in the Nizāmiyya *madrasa* of Baghdad, remarked that Dawlatshāh was well versed in astronomy, mathematics, philosophy and literature and that he wrote poetry in Arabic and Persian. <sup>13</sup> Dawlatshāh was well-acquainted with Ibn Kammūna, for the latter dedicated his

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Both 'Abd al-Raḥmān b. al-Ḥasan al-Isnawī (d. 771/1370) and Ibn Qāḍī Shuhba (d. 851/1448) indicate in their respective *Tabaqāt al-Shāfī'iyya*, that Ibn al-Tilimsānī had composed "sharḥān 'alā l-Ma'ālimayn". It is unclear what exactly they meant by this. See the editors' introduction to Sharḥ al-Ma'ālim fī usūl al-fīqh li-Ibn al-Tilimsānī, vol. 1, pp. 128-29.

<sup>12</sup> They are not mentioned in any of the lists of al-Kātibī's writings given by Brockelmann in GAL vol. 1, pp. 466-67; GALS vol. 1, pp. 845-48; Muḥammad Taqī Mudarris Raḍawī, Aḥwāl u āthār-i Khwāja Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, Tehran 1334/1955-56, passim; Nicholas Rescher, The Development of Arabic Logic, Pittsburgh 1964, pp. 203-4 no. 90; the editor's introduction to al-Kātibī's Hikmat al-'ayn, ed. with an introduction by 'Abbās Ṣadrī, Tehran 1384/2001, pp. 36-50.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibn al-Fuwaţī has two entries on Dawlatshāh: *Majma' al-ādāb*. Ed. Muḥammad Kāzim, Tehran 1416/1995-96, vol. 1, pp. 182-83 no. 185: 'Izz al-Dīn Abu l-Faḍl Dawlatshāh b. Sanjar b. 'Abd Allāh *al-ṣāḥibī al-adīb al-kātib*; vol. 3, pp. 225-26 no. 2521: Fakhr al-Dīn Abu l-Faḍl Hindū b. Sanjar *al-ṣāḥibī al-hakīm al-munajjim al-adīb*.

Among the commentaries that have been written on the *uṣūl al-dīn* part is a work by an anonymous author, completed in Rabī<sup>c</sup> II 731/January-February 1331, which is extant in what seems to be a unique manuscript (MS Veliyüddin 2147). Moreover, a critical commentary was written by the Twelver Shī<sup>c</sup>ī author 'Imād al-Dīn Ḥasan b. 'Alī al-Ṭabarī al-Āmulī, completed around 675/1277, and entitled *Naqḍ Maʿālim Fakhr al-Dīn al-Rāzī*, which is apparently lost. It is not clear which part of the work it deals with. In

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cf. Ramazan Şeşen [Ramadān Shīshīn], Nawādir al-makhtūtāt al-'arabiyya fī maktabāt Turkiyā 1-3, Beirut 1975, vol. 2, pp. 291-92. The manuscript was available to the present editors. - Both Brockelmann (GAL 1/506; GALS 1/921) and Qanawātī ("Fakhr al-Dīn al-Rāzī," pp. 221-22 no. 119) list numerous additional commentaries on Fakhr al-Dīn al-Rāzī's Kitāb al-Ma'ālim. However, their information both on the manuscripts of Ma'alim and on the commentaries needs to be taken with caution since they neither distinguish between the various parts of the Ma'ālim, nor is it certain without consultation of the manuscripts that the identification of manuscripts and commentaries is correct in each case. MS Laleli 787, for example, (indicated by both as containing the Ma'alim) contains a copy of Ma'alim al-din wa-malaz almujtahidin of Hasan b. 'Ali al-Bahrānī (d. 1011/1602-3), the son of al-Shahīd al-thani. Moreover, four of the commentaries listed by Brockelmann and Qanawātī are in fact commentaries on Hasan b. 'Alī al-Bahrānī's Ma'ālim, not on Fakhr al-Dīn al-Rāzī's, viz. those by 'Alā' al-Dīn Ḥusayn b. Mīrzā Rafī' al-Dīn Muhammad al-Āmulī al-Isfahānī (d. 1064/1654), Mullā Mīrzā Shīrwānī (d. 1098/1687), by Āqā Bihbahānī (d. 1208/1794) and by Muhammad Taqī b. 'Abd al-Rahmān. Moreover, the data about manuscripts of the Ma'ālim preserved in the libraries of Turkey as given by Sesen (ibid.) and by Ali Reza Karabulut (İstanbul ve Anadolu kütüphanelerinde mevcut et eserler ansiklopedisi [Mu'jam al-makhtūtāt al-mawjūda fī maktabāt Istānbūl wa-Ānātūlī] 1-3, Kayseri 2005, vol. 3, p. 1305 no. 50) should also be used with some caution. MS Laleli 787, for example, has erroneously been included by both compilers.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> See Āghā Buzurg al-Ţihrānī, al-Dharī'a ilā taṣānīf al-shī'a 1-25, Beirut 1403-6/1983-86, vol. 24, p. 290. — We thank Hassan Ansari for having drawn our attention to this work.

dealing with theology and legal methodology,<sup>4</sup> and there is independent evidence that these two parts of the book were often seen as forming a single work.<sup>5</sup> The two parts were also transmitted separately, and a comparison of the number of extant manuscripts and printed publications suggests that the *Ma'ālim fi uṣūl al-dīn* has been much more popular throughout the centuries than the part on legal methodology. Most of the manuscripts of the *Ma'ālim* that have been consulted contain only the *uṣūl al-dīn* part.<sup>6</sup> Only few independent copies of the *uṣūl al-fīqh* part could be traced so far,<sup>7</sup> and it seems that this part of the book was often transmitted together with the commentary by Sharaf al-Dīn 'Abd Allāh b. Muhammad Ibn al-Tilimsānī (d. 658/1260).<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For descriptions of MSS Köprülü 529, Azhar 117-4495, see below. We were able to inspect a microfilm copy MS Zāhiriyya 2948 at the Jum'at Mājid Heritage and Culture Center in Dubai (# 2072).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In the introduction to his superglosses (p. 12 of the Arabic text), Ibn Kammūna refers to the work as *Maʿalim fī l-uṣūlayn* and he states that this work is popular in Iraq. Al-Kātibī writes likewise about the "two parts" of the text, *nawʿay Kitāb al-Maʿālim* (p. 11 of the Arabic text). In addition, Rūmī has a reference in his *Mathnawī* (Book III, line 2656) to the two *uṣūl* parts which seems to refer to Fakhr al-Din's *Maʿālim*:

Az usūlayn-at usūl-i kh<sup>w</sup>īsh bih

Tā bidānī aṣl-i khud iy mard-i mih

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> See Section II below for details.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> E.g., MSS Ahmed III 1301, 104 ff, 15 lines to a page, dated 609/1207; cf. Fehmi Edhem Karatoy and O. Rescher, *Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu*, Istanbul 1964, vol. 2, p. 311 no. 3194. This manuscript was not available to us, but it has served as a basis for the edition of 'Alī Muḥammad 'Awad and 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd (Cairo 1994). See the editors' introduction, p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E.g., MS Ahmed III 1353; see Karatoy and Rescher, *Topkapi Sarayi Müzesi*, vol. 2, p. 312 no. 3197. For other commentaries on the *uṣūl al-fiqh* part, see the editors' introduction to *Sharḥ al-Ma'ālim fī uṣūl al-fiqh li-Ibn al-Tilimsānī*, eds. 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd and 'Alī Muḥammad Mu'awwad, Beirut 1419/1999, vol. 1, pp. 130-31.

preserved today, the Ma'ālim consists of two parts dealing with theology (uṣūl al-dīn) and legal methodology (uṣūl al-fīqh) although it is not entirely clear how many parts the work originally comprised. The entire scheme of the work is described in the author's introduction which precedes the first part, that on theology. The majority of the manuscripts consulted outline a comprehensive scope for the work, announcing the following five parts: theology ('ilm uṣūl al-dīn), legal methodology ('ilm uṣūl al-fīqh), law ('ilm al-fīqh), the principles on which controversies are based (al-uṣūl al-mu'tabara fī l-khilāfiyāt), and the principles on which manners in discussions and disputations are based (al-uṣūl al-mu'tabara fī adab al-nazar wa-l-jadal). It is not at all certain that Fakhr al-Dīn al-Rāzī ever completed any of the additional portions of the work apart from the first two that are extant.

Among the manuscripts consulted, there are three (MSS Köprülü 529, Azhar 117-4495, Zāhiriyya 2948) that contain the two parts

exclusively to al-Fakhr al-Rāzī (*Wīže-nāme-ye Fakhr al-Dīn Rāzī*). See also the editor's introduction to Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Jāmi' al-'ulūm*, ed. Sayyid 'Alī Āl Dāwūd, Tehran 1382/2003. For further references, see Muḥsin Kadīwar and Muḥammad Nūrī, *Ma'khadh shināsī-yi 'ulūm-i 'aqlī. Manābi' chāpī-yi 'ulūm-i 'aqlī az ibtidā' tā 1375* 1-3, Tehran 1378/1999, vol. 2, pp. 1709-16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See p. 11 n. 4 of the Arabic text. See also G. Qanawātī, "Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Tamhīd li-dirāsat hayātihi wa-mu'allafātihi," *Mélanges Taha Hussein. Offerts pas ses Amis et ses disciples à l'occasion de son 70ième anniversaire*, ed. Abdurrahman Badawi, Cairo 1962, p. 221 no. 119; G. Anawati, "Fakhr al-Dīn al-Rāzī," *Encyclopaedia of Islam. New Edition*, vol. 2, p. 754; Hājjī Khalīfa, *Kashf al-zunūn 'an asāmī al-kutub wa-l-funūn*, vol. 2, Istanbul 1362/1943, p. 1726.

## INTRODUCTION1

Ĭ

The *Kitāb al-Ma'ālim*, which is published here together with an editio pinceps of the remarks by Najm al-Dīn al-Dabīrān al-Kātibī al-Qazwīnī (d. 675/1277) and the superglosses and additional commentaries by 'Izz al-Dawla Ibn Kammūna (d. ca. 683/1284) on the text, belongs to the more concise works among the extensive œuvre of Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 606/1209), and was apparently written during the later stage of his life.<sup>2</sup> As it is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> We take the opportunity to thank Wilferd Madelung for his helpful suggestions with regard to the edition, Morteza Kariminia for clarifying certain obscure passages of one of the manuscripts, and Camilla Adang for her comments on the introduction.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Ayman Shihadeh, *The Teleological Ethics of Fakhr al-Dīn al-Rāzī*, Leiden 2006, p. 10. None of the manuscripts we consulted indicates when the book or either of its parts had been written, and the only indication of a *terminus post quem* is a reference to the author's *Kitāb al-Maḥṣūl* in the part on legal methodology (p. 244 of the Arabic text). – Generally on the issue of the chronology of Fakhr al-Dīn's works, see A. Shihadeh, "From al-Ghazālī to al-Rāzī. 6<sup>th</sup>/12<sup>th</sup> Century Developments in Muslim Philosophical Theology," *Arabic Sciences and Philosophy* 15 (2005), pp. 141-79; Frank Griffel, "On Fakhr al-Dīn al-Rāzī's life and the patronage he received," *Journal of Islamic Studies* 18 (2007), pp. 313-44. – On Fakhr al-Dīn al-Rāzī's life and œuvre, see also Aḥmad Ṭāhirī 'Irāqī, "Zindigī-yi Fakhr Rāzī," *Ma'ārif'* 3 i (1365/1986), pp. 5-28, as well as all other contribution in this issue which is dedicated

## Critical Remarks by Najm al-Dīn al-Kātibī on the Kitāb al-Maʿālim by Fakhr al-Dīn al-Rāzī, together with the Commentaries by ʿIzz al-Dawla Ibn Kammūna

**Edited with an Introduction** 

by

Sabine Schmidtke & Reza Pourjavady

Iranian Institute of Philosophy &
Institute of Islamic Studies
Free University of Berlin

Tehran 2007

## Series on Islamic Philosophy and Theology

Texts and Studies

## ADVISORY BOARD

and more cars in the first in the pri-

Gholam-Reza Aavani Shahin Aavani Wilferd Madelung Nasrollah Pourjavady Reza Pourjavady Sabine Schmidtke Mahmud Yousef Sani

Published by

Iranian Institute of Philosophy &

Institute of Islamic Studies
Free University of Berlin

Critical Remarks by Najm al-Dīn al-Kātibī on the Kitāb al-Maʿālim by Fakhr al-Dīn al-Rāzī, together with the Commentaries by ʿIzz al-Dawla Ibn Kammūna